# المراز ال

نائيغ العالم الأديث المشيخ المشيخ المشيخ المشيخ المشيخ المشيخ المستخيخ المستحقية المجموي المعرفة المستحددة المستحدد

شرع موسک شعیتو

انجزا لأول

هنشورات وَلِرَوَمُكَتَبَّ لِلْهِلُولُ بېروت دىنان يَهُفَوَى هَنَوْ لَالطِبَعُدَرِ مِيْفُوطَة للنَاشِر الطِبِعُة الاولى ١٩٨٧

بیرورت ر بئرالعبدرشارع مکرزل بنایة بریج الضاحیة ملک دارالهلال تلفون ۱۹۸۱ میلال ۵۰۰۲ مین بریج الضاحیة من ب ۲۰۰۵ میرونیا مکنهلال



فِي الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْتِمُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّالِقِيْلِ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّى الْمُعَامِلُ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعْمِلِي الْمُعِلِّى الْمُعْمِلِي الْمُعِلِّيِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّى الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِّى الْمُعِلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِلِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ لِل

# تمهيد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم، رب اليراع والرقيم، والحمد لله رب العالمين الذي لا نفك نستهدي به ونستعين، حمداً يبلغ غاية رضاه، ويعجز الكل عن إدراك كنهه ومداه. والصلاة والسلام على هادي الأدباء ومعلم الفصحاء والبلغاء، محمد وأشرقت على الأنبياء، وعلى آله المطهرين النجباء، كلما سال مداد على طرس، وأشرقت على بني الغبراء شمس، وبعد.

إعلم، هداك الله، أن أهم العلوم على مدار الزمان، باعتراف علماء أهل الملل والأديان، هو ذلك العلم الذي يسعى إلى اكتشاف هذا الكون وفهمه وتفسيره، ومن ثم تسخيره في سبيل سعادة الإنسانية وخيرها، والسير بها في مدارج الكمال. وأن كل ما عدا ذلك وانحرف عن هذا الهدف من العلوم، إنما هو سفسطة ومضيعة للوقت، ومجلبة للزهو والعجب، بل هو حجر عثرة في طريق تقدم بني البشر وسعادتهم ورقيهم.

ورأس العلوم ما يوصل إلى معرفة خالق هذا الكون، عن طريق تعلم القرآن وفهمه، لأنه كتاب الله المعجز الذي يدل على مبدعه، ويوقف المرء على نواهيه وأوامره، إذ هو الخبير بما يصلح مخلوقاته ويسعدهم في رحلتهم الدنيوية، وينجيهم من العذابات الأخروية.

واعلم أن هذا العلم هو علم البلاغة التي تبدأ بمعرفة الفصاحة، أو معرفة اللغة والتبحر فيها، إذ هي لغة القرآن ووعاء الفكر، ومن ثم معرفة الأساليب التي يعبر بها أصحاب هذه اللغة عن أفكارهم وما تنطوي عليه صدورهم.

والفصاحة والبلاغة، في نظرنا وفي نظر الكثيرين، هي أُولي العلوم بالتعلم، وأحقها

بالتحفظ، إذ لا يجوز الإخلال بها ما دام الهدف الذي تسعى إليه هو غاية الغايات، فليس بعد معرفة الله سبحانه وتعالى حكمة.

كما أن للفصاحة والبلاغة فضائل أخرى مشهورة، ومناقب لا تخفى معروفة، ومنها كما يذكر أبو هلال العسكري(١): أن من لا يتقنها لا يمكنه التفريق بين جيد الكلام ورديئه، أو بين حسن اللفظ وقبيحه، ولا بين نادر الشعر وبارده، فيظهر بذلك جهله ونقصه.

«فإذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشىء رسالة ـ وقد فاته هذا العلم ـ مزج الصفو بالكدر، وخلط الغرر بالعرر(٢)، واستعمل الوحشي العكر، فجعل نفسه مهزأة للجاهل.

«وإذا أراد أيضاً تصنيف كلام منثور، أو تأليف شعر منظوم، وتخطى هذا العلم، ساء اختياره له، وقبحت آثاره فيه، فأخذ الرديء المرذول، وترك الجيد المقبول... وقد قيل: اختيار الرجل وافد عقله»(٣).

## تطور علم البديع حتى عصر ابن حجة:

كان علم البديع في بداياته، سليقة لدى الكتاب والأدباء العرب، ولم يكونوا يعرفونه بهذا الإسم، وإنما كانوا يطبقونه في ما ينشئونه أيام جاهليتهم. أيام كانوا يجتمعون في الأسواق والأندية الأدبية، أمثال المربد وعكاظ وغيرهما، يتناشدون الأشعار أمام زهير والنابغة الذبياني ليحكما على جودتها أو رداءتها، حسب رؤيتهما لها بمنظار هذا العلم، وإن لم يكونا قد عرفاه بعد، كعلم مستقل له حدوده ومصطلحاته الخاصة به.

وظل علم البديع، كغيره من العلوم، يتطور ويتوضح، حتى صار علماً قائماً بذاته، يعرف اليوم بعلم البلاغة التي تشمل ما نعرفه اليوم من علم المعاني وعلمي البديع والبيان.

ولا يفوتنا أن نذكر أن علوم البلاغة هذه، مرّت قبل أن تتوضح حدودها وتقر مصطلحاتها، بمرحلة كانت فيها تعرف بما سمي «علم البديع»، الذي هو أحدها، وأن أصولها تضرب ـ كما قلنا ـ إلى العصر الجاهلي، وأن أول من حاول وضع مصطلحات

<sup>(</sup>١) أبو هلال العسكري، من كتاب الصناعتين، نقلًا عن الدكتور عبد العزيز عتيق: علم البديع، ط ا بيروت، دار النهضة ١٩٧٤ م.

<sup>(</sup>٢) الغرر: أول الكلام وأحسنه. والعرر: سقط الكلام ورديئه.

<sup>(</sup>٣) وافد عقلة : دليل على عقله.

بديعية هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد، المعروف بصريع الغواني، الذي «وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية والمحسنات اللفظية والمعنوية، من مثل الجناس والطباق».

ونذكر أن أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ توسع قليلًا في ذكر البديع، دون أن يضع، في كتابه «البيان والتبيين» تعريفات أو مصطلحات، بل بقي البديع عنده يعني الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية معاً.

وتبدأ علوم البلاغة بالاستقلال، بعضها عن البعض الآخر، أيام الخليفة ابن المعتز الذي ألَّف «كتاب البديع» فكان، بحق، مؤسساً لما يعرف اليوم بهذا الإسم.

وجاء بعده قدامة بن جعفر، في كتابه «نقد الشعر» ليزيد علم البديع توضيحاً، وليضيف إلى مصطلحاته وفنونه جديداً، فيلتقي مع ابن المعتز في خمسة محسنات بديعية، كان هذا الأخير قد عرفها، مع اختلافٍ في التسمية، ويزيد قدامة إليها تسعة محسنات جديدة لم يذكرها ابن المعتز.

وبعد قدامة، نلتقي بأبي هلال العسكري، في كتابه «الصناعتين» (الشعر والنثر) الذي عقد فيه باباً خاصاً «لشرح البديع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه».

وإذا كان ابن المعتز قد توصّل إلى معرفة ثمانية عشر نوعاً من أنواع البديع، زاد عليها قدامة تسعة أنواع، فإن أبا هلال العسكري قد بلغ بها واحداً وأربعين نوعاً، أي بزيادة أربعة عشر نوعاً على ما كان عرف قبله.

وفي القرف الخامس الهجري، تزداد علوم البلاغة استقلالاً وتحديداً، إذ يبدو، من خلال بعض المؤلفات في هذا القرن، أنه بدأ يستقر في الأذهان أن البيان شيء، والبديع شيء آخر.

فقد أورد ابن رشيق القيرواني، في كتابه الشهير «العمدة» أبواباً خاصة لمباحث علم البيان، وأخرى تهتم بدراسة علم البديع. وقد ذكر فيه تسعة وعشرين نوعاً من أنواع البديع، منها تسعة أبواب لم يسبقه إليها غيره ممن تقدموه في هذا المضمار. وبذلك يصبح عدد الأنواع البديعية المعروفة إلى أيامه، خمسين نوعاً.

ويعتبر عبد القاهر الجرجاني، في هذا القرن (الخامس الهجري) واضع علم المعاني، في كتابه «دلائل الإعجاز». كما أنه يعد منظر علم البيان، في كتابه «أسرار البلاغة» دون أن يحاول وضع نظرية لعلم البديع؛ وإن كان قد تكلم عن أنواع منه، بقدر اتصالها بعلم البيان فقط.

أما في القرن السادس الهجري، فنلتقي بالزمخشري والوطواط وبأسامة بن منقذ.

فقد أكمل الزمخشري، في تفسيره «الكشاف» ما بدأه الجرجاني، بإضافات جديدة بثها في ثنايا كتابه.

أما الوطواط فقد حاول تطبيق قواعد البلاغة العربية على الأدب الفارسي، في حين الله ابن منقذ كتاب «البديع في نقد الشعر».

ويحمل الراية، بعد هؤلاء، نفر من علماء القرن السابع الهجري الأفذاذ، منهم: الرازي والسكاكي وضياء الدين ابن الأثير والتيفاشي المغربي وزكي الدين بن أبي الأصبع المصري وعلى بن عثمان الأربلي وبدر الدين بن مالك.

وقد أولى هؤلاء علم البديع عناية خاصة، في ما ألَّفوه من كتب وتصانيف.

وإذا ما انتقلنا إلى القرنين الثامن والتاسع الهجريين، نجد أنهما قد امتازا بإيلاء العلماء والشعراء والأدباء علم البديع عناية ما بعدها عناية، إن لم نقل إنهم تفرغوا له، وجفت قرائحهم إلا منه.

وتميز بعض الشعراء والأدباء، في هذين القرنين، بنظم «البديعيات» التي تعتبر، بحق، دراسات في هذا المجال تكاد لا تعدوه. ومن هؤلاء: يحيى بن حمزة العلوي، صاحب كتاب «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»، والتنوخي، محمد ابن عمرو، صاحب كتاب «الأقصى القريب في علم البيان»، وابن قيم الجوزية صاحب كتاب «الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلوم البيان»، وصفي الدين الحلي الشاعر المشهور، صاحب البديعية الشهيرة التي تبلغ ماية وخمسة وأربعين بيتاً من الشعر، قالها الحلي في مدح النبي محمد على ومطلعها:

إن جثت سُلعاً فسل عن جيرة العلم وأقر السلام على عُرب بذي سلم ثم ابن جابر الأندلسي الضرير، صاحب البديعية المسماة «الحلة السيرا في مدح خير الورى»، وهي في ماية وسبعة وعشرين بيتاً بدأها بقوله:

بطيبة انزل ويمّم سيد الأمم وانثر له المدح وانشر طيب الكلم وقد سرد فيها ابن جابر المحسنات البديعية حسب ما أورده الخطيب القزويني.

ونلتقي قبل أن نصل إلى القرن التاسع الهجري، بعز الدين، علي بن الحسين الموصلي، صاحب البديعية التي عارض فيها بديعية الصفي الحلي، وزاد عليه فيها، بأن ذكر في كل بيت منها لفظة تدل على اسم النوع البديعي الذي استخدمه فيه.

وقد نظم الموصلي بديعيته في مدح النبي محمد ﷺ في ماية وأربعين بيتاً استهلها بقوله:

براعة تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداء المفرد العلم وإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع الهجري، يطالعنا أديبنا البارع ابن حِجة، صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي نظم بديعية في مدح الرسول الكريم، وعدَّ فيها من أنواع البديع ماية واثنين وأربعين نوعاً، استهلها ببراعة الاستهلال قائلاً:

لي في ابتدا مدحكم يا عُربَ ذي سلم براعة تستهل الدمع في العلم

## التعريف بخزانة الأدب وعملنا فيه:

«خزانة الأدب» في الأصل، وكما يذكر صاحبه في مقدمته له، هو شرح لبديعيته الآنفة الذكر، والتي أنشأها كما يذكر هو «برسم من محمد بن البارزي الجهني الشافعي» صاحب ديوان الإنشاء بالممالك الإسلامية، وقد حذا فيها حذو «طرز البردة» بعد أن وقف محمد بن البارزي على بديعية الشيخ عز الدين الموصلي التي التزم فيها تسمية النوع البديعي، ووردى فيها من جنس الغزل، ليتميز بذلك على الشيخ صفي الدين الحلي، الذي لم يلتزم ذلك في بديعيته.

وقد سمى ابن حِجة بديعيته تلك «تقديم أبي بكر» وحاول فيها أن ينسج على منوال عز الدين الموصلي، في تضمين الأبيات ألفاظاً يشير بها إلى الأنواع البديعية التي بلغ بها ماية واثنين وأربعين نوعاً، دون تمييز بين البديع وغيره من علوم البلاغة، محاولاً أيضاً أن يجاري صفي الدين الحلي في رقة الشعر وجمال النظم والسلاسة.

ثم إنه، أعني ابن حجة، وضع هذا الشرح المطوّل لبديعيته، وأسماه «خزانة الأدب وغاية الأرب» فكان أكثر أهمية وفائدة من البديعية ذاتها، إذ جاء كما يدل عليه اسمه، خزانة للأدب مليئة بدرر علومه وجواهر معارفه، وغاية ما يحتاجه المتأدب.

و«خزانة الأدب» أشبه بالموسوعات الأدبية التي تجمع فنون الأدب المختلفة: من اللغة والبلاغة والنقد والتاريخ والتراجم، ومنثور الكلام ومنظومه، حتى المواليا(١) والأزجال، لكثرة ما يورده صاحبه فيه من الشواهد والأمثلة والاستطرادات، وأحياناً النكت

<sup>(</sup>١) المواليا: نوع من النظم العامى من البحر البسيط إشتهر في العصر العباسي.

والمساجلات الأدبية. ولا نبالغ إذا قلنا إنه مرجع أدبي خاص، للعصرين: المملوكي والأيوبي، بل هو مرجع أدبي عام.

لذلك رأينا أن نوليه ما يستحقه من الاهتمام، تسهيلًا للاستفادة منه، فقمنا بشرحه والتعليق عليه، وتخريج الآيات القرآنية الواردة فيه، وتحريره بضبطه، وتعيين بداية الفقرات ووضع النقاط والفواصل، وترجمنا لصاحبه ومن ثم أشرفنا على طباعته، وقمنا بتصحيحه، حتى خرج بهذه الحلة، والله ولي التوفيق.

## ملاحظات حول الكتاب:

من شروط البديعيات التي كان متعارفاً عليها، أن يلتزم ناظموها بأن يكون كل بيت منها شاهداً على نوعه بمجرده، ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده. ومن هذه الزاوية وبناءً لهذا الشرط، ولغيره من الشروط البديعية والبيانية، يقارن ابن حجة بين بديعيته وبديعية صفي الدين الحلي، وبديعية عز الدين الموصلي، وبديعية العميان فيقول: «أما براعة بديعيتي... فإني جمعت فيها بين براعة الاستهلال وحسن الابتداء، بالشرط المقرر لكل منهما، وأبرزت تسمية نوعها البديعي في أحسن قوالب التورية، وشنفت(۱) بأقراط غزلها الأسماع، مع حشمة الألفاظ وعذوبتها، وعدم تجافي جنوبها عن مضاجع الرقة. وبديعية صفي الدين الحلي، غزلها لا يُنكر، غير أنه لم يلتزم فيها بتسمية النوع البديعي... ولو التزمه لتجافت عليه تلك الرقة. وأما الشيخ عز الدين الموصلي، فإنه لما التزم ذلك نحت من الجبال بيوتاً».

وإذا نحن نظرنا إلى الكتاب من هذه الزاوية، فإننا نلاحظ فعلاً، شدة مراعاة ابن حجة لهذا الشرط، وعدِّه عدم الأخذ به عيباً وقع فيه البعض ممن نظموا البديعيات غيره.

وأول ما يمكن أن نلاحظه على ابن حجة في «خزانة الأدب» أنه لم يتورع عن ذكر الأشعار التي فيها الكثير من الفحش، الذي يجدر بأرباب الأدب أن يربأوا بأنفسهم عن ذكره أو التلفظ به. خاصة وأنه كان باستطاعة ابن حجة الابتعاد عن مثل هذا الشعر الفاحش، لأنه إنما أورده في مجال التمثيل على الأنواع البديعية. وكان يمكن أن يوجد له عذر في إيراده، لولا أن بعض أمثلته، وهو قصيدة لابن الفارض، بلغ أربعة وستين بيتاً، مما لا يعقل معه أن يسمى مثلاً؛ أما وقد ظهر تعمده في إيراد فاحش الشعر، فلا عذر له عندنا.

<sup>(</sup>١) شنّف: حلى وزين.

ومما يلفت النظر في «الخزانة» أيضاً ما نراه من الإطالة في الشرح. والتي قد تصل إلى حد الملل أحياناً، وإن كان ابن حجة أيضاً يتحاشى الوقوع فيها فيقول: «ولولا الإطالة لأفعمت الأذواق من هذا السكر النباتي». وإن كان يبرر تطويله بمثل قوله: «فإن الشرح قد طال، ولم أطله إلا ليزداد الطالب إيضاحاً، ويداوي علل فهمه بحكم المتقدمين، ويتنزه في رياض الأدب على النبات الغض من نظم المتأخرين».

فإذا عرفنا أن الكتاب يحتوي ماية واثنين وأربعين نوعاً من أنواع البديع، وأن شرحه لنوع واحد، هو التورية، استغرق أكثر من ربع الكتاب، عرفنا مدى ما وصلت إليه الإطالة والاستطراد عند ابن حجة في «خزانته».

بعد الإطالة والاستطراد، يطالعنا ابن حجة في كتابه بالتكرار، فنراه يكرر البيت أو الأبيات أكثر من مرة، ربما حسب ما يقتضيه الاستشهاد على النوع البديعي بأبيات يمكن الاستشهاد بها على أنواع أخرى. وأكثر ما يبرز هذا التكرار في إيراده لما أخذه جمال الدين بن نباتة عن علاء الدين الوداعى.

ورغم أن ابن حجة يبدو من خلال «خزانة الأدب» واسع الاطلاع، مع ما تقتضيه هذه الصفة من صقل ملكة النقد الأدبي عنده، فإنه يبدو ناقداً تعوزه الدقة ووضوح المقياس النقدي.

فقد نراه، في أحيان كثيرة، يطلق أحكاماً تنقصها الدقة والضوابية، أو دون تعليل في كثير من الأحايين، وإن كانت له في أحيان أخرى، أحكام نقدية معللة لا تجانب الصواب؛ فإن له أيضاً أحكاماً خاطئة، وأخرى يتابع فيها غيره، دون روية أو إعمال فكر.

فهو في معرض تعليقه على استهلال محيي الدين بن عبد الظاهر، كاتب الملك الظاهر إلى الأمير سنقر الفارقاني، يقول: «الله أكبر! إن من البلاغة لسحراً، والله ما أظن هذا الاتفاق الغريب اتفق لناثر». دون أن يذكر ابن حجة سبب إعجابه وهيامه بهذا الاستهلال.

وكذلك نراه يفعل عندما يستحسن قول آخر. إذ يقول: «سبحان المانح! هذا الأديب الذي لم ينسج الأوائل على منواله. ولا تتعلق الأفاضل من المتأخرين بغبار أذياله».

أو نراه يقول: «سبحان المانح! والله من لا يتعلم الأدب من هنا فهو من المحجوبين عن إدراكه». لماذا؟ وما هو المقياس؟ فإن ابن حجة لا يفصح عن شيء من ذلك.

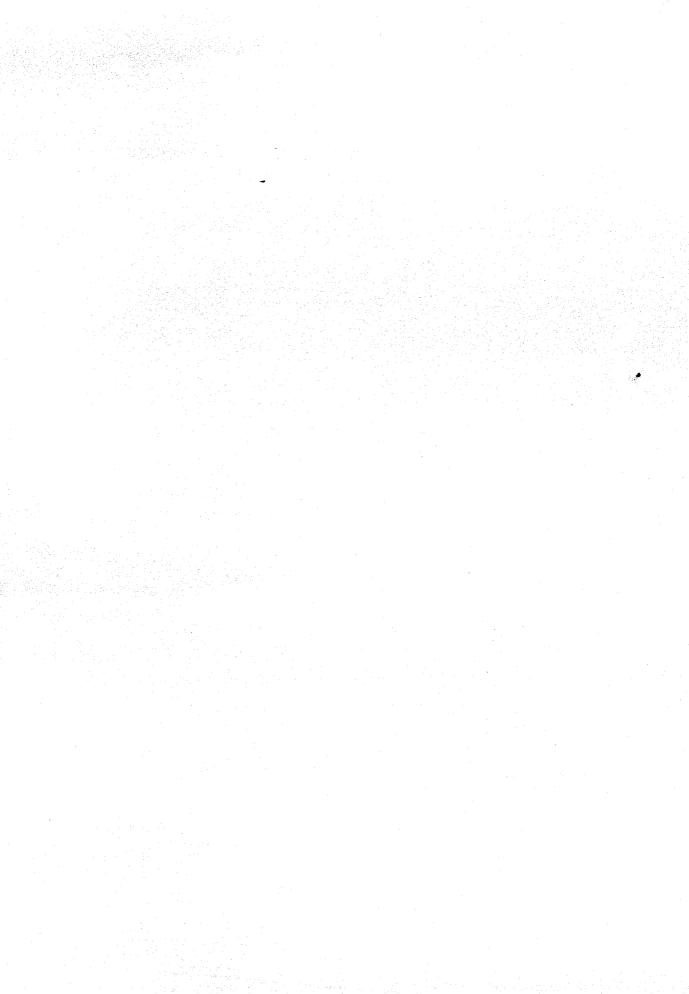

# التعريف بالكاتب(١)

#### حياته وعمله:

هو الشيخ تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري، المعروف بابن حجة، وضبطه بكسر المهملة. وقد غلط الدكتور عبد العزيز عتيق، حين ضبطه بفتحها(٢).

ولد في حماه سنة سبع وستين وسبعماية للهجرة، وقيل: سنة سبع وسبعين وسبعماية للهجرة (٣). والمرجح لدينا أن تكون ولادته سنة ثمانية وستين وسبعماية، لقوله، عام ثمانية عشر وثمانماية للهجرة:

إن جاء نظمي قاصراً عن وصفه عـ ذراً فهـ ذي نشطة الخمسين

كان من أعلام القرن التاسع الهجري، وذكر أنه كان رئيس الأدباء وإمام أهل الأدب في عصره. فقد سئل الحافظ ابن حجر: من شاعر العصر؟ فقال: الشيخ تقي الدين ابن حجة.

وهو زجّال، وشاعر جيد الإنشاء، طويل النفس في النظم والنثر، حسن الأخلاق والمروءة، فيه شيء من الزهو والإعجاب.

عاني، في صباه، عمل الحرير وعقد الأزرار صناعة له، فنسب إليها.

تتلمذ في صباه، على العلامة الشيخ شمس الدين الهيتي الحسني النجوي، وعلى قاضي القضاة، قاضي القضاة، على علاء الدين بن القضامي.

عاش في العصر المملوكي، وعاصر الناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي،

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: كشف الظنون لملا جلبي، والضوء اللامع للصخاوي، وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي، وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى، والأعلام للزركلي، وفي النجوم الزاهرة.

<sup>(</sup>٢) د عبد العزيز عتيق، علم البيان، بيروت، دار النهضة، ط ا ١٩٧٤، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب، ولم يذكر هذا التاريخ غيره ممن أرخ للمؤلف.

واتصل بخدمة المحمودي، أمير دمشق، ثم قدم بصحبته هاربا من طرابلس الشام، إلى القاهرة، بعد أن عضته حرب الثغور بأنيابها، ووصل إليها سنة اثنتين وثمانماية للهجرة، وبقي فيها حتى توفي الملك المؤيد، حيث تسلط عليه، بعده، جماعة من شعراء عصره، لأنه كان ظنيناً بنفسه وبشعره، مزرياً بغيره من الشعراء، فراحوا يقذعون في هجائه، حتى أن أحدهم قال فيه:

زاد ابن حجة بالإسهال من فمه وصار يسلح منشوراً ومنظوما وظن أن قد تنبا في ترسله لو صح ذلك قطعاً كان معصوما

وما زالوا به يضايقونه، حتى خرج من مصر، عائداً إلى مسقط رأسه حماة، حيث مات فيها سنة سبع وثلاثين وثمانماية للهجرة، ودفن في تربة باب الجسر.

#### مؤلفاته:

لابن حجة مجموعة لا بأس بها من المؤلفات، إن دلت على شيء فإنما تدل على سعة اطلاعه وغزارة إنتاجه، وعلى طول باعه في النظم والتأليف.

وقد عدّ له صاحب الأعلام الكثير من المؤلفات، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، نذكر منها:

- خزانة الأدب وغاية الأرب، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو عبارة عن شرح المؤلف للبديعية التي كان أنشأها في مدح الرسول الكريم، معارضاً فيها كلاً من الشيخ صفي الدين الحلي والشيخ عز الدين الموصلي، ملتزماً فيها بذكر النوع البديعي، وقد طبع طبعة أولى وهذه هي طبعته الثانية.
  - \_ ثمرات الأوراق، وهو عبارة عن مجموعة محاضرات، (مطبوع).
    - \_ كشف اللشام عن التورية والاستخدام.
      - \_ حديقة زهير (مطبوع).
    - قهوة الإنشاء، في مجلدين ضخمين (مخطوط).
      - ــ بروق الغيث أو شرح لامية العجم.
      - ـ بلوغ المرام من سيرة ابن هشام (مخطوط).
        - ـ بلوغ المراد من الحيوان والنبات والجماد.
  - \_ الثمرات الشهية من الفواكه الحموية، وهو من النظم (مخطوط).
    - \_ تأهيل الغريب (مطبوع).
    - \_ أمان الخائفين من أمة سيد المرسلين.
      - \_ كما وله ديوان شعر بديع.

## مقدمة الكاتب

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله البديع الرفيع، الذي أحسن ابتداء خلقنا بصنعته، وأولانا جميل الصنيع فاستهلت الأصوات ببراعة توحيده وهو البصير السميع، أدّب نبينا محمداً على فأحسن تأديبه حتى أرشدنا، جزاه الله عنا خيراً إلى سلوك الأدب وأوضح لنا بديعه وغريبه. نحمده حمداً يحسن به التخلص من غزل الشهوة إلى حسن الختام، ونشكره شكر من شعر ببديع صفاته فأحسن النظم، وأعوذ بالله من قوم لا يشعرون بهذا النظام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة شاعر بأنه الواحد، وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله، المبعوث من بيت عربي، فصاحته على الأعراب والإعراب أعظم شاهد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، الذين هم نظام هذا البيت الشريف ودوائر بحره وأنواع بديعه وديباج صدره، وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: فهذه البديعية التي نسجتها بمدحه على منوال طرز البردة، [و] كان مولانا المقر الأشرف العالي المولوي القاضوي المخدومي الناصري، سيدي محمد بن البارزي الجهني الشافعي، صاحب ديوان الإنشاء، الشريف بالممالك الإسلامية المحروسة، جمل الله الوجود بوجوده، هو الذي ثقف لي هذه الصعدة وحلب لي ضرعها الحافل، لحصول هذه الزبدة. وما ذاك إلا أنه وقف بدمشق المحروسة على قصيدة بديعية للشيخ عز الدين الموصلي رحمه الله تعالى، التزم فيها بتسمية النوع البديعي، وورى بها من جنس الغزل، ليتميز بذلك على الشيخ صفي الدين الحلي تغمده الله تعالى برحمته، لأنه ما التزم في بديعيته بحمل هذا العبء الثقيل غير أن الشيخ عز الدين ما أعرب عن بناء بيوت أذن الله أن ترفع، ولا طالت يده لإبهام العقادة إلى شيء من إشارات ابن أبي

الأصبع، وربما رضي، في الغالب، بتسمية النوع ولم يعرب عن المسمى، ونثر شمل الألفاظ والمعاني، لشدة ما عقده نظماً.

فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهموال

فاستخار الله مولانا الناصري، المشار إليه، ورسم لي بنظم قصيدة أطرز حلتها ببديع هذا الالتزام، وأجاري الحلي برقة السحر الحلال، الذي ينفث في عقد الأقلام، فصرت أشيد البيت فيرسم لي بهدمه.

وخراب البيوت، في هذا البناء صعب على الناس، ويقول: بيت الصفي أصفى مورداً، وأنور اقتباساً. فأسن كل ما حده الفكر؛ وأراجعه ببيت له على المناظرة طاقة، فيحكم لي بالسبق وينقلني إلى غيره، وقد صار لي فكرة إلى الغايات سباقة. فجاءت بديعية هدمت بها ما نحته الموصلي، في بيوته من الجبال، وجاريت الصفي(١) مقيداً بتسمية النوع، وهو من ذلك محلول العقال، وسميتها: تقديم أبي بكر، عالماً أنه لا يسمع من الحلي والموصلي في هذا التقديم مقال.

وكان المشار إليه، عظم الله شأنه، هو الذي مشى أمامي وأشار إلى هذا السلوك وأرشد، فاقتديت برأيه، وهل يقتدي أبو بكر بغير محمد?



<sup>(</sup>١) يقصد صفى الدين الحلي.

# في حسن الابتداء وبراعة الاستهلال

## حسن الابتداء عند المتقدمين:

لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تستهل الـدمـع في العلم

اعلم أنه اتفق علماء البديع، على أن براعة المطلع عبارة عن طلوع أهلة<sup>(۱)</sup> المعاني واضحة في استهلالها، وأن لا يتجافى بجنوب الألفاظ عن مضاجع الرقة، وأن يكون التشبيب بنسيبها مرقصاً عند السماع، وطرق السهولة متكفلة لها بالسلامة من تجشم الحزن<sup>(۲)</sup> ومطلعها، مع اجتناب الحشو، ليس له تعلق بما بعده. وشرطوا أن يجتهد الناظم في تناسب قسميه، بحيث لا يكون شطره الأول أجنبياً من شطره الثانى.

وقد سمى ابن المعتز براعة الاستهلال، حسن الابتداء، وفي هذه التسمية تنبيه على تحسين المطالع، وإن أخل الناظم بهذه الشروط لم يأت بشيء من حسن الابتداء، وأورد في هذا الباب قول النابغة:

كليني لهم ٍ يـا أميمـة نـاصب وليـل أقاسيـه بطيء الكـواكب(٢)

قال زكي الدين بن أبي الأصبع: لعمري لقد أحسن ابن المعتز الاختيار، فإني أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء امرىء القيس، حيث قال:

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل(٤)

<sup>(</sup>١) أهلة المعاني: بداياتها.

<sup>(</sup>٢) الحزن: من الأرض الوعر، ومن الكلام الغريب المعقد.

<sup>(</sup>۳) ناصب: متعب.

<sup>(</sup>٤) سقط اللوى الدخول وحومل: أسماء أماكن في الصحراء.

فرأى ابتداء امرىء القيس، على تقدّمه وكثرة معانيه، متفاوت القسمين جداً لأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني، وليس في الشطر الثاني شيء من ذلك. وعلى هذا التقدير مطلع النابغة أفضل، من جهة ملايمة ألفاظه وتناسب قسميه، وإن كان مطلع امرىء القيس أكثر معاني، وما عظم ابتداء امرىء القيس في النفوس، إلا الاقتصار على سماع صدر البيت؛ فإنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في شطر بيت، وإذا تأمل الناقد البيت بكماله، ظهر له تفاوت القسمين. وقال، أعني ابن أبي الأصبع: إذا وصلت إلى قول البحتري، من هذا الباب، وصلت إلى غاية لا تدرك، وهو قوله:

بودي لو يهوى العذول ويعشق ليعلم أسباب الهوى كيف تعلق انتهى كلام زكي الدين بن أبي الأصبع.

ولقد أحسن أبو الطيب المتنبي حيث قال:

أتراها لكشرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي ومثله قوله، (أي قول حبيب):

حشاشة نفس ودّعت يـوم ودعوا فلم أدر أي الـظاعنين أشيع (١) وما ألطف قول أبي تمام تي هذا الباب:

لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتقضت الأوطار (٢) ومثله قول أبي العلاء المعري:

يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر وقد خلب القلوب ابن المعتز في تناسب القسمين بقوله:

أخذت من شبابي الأيام وتولى الصباعليه السلام

<sup>(</sup>١) حشاشة النفس: بقيتها - الظاعنين الراحلين.

<sup>(</sup>٢) الأوطار: مفردها وطر وهي الحاجة.

وما أحلى ما ناسب ابن هانيء، قسمي مطلعه بالاستعارات الفائقة، حيث قال: بسم الصباح لأعين الندماء وانشق جيب غلالة الظلماء(١)

وقال الشريف أبو جعفر البياضي، يشير إلى الرفق بالإبل عند السرى(٢)، وتلطف ما شاء في تناسب القسمين، حيث قال:

رفقاً بهن فما خلقن حديدا أو ما تراها أعظماً وجلودا وهذه القصيدة، طريقها الغريب، لم يسلكها غيره، فإنه نسجها جميعها على هذا المنوال ومنها:

يفلين ناصية الفلا بمناسم وسم الوجا بدمائهن البيدا(٣) فكأنهن نشرن دراً بالخطا ونظمن منه بسيرهن عقودا ومما يعذب في الذوق من هذا الباب قول ابن قاضي ميلة:

يزيد الهوى دمعي وقلبي المعنفُ ويحيي جفوني الوجدُ وهو المكلف

وقد نبه مشايخ البديع على يقظة الناظم في حسن الابتداء، فإنه أوّل شيء يقرع الأسماع ويتعين على ناظمه النظر في أحوال المخاطبين والممدوحين، وتفقد ما يكرهون سماعه ويتطيرون منه، ليتجنب ذكره، ويختار لأوقات المدح ما يناسبها. وخطاب الملوك في حسن الابتداء هو العمدة في حسن الأدب، فقد حكي أن أبا النجم الشاعر، دخل على هشام بن عبد الملك في مجلسه، فأنشده من نظمه:

صفراء قد كادت ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول<sup>(4)</sup> وهشام بن عبد الملك أحول، فأخرجه وأمر بحبسه.

وكذلك اتفق لجرير مع أبيه عبد الملك، فإنه دخل عليه وقد مدحه بقصيدة حائية أولها: «أتصحو أم فؤادك يا ابن الفاعلة.

<sup>(1)</sup> الجيب: من الثوب مكان إدخال الرأس منه ـ الغلالة: الثوب والستر.

<sup>(</sup>٢) السرى: السير ليلاً.

 <sup>(</sup>٣) يفلين: يثلمن ـ الناصية: غرة الشيء وأوله وناصية الأرض وجهها ـ الفلا: الفلاة: وهي الأرض الواسعة ـ المناسم: مفردها منسم وهو للإبل بمثابة القدم للإنسان ـ وسم: علم ـ الوجا: نوع من السير الذي يشقق المناسم.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت في مدح هشام بن عبد الملك الأحول وهو في صفة الشمس قبيل الغروب.

ومن هذه الجهة بعينها عابوا على أبي الطيب المتنبي خطابه لممدوحه، في مطلع قصيدة حيث قال:

وحسب المنايا أن يكنُّ أمانيا كفي بك داءً أن ترى الموت شافيا

ومن مستقبحات الابتداء، قول البحتري وقد أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي أولها: «لك الويل من ليل تقاصر آخره» فقال: بل لك الويل والخزي، وأما قصة إسحق ابن إبراهيم الموصلي، في هذا الباب، فإني أنفعل وأخجل عند سماعها، وما ذاك إلا أنه دخل على المعتصم وقد فرغ من بناء قصره بالميدان، فشرع في إنشاء قصيدة نـزل بمطلعها إلى الحضيض، وكان هو وحكاية الحال في طرفي نقيض، وهو:

يا دار غيرك البلا ومحاك يا ليت شعري ما الذي أبلاك

فتطير المعتصم من قبح هذا المطلع، وأمر بهدم القصر على الفور، فنعوذ بالله من آفة الغفلة، هذا مع يقظة إسحق وسير الركبان بحسن محاضرته ومنادمته للخلفاء، ولكنه قد يخبو الزناد وقد يكبو الجواد، مع أنه قيل: إن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد، قول إسحق الموصلي حيث قال:

إن عهدي بالنوم عهد طويل هل إلى أن تنام عيني سبيل

فانظر إلى هذا الأديب الحاذق المتيقظ، كيف استطردت به خيول السهو إلى أن خاطب المعتصم، في قصر رياحين تشييده غضة(١) بخطاب الأطلال البالية، وانظر إلى حشمة أبي نواس كيف خاطب الدمن بخطاب تود القصور العالية أن تتحلى بالعاره، مع بلوغه في تناسب القسمين الطرف الأقصى، حيث قال:

على طول ما أقوت وطيب نسيم (٢) لمن دمن تـزداد حسـن رسـوم

وقصة ذي الرمة مع عبد الملك تقارب قصة إسحق مع المعتصم، فإنه دخل عليه يوماً فأمره بإنشاد شيء من شعره فأنشد قوله: «ما بال عينك منها الماء ينسكب». وكان بعين عبد الملك رمش فهي تدمع أبداً، فتوهم أنه خاطبه وعرّض به، فقال له: ما سؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة. فمقته وأمر بإخراجه.

<sup>(</sup>١) حديث البناء.

<sup>(</sup>٢) دمن: جيمع مفرده دمنه، وهي أثار الناس وما سودوا - رسوم: جمع مفرده رسم وهو الأثر - أقوت: خربت.

## حسن الابتداء عند المحدثين:

انتهى ما أوردته في حسن الابتداء للعرب والمولدين وفحول الشعراء، ونبهت على حسنه وقبيحه، ولكن جذبتني يا أخا العرب نسبة المتأخرين إلى أن أثبت، في هذا المحل، تشبيبها ونسيبها وأظهر، في شرح هذه البديعية الآهلة، بديعها وغريبها ليعلم من تنزه في هذه الحدائق الزاهرة، ان ما ربيع الآخر من ربيع الأول ببعيد، وأن لكل زمان بديعاً تمتع بلذة الجديد، وهنا بحث لطيف وهو أن الاستشهاد بكلام المولدين وغيرهم من المتأخرين ليس فيه نقص، لأن البديع أحد علوم الأدب الستة، وذلك أنك إذا نظرت في الكلام العربي، إما أن تبحث عن المعنى الذي وضع له اللفظ، وهو علم اللغة، وإما أن تبحث عن المعنى الذي يفهم من الكلام المركب بحسب اختلاف أواخر الكلم، وهو علم العربية، وإما أن تبحث عن طرق دلالة الكلام لمقتضى الحال بحسب الوضع اللغوي، وهو علم المعاني، وإما أن تبحث عن طرق دلالة الكلام إيضاحاً وخفاء بحسب الدلالة العقلية، وهو علم البيان، وإما أن تبحث عن وجوه تحسين الكلام، وهو علم البديع. فالعلوم الثلاثة الأول، يستشهد عليها بكلام العرب، نظماً ونثراً، لأن المعتبر فيها ضبط ألفاظهم والعلوم الثلاثة الأخيرة يستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم، لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين يستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم، لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم، إذا كان الرجوع إلى العقل.

وقال أبو الفتح عثمان بن جني: المولدون يستشهد بهم في المعاني، كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ. قال ابن رشيق في العمدة: الذي ذكره أبو الفتح صحيح بين لأن المعاني اتسعت باتساع الناس في الدنيا وانتشار العرب بالإسلام في أقطار الأرض، فإنهم حضروا الحواضر، وتفننوا في المطاعم والملابس، وعرفوا بالعيان ما دلتهم عليه بداهة عقولهم، من فضل التشبيه ونحوه، ومن هنا يحكى عن ابن الرومي أن لائماً لامه وقال له: لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز، وأنت أشعر منه؟ فقال له: أنشدني شيئاً من قوله أعجز عن مثله، فأنشده في صفة الهلال:

فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر فقال له ابن الرومي: زدني، فأنشده:

كأن آذريونها والشمس فيه كاليه(١) مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه

<sup>(</sup>١) الأَذْريون: نبات زهره أصفر أو أحمر ذهبي في وسطه خمل أسود ـ كاليه: مصفرّة.

فقال: واغوثاه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ذاك إنما يصف ماعون (١) بيته لأنه ابن الخلفاء، وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق به، أمدح هذا مرة وأهجو هذا كرة وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طوراً. انتهى كلام ابن رشيق.

ورأيت الشيخ شمس الدين بن الصائغ، رحمه الله تعالى، قد استشهد في شرح البردة، الذي سماه بالرقم، بغالب أهل عصره، في ما عرض له من أنواع البديع، حتى أورد لهم شيئاً من محاسن الزجل.

رجع إلى ما كنا فيه، من حسن الابتداء وتناسب القسمين، وإيراد ما وعدنا به من كلام المتأخرين. قال قاضي هذه الصناعة وفاضلها والمتأخر الذي لم يتقدم عليه بغير الزمان أوائلها:

زار الصباح فكيف حالك يا دجى قم فاستذم بفرعه أو فالنجا أنظر إلى حسن هذا الابتداء، كيف جمع، مع اجتناب الحشو، بين رقة النسيب وطرب التشبيب وتناسب القسمين وغرابة المعنى. ومثله قوله يخاطب العاذل:

أخرج حديثك من سمعي فما دخلا لا ترم بالقول سهماً ربما قـــــلا وما ألطف ما قال بعده:

وما يخف على قلبي حديثك لي لا والذي خلق الإنسان والجبـلا ومثله قوله:

سمعتك والقلب لم يسمع فكم ذا تقول وكم لا أعي وما ألطف ما قال بعده:

يقول وما عنده أنني بغير فؤاد ولا أضلع أما مع هذا الفتى قلبه فقلت نعم يا فتى ما معي وأما مطلع قصيدة ابن النبيه، فإن الأذواق السليمة تنتبه به إلى فتح هذا الباب،

يا ساكني السفح كم عين بكم سفحت نزحتم فهي بعد الباب ما نزحت

وهو:

<sup>(</sup>١) ماعون: إسم جامع لمنافع البيت مما جرت العادة بإعارته.



والقصيدة كلها تحف وطرف، وعارضها ابن نباتة، فما حلا معها مكرر نباته، وأجرى الصفي معها ينابيع فكره، فما صفا له معها مورد، وجاراها الصفدي فتصفدت (١) سوابق قوافيه عن لحاقها، ومنها:

وروضة وجنات الورد قد خجلت فيها ضحى وعيون النرجس انفتحت (٢) تشاجر المطير في أفنانها سحراً ومالت القضب للتعنيق فاصطلحت (٣) والقطر قد رش نوب الدوح حين رأى مجامر الزهر في أذياله نفحت (٤)

ومما يحسن نظامه في هذا السلك قوله:

رنا وانثنى كالسيف والصعدة السمرا فما أكثر القتلي وما أرخص الأسرى (٥)

ومما اختاره الشيخ جمال الدين بن نباته، رحمه الله، من ديوان أبي الفتوح نصر الله ابن قلاقس، وهو حسن في هذا الباب، قوله:

كم مقلة للشقيق الغض رمداء إنسانها سابح في بحر أنداء (١) وقوله: قِفا واسألا مني زفيسراً وأدمعا أكانا لهم إلا مصيفاً ومربعا

وهو من الغايات التي اختارها الشيخ جمال الدين بن نباتة، من شعر ابن قلاقس، فإنه قال: طالعت ديوان الأديب البارع، أبي الفتوح نصر الله بن قلاقس، فطالعت الفن الغريب وفتح علي بتأمل ألفاظه فتلوت: نصر من الله وفتح قريب. بيد أني وجدت له حسنات تبهر العقول فضلا وسيئات يكاد بذكرها ابن قلاقس يقلى (٧). انتهى كلام الشيخ جمال الدين بن نباتة.

ومما وقع في تناسب القسمين إلى الغاية، قول الشيخ ظهير الدين بن البارزي رحمه الله، وهو:

<sup>(</sup>١) تصفّدت: كُبّلت بالأصفاد والقيود.

<sup>(</sup>٢) وجنات: جمع مفرده وجنة وهي كرسي الخد.

<sup>(</sup>٣) أفنان: جمع مفرده فنن وهو الغصن ـ سحراً: أي وقت السحر قبيل الفجر.

<sup>(</sup>٤) مجامر: جمع مفرده مجمرة وهي وعاء يوضع فيه البخور.

<sup>(</sup>٥) رنا: نظر ـ انثنى: عاد ورجع ـ الصعدة: القناة المستوية التي لا تحتاج إلى تثقيف.

<sup>(</sup>٦) الشقيق: الأزهار المعروفة بشقائق النعمان، لونها أحمر قانٍ. والغض : الطري ـ رمداء: أصابها الرمد وهو مرض يصيب العيون. إنسانها: إنسان العين: البؤبؤ.

<sup>(</sup>٧) يقلى: يُبغض ويُهجَر.

يذكرني وجدي الحمام إذا غنى لأنا كلانا في الهوى يعشق الغصنا (١) ذكر الصلاح الكتبي، في كتابه فوات الوفيات، أن الشيخ أثير الدين أبا حيان قال: رأيت الشيخ المذكور صوفيا بحماة المحروسة، وأنشدني لنفسه هذه القصيدة وعدة مقاطيع

أراك ف أستحيي ف أُطرِقُ هيبة وأُخفي الذي بي من هواك وأكتمُ وهيهات أن يخفي وأنت جعلتني جميعي لساناً في الهوى يتكلمُ

وتوفي بعد الثمانين والستمائة، وأما مطلع الشيخ شمس الدين بن العفيف في هذا الباب، فظرافته لا تنكر، لأنه كان ينعت بالشاب الظريف، قال في شطره الأوّل:

\* أعز الله أنصار العيون »

وفي الثاني:

«وخلد ملك هاتيك الجفون»

وما أظرف ما قال بعده:

وجدد نعمة الحسن المصون وضاعف بالفتــور لهـا اقتــداراً وما أحسن ابتداءات الشيخ عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماة، فجميعها نسجت على هذا المنوال، منها قوله:

على أن سقمي بعض أفعال أسماء أواه من شملي المبدد لوكنت للإغفاء أهلا

حروف غرامي كلها حرف إغراء وقوله: ويلاه من نومي المشرد وقوله: أهلًا بطيفكم وسهلا

وما أحلى ما قال بعده:

حلف السهاد على أن لا لكنه وافسى وقد

وقد توارد هو وابن عنين في هذا المعنى، وكل كساه ديباجة تأخذ بمجامع القلوب، ومطلع ابن عنين قوله:

وعليهم لو سامحوني بالكرى(٢) ماذا على طيف الأحبة لـو سرى

(١) وجدي: شدة شوقي.

(٢) الكرى: الإغفاء دون النوم.

وقول مهيار الديلمي، في هذا الباب، مشهور والذي أقوله: إن الشيخ جمال الدين ابن نباتة نبات هذا البستان، وقلادة هذا العقيان، ومن مطالعه التي هي أبهج من مطالع الشمس قوله في هذا الباب:

سداغ تجعيدُ هذا المدامُ وهاتيك العناقيد صظه دَلالا فما أبهى الغزالة والغزالا اق وأقداح يا ساجي الطرف بل ياساقي الراح(١)

في الريق سكرٌ وفي الأصداغ تجعيدُ وقوله: بدا ورنت لواحظه دَلالا وقوله: سلبت عقلي باحداق وأقداح وما ألطف ما قال بعده:

فاترك ملامك في السكرين يا صاح عمري لقد خلق الإنسان من عجل علمتني الجنون بالسوداء بأي ذنب وقاك الله قد قتلت

سكران من مقلة الساقي وقهوته وقوله: إنسان عيني بتعجيل السهاد بلي وقوله: قام يرنو بمقلة كحلاء وقوله: نفس عن الحب ما حادت وما غفلت

وقد تقدم شروط، لا بدّ من اجتنابها في حسن الابتداء، منها الحشو، ولكن وقاك الله حشو اللوزينج (٢).

وقوله: لامُ العذار أطالت فيك تسهيدي كأنها لغرامي لام توكيد ولولا الإطالة لأفعمت الأذواق من هذا السكر النباني.

ورأيت للشيخ صفي الدين الحلي في «الأرتقيات» قصيدة قافية مطلعها في هذا الباب غاية، وهو قوله:

قفي ودعينا قبل وشك التفرق فما أنا من يحيا إلى حين نلتقي وأنشدني من لفظه، الشيخ عز الدين الموصلي قصيدة نونية، نظمها بحماة، ومطلعها في حسن الابتداء حسن:

سمعنا حمام الدوح في روضة غنا فأذكرنا ربع الحبائب والمغنى ولقد سهوت عن مطلع الشيخ علاء الدين علي بن المظفر الكندي، الشهير بالوداعي، فإنه ليس له في تناسب القسمين قسيم وهو:

بـدر إذا مـا بـدا مـحـيـاه أقـول ربـى وربـك الله

 <sup>(</sup>١) أحداق: مفرده حدقة وهو السواد المستدير في العين ـ ساجي: فاتر وساكن، والطرف: العين.
 (٢) اللوزينج: من الحلوى، شبيه القطايف يؤدم بدهن اللوز.

وعارضه الشيخ جمال الدين ابن نباته، في هذه القصيدة بعينها، وترقى إلى مطلع بدره وزاحمه في حسنه فمطلع الشيخ جمال الدين:

له إذا غازلتك عيناه سهام لحظ أجارك الله

ومن مطالعي، التي حصل لي فيها الفتوح في هذا الباب، قولي:

طلعتم بـدوراً في أعـز المـطالـع

وقولي: إغراء لحظك ما لي منه تحذير وقولي: في عروض الجفا بحور دموعي وقولي: لله قوم لنظم الوصل قد نثروا وقولي: جردت سيف اللحظ عند تهددي

وقولي: هـواي بسفح القـاسمية والجسـر

فبشرني قلبي بسعد طوالعي (۱)
ولا لتعريف وجدي فيك تنكير
ما أفادت قلبي سوى التقطيع
شعرت في حبهم يا ليتهم شعروا
يا قاتلي فسلبتني بمنجرد (۲)
إذا هبُذاك الريح فهو الهوى العذري

وكأني بمنتقد تألم قلبه على المتقدمين، بكثرة النقد، ومالت نفسه إليّ مع المتأخرين ليستوفي الشروط الأدبية في مباشرة هذا العقد. وقولي:

قد مال غصن النقا عن صبه هيفاً يا ليته بنسيم العتب لو عطف (٣)

فأقول وبالله المستعان إن جماعة من المخاديم بدمشق رسموا أن أعارض شيئاً من نظم الشيخ جمال الدين بن نباته وتخيروا لي خمس قصائد منها قصيدته الكافية التي مطلعها:

تصرمت الأيام دون وصالكِ فمن شافعي في الحب يا ابنة مالكِ (١٤)

فلما انتهيت إلى معارضتها وجدت، بين الشطر الثاني من المطلع وبين الشطر الأول، مباينة، كما تقدم في مطلع امرىء القيس من الكلام على أن في شطره الأول ما ليس في الثاني.

وقد اتفق علماء البديع على أن عدم تناسب القسمين نقص في حسن الابتداء، وقد تقدم قول زكي الدين بن أبي الأصبع: إن مطلع النابغة أفضل من مطلع امرىء القيس، لتناسب القسمين، وإن كان مطلع امرىء القيس أكثر معاني. انتهى ولو قال الشيخ جمال الدين في مطلعه:

<sup>(</sup>١) طوالعي: مفردها طالع وهو الحظ.

<sup>(</sup>٧) جرّد السيف: أعده للمعركه ـ المنجرد: الذي تعرى من ثوبه.

<sup>(</sup>٣) هيفاً: طولاً واستقامة. النقا: الكثيب من الرمل.

<sup>(</sup>٤) تصرمت: انقضت الوصال: اللقاء.

تمذهبت في هجري بطول مطالِكِ فمن شافعي في الحب يا ابنة مالك(١) لجمع بين تناسب القسمين.

ومطلعي الذي عارضت به الشيخ جمال الدين:

رضيع الهوى يشكو فطام وصالك فداوي بني الحب يا ابنة مالك

وكذلك من مطلع الشيخ صفي الدين الحلي، في قصيدته الجيمية التي هي من جملة القصائد الأرتقيات التي امتدح بها الملك المنصور صاحب ماردين:

جاءت لتنظر ما أبقت من المهج فعطرت سائر الأرجاء بالأرج<sup>(۲)</sup>

فالشطر الثاني ليس من جنس الشطر الأول، فإن الشطر الأول في الطريق الغرامية ليس له مثيل ومن أنكر هذا النقد، ينتظر في مطلع الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض قدس الله سره، فإنه في هذا الباب طرفة، وهو:

ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بـــلا إثم ولا حـرج ِ وهنا نكتة لطيفة تؤيد هذا النقد.

اتفق أن الشيخ نور الدين علي بن سعيد الأندلسي الأديب المشهور الذي/من نظمه قوله:

وا طول شوقي إلى ثغور ملأى من الشهد الرحيق عنها أخذت الذي تراه يعذب من شعري الرقيق

لما ورد إلى هذه البلاد، اجتمع بالصاحب بهاء الدين زهير، وتطفل على موائد طريقته الغرامية، وسأله الإرشاد إلى سلوكها، فقال له: طالع ديوان الحاجري والتلعفري وأكثر المطالعة فيهما وراجعني بعد ذلك، فغاب عنه مدة وأكثر من مطالعة الديوانين، إلى أن حفظ غالبهما، ثم اجتمع به بعد ذلك وتذاكرا في الغراميات فأنشده الصاحب، بهاء الدين زهير، في غضون المحاضرة: «يا بان وادي الأجرع»، وقال: أشتهي أن يكمل لي هذا المطلع فافتكر قليلاً وقال: «سقيت غيث الأدمع»، فقال: والله حسن لكن الأقرب إلى الطريق الغرامي أن تقول: «هل ملت من طرب معي»، وما ألطف مطلع الحاجري في هذا الطريق:

<sup>(</sup>١) مطالك: إخلافك الوعد.

<sup>(</sup>٢) الأرج: الرائحة الطيبة.

لك أن تشوّقني إلى الأوطان وعلي أن أبكي بدمع قان أعدل والآراء على هذا النوع، تستحسن هنا مطلع ناصر الدين بن النقيب، فإنه أعدل شاهد مقبول، والتشبيب بنفسه الطيب يغني، في هذه الحضرة، عن الموصول، وهو:

قلدت يـوم البين جيـد مـودّعي درراً نظمت عقودها من أدمعي وبالنسبة إلى حسن الابتداءات، مطلع الشيخ برهان الدين القيراطي مع حسنه وبهجته، فيه نقص وهو:

قسماً بروضة خدّها ونباتها وبآسها المخضل في جنباتها(١)

فإنه لم يأت بجواب القسم، ولا ما يحسن السكوت على مطلعه، ولا تتم الفائدة إلا به. ومشايخ البديع قرروا أن لا يكون المطلع متعلقاً بما بعده، في حسن الابتداء.

وقد آن أن أحبس عنان القلم، فإن الشرح قد طال، ولم أطله إلا ليزداد الطالب اليضاحاً ويداوي علل فهمه بحكم المتقدمين، ويتنزه في رياض الأدب على النبات الغض من نظم المتأخرين.

## براعة الاستهلال في النظم

انتهى ما أوردته في حسن الابتداء وقد فرع المتأخرون منه براعة الاستهلال، في النظم والنثر، وفيها زيادة على حسن الابتداء، فإنهم شرطوا في براعة الاستهلال، أن يكون مطلع القصيدة دالاً على ما بنيت عليه، مشعراً بغرض الناظم، من غير تصريح بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذوق السليم، ويستدل بها على قصده، من عتب أو عذر أو تنصل أو تهنئة أو مدح أو هجو، وكذلك في النثر، فإذا جمع الناظم بين حسن الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان، وإن لم يحصل له براعة الاستهلال فليجتهد في سلوك ما يقوله في حسن الابتداء.

وما سمي هذا النوع براعة الاستهلال إلا لأن المتكلم يفهم غرضه من كلامه، عند ابتداء رفع صوته به، ورفع الصوت في اللغة هو الاستهلال، يقال استهل المولود صارخاً، إذا رفع صوته عند الولادة. وأهل الحجيج، إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، وسمي الهلال هلالاً، لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. ومما وقع من براعات الاستهلال التي

<sup>(</sup>١) الأس: شجر دائم الخضرة، بيضي الورق أبيض الزهر عطريه ـ المخضل: الندي.

تشعر بغرض الناظم وقصده في قصيده، براعة قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة اليمني حيث قال:

إذا لم يسالمك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب

فإشارات العتب والشكوى لا تخفى على أهل الذوق في هذه البراعة، ويفهم منها أن بقية القصيدة تعرب عن ذلك، فإن زكي الدين بن أبي الإصبع قال: براعة الاستهلال هي ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله، وهذه القصيدة، في حكمها وتحشمها وتسيير أمثالها، نهاية، والموجب لنظمها على هذا النمط، أنه كان بينه وبين الكامل بن شارر صحبة أكيدة، قبل وزارة أبيه، فلما وزر استحال عليه فكتب إليه هذه القصيدة التي من جملتها:

ولا تحتقر كيداً صغيراً فربما ومنها: إذا كان رأس المال عمرك فاحترز فبين اختلاف الليل والصبح معرك ومنها: وما راعني غدر الشباب لأنني ومنها: إذا كان هذا الدر معدنه فعي رأيت رجالاً حالهم في مآدب تأخرت لما قدمتكم علاكم ترى أين كانوا في مواطني التي ليالي أتلو ذكركم في مجالس

تموت الأفاعي من سموم العقارب عليه من الإنفاق في غير واجب يكر علينا جيشه بالعجائب الفت لهذا الخلق من كل صاحب فصونوه عن تقبيل راحة واهب(١) لديكم وحالي عندكم في نوادب(١) علي وتأبى الأسد سبق الثعالب غدوت لكم فيهن أكرم خاطب(٣) حديث الورى فيها بغمز الحواجب(٤)

ومن ألطف البراعات وأحشمها، براعة مهيار الديلمي، فإنه بلغه أنه وشي به إلى ممدوحه فتنصل من ذلك، بألطف عذر وأبرزه في معرض التغزل والنسيب، فقال:

لقد نقل الواشي إليك فامحلا(٥)

أمــا وهــواهــا حلفــة وتنصــلا

وما أحلى ما قال بعده:

وكثر فارتابت ولو شاء قللا

<sup>(</sup>١) الراحة: باطن الكف أو جمعه. الواهب: المعطي الهبات.

<sup>(</sup>٢) مآدب: في فرح ـ نوادب: أي في خُزن.

<sup>(</sup>٣) خاطب: طالب القرب.

<sup>(</sup>٤) الورى: الناس. وغمز الحواجب: تحريكها.

<sup>(</sup>٥) التنصل: التخلص والإنكار. الواشي: ناقل الأخبار ـ أمحلا: أي لم ينقل الحقيقة، كذب.

وأذكرني مهيار، بحسن براعته، ما كتبت به إلى سيدنا ومولانا قاضي القضاة، صدر الدين ملك المتأدبين، أبي الحسن على بن الأدمي الحنفي، الناظر في الحكم العزيز بالديار المصرية والممالك الإسلامية، جمل الله الوجود بوجوده، من حماة المحروسة إلى أبوابه العالية بدمشق المحروسة، ورياحين الشبيبة غضة، وكانت مطالعاتي قد تأخرت عن أبوابه العالية لعارض حجب الفكر عن هذا الفن، وهي رسالة مشتملة على نظم ونثر، فصدرت الجواب بقصيدة ترفل في حلل النسيب، على طريق مهيار، وكلها براعة استهلال أولها:

وصلت ولكن بعد طول تشوّقي ودنت وقد رقت لقلبي الشيق وما أحلى ما قلت بعده:

فثملت من طرب برجع حديثها فكأنما قد نادمت بمعتق (١) وجميعها على هذا الطريق البديعي ومثله.

إن المقر المخدومي الأميني الحمصي، لما انتقل من توقيع حمص المحروسة إلى صحابة ديوان الإنشاء بدمشق، قصد نقلتي من حماة المحروسة إلى أبوابه العالية، وحب حماه يفتر العزم عن ذلك، وهذا يفهم من قولي في بعض قصائدي فيها:

يلذ عناق الفقر لي بفنائها وفي غيرها لم أرض بالملك والرهط (٢) ولكنه قطع أسئلته العالية، بعد أن كانت كؤوس الإنشاء دائرة بيننا، فكتبت إليه بقصيدة تشعر بعتب لطيف، وبلابل الغزل تغرد في أفنانها، على طريقة مهيار الديلمي وطريق مولانا قاضي القضاة صدر الدين عظم الله تعالى شأنه، وبراعة استهلالها:

من بأسياف هجرهم كلمونا ما عليهم لو أنهم كلمونا (٣) ولم أعرب في نحو هذه القصيدة عن غير هذه الإشارات اللطيفة.

ومنها: غلقوا باب وصلهم فتح اللحمه لهم بالهناء فتحاً مبينا وصلوا هجرنا وعيش هواهم لم نحل عنهم ولو قطعونا(٤) ملكوا رقنا فصرنا عبيداً ليتهم بعد رقنا كاتبونا(٥)

<sup>(</sup>١) معتق: من الخمرة أجودها.

<sup>(</sup>٢) الرهط: الجماعة. والحاشية.

<sup>(</sup>٣) كلمونا: الأولى من الكُلْم وهو الجرح. والثانية من الكلام.

<sup>(</sup>٤) نحل: من حال عن الشيء إذا حاد عنه.

<sup>(</sup>٥) المكاتبة: ما يتم بين العبد وسيده من اتفاق على عتقه مقابل مبلغ معين المال.

ولم أزل أغازل عيون هذه المعاني إلى المخلص فقلت:

حبكم فرضنا وسيف جفاكم قد غدا في بعادنا مسنونا والحشا لم يخن عهود وفاكم فاسألوا من غدا عليها أمينا

ومما يشعر بالتهنئة والنصر على الأعداء، براعة العلامة لسان الدين بن الخطيب وهي:

الحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن أحكامه لا يُسال

فإنه قال: نظمت للسلطان أسعده الله، وأنا بمدينة سلا، لما انفصل طالباً حقه بالأندلس، قصيدة كان صنع الله مطابقاً لاستهلالها، ووجهت بها إلى رندة قبل الفتح، ثم لما قدمت أنشدتها بين يديه بعد الفتح وفاء بنذري، وسميتها الفتح الغريب في الفتح القريب، منها:

فإذا استحالت حالة وتبدلت واليسر بعد العسر موعود به والمستعد بما يؤمل ظافر ومنها: محمد والحمد منك سجية أما سعودك فهو دون منازع ولك السجايا الغر والشيم التي ولك الوقار إذا نزلت على الربا ومنها: عود كمالك ما استطعت فإنه تاب الزمان إليك مما قد جنى إن كان ماض من زمانك قد مضى إن كان ماض من زمانك قد مضى والله قد ولاك أمر عباده والله قد ولاك أمر عباده

فالله عز وجل لا يتبدل والصبر بالفرج القريب موكل وكفاك شاهد قيدوا وتوكلوا(١) بحليها بين الورى يتجمل(١) عقد بأحكام القضاء يسجل(١) بغريبها يتمثل المتمثل(١) وهفت من الروع الهضاب المثل قد تنقص الأشياء مما تكمل(١) والله يأمر بالمتاب ويقبل والله يأمر بالمتاب ويقبل بإساءة قد سرك المستقبل أرضاك فيما قد جناه الأول

<sup>(</sup>١) يؤمل: ينتظر حصول الأمر-ظافر: من ظفر بالشيء إذا ناله. شاهد قيدوا وتوكلوا: يقصد النبي محمد ﷺ لقوله: «اعقل وتوكل».

<sup>(</sup>٢) سجية: عادة.

<sup>(</sup>٣) السعود: الحظ. مفردها سعد.

<sup>(</sup>٤) الشيم: مفردها شيمة، وهي الخصلة الحميدة.

<sup>(</sup>٥) عوَّذ: حماه بالتعاويذ وهي الطلاسم أو بالمعوذتين من القرآن الكريم.

وقضى لك الحسنى فمن ذا يخذل متن العباب فأيّ صبر يجمل(١) والريح تبتلع الزفير وتسرسل تختال في برد الشباب وترفــل(٢) من يعلم الأنثى وماذا تحمل (٣) سد الثنية عارض متهلل يرمى الجياد به أغر محجل وإذا تغنى للصهيل فبلبل (٤) أذن ممشقة وطرف أكحل (٥) حتى يكاد به يقوم الصيقل (١) تبغي النجاة فأوثقتها الأرجل ــه مــورد والشط منه مهــدل مره العيون فبالعجاجة يكحل (V) مما يعل من الدماء وينهل (٨) رمد ولا يخفى عليه مقتل (٩) وثباته مشل به يتمشل(١٠) والسمر تنقط والصوارم تشكل(١١) وعوامل الأسل المثقف تعمل (١٢)

وإذا تغمدك الإله بنصره ومنها: وظعنت عن أوطان ملكك راكبــاً والبحر قد خفقت عليك ضلوعه ولك الجواري المنشآت قد اغتدت خرقاء يحملها ومن حملت بـه صبحتهم غمرر الجياد كأنما من كـل منجرد أغـر محجل زجل الجناح إذا أجا لغاية جيد كما التفت الظليم وفوقه ومنها: وخليج هند راق حسن صفائه غرقت بصفحته النمال وأوشكت فالصرح منه ممرّد والصفح من وبكـل أزرق إن شكت ألحاظـه متاود أعطافه في نسوة عجباً له إن النجيع بطرفه لله موقفك الذي وثباته والخيل خط والمجال صحيفة والبيض قد كسرت حروف جفونها

<sup>(</sup>١) العباب: عباب البحر أمواجه. ومعظم مياهه.

<sup>(</sup>٢) الجواري المنشآت: السفن العظيمة.

<sup>(</sup>٣) الخرقاء: الريح الشديدة الهبوب.

<sup>(</sup>٤) زجل الجناح: أي لجناحه صوت ـ أجدً: قصد.

<sup>(</sup>٥) الظليم: ذكر النعام.

<sup>(</sup>٦) الصيقل: الصقال الذي يجلو السيوف.

 <sup>(</sup>٧) مره العيون: أبيض العيون - العجاجة: الغبار الكثيف.

<sup>(</sup>٨) متأود: معوج - أعطافه: جنباته - يعل وينهل: العلل الشربة الأولى والنهل الشربة الثانية.

<sup>(</sup>٩) النجيع: دم الجوف.

<sup>(</sup>١٠) وثباته: الأولى من الوثب وهو القفز، والثانية من الثبات.

<sup>(11)</sup> الخيـل خط: أي صف والمجال صحيفة: أي سهل واسع - السمر: القنا - الصوارم السيوف - تشكل: تشتبك.

<sup>(</sup>١٢) البيض: ما يلبس على الرأس من عدة الحرب - الأسل: الرماح.

وهي طويلة وجميعها فرائد، ولم أكثر منها إلا لعلمي أن نظم الوزير لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى، غريب في هذه البلاد.

ومن البراعات التي يفهم من إشاراتها أنها تهنئة بمولود، قول أبي بكر بن الخازن رحمه الله تعالى:

بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفق العلا صعدا ومما يشعر بقرينة الذوق، أن الناظم يريد الرثاء، قول التهامي:

حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار وهذه القصيدة يرثي بها ولده، وهي نسيج وحدها وواسطة عقدها.

ومنها ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار(۱) جبلت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأقذار(۲) وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار(۳) فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار

وما أعلم أن أحداً استهل للمراثي بأحسن من هذه البراعات، ومنها يشير إلى ولده وهو من المعانى المستغربة:

حاورت أعداثي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري

وأما قصيدة الشيخ جمال الدين بن نباتة، رحمه الله تعالى، في تهنئة السلطان الملك الأفضل بسلطنة حماة، وتعزيته بوفاة والده الملك المؤيد، سقى الله ثراه، فإنها من عجائب الدهر فإنه جمع فيها بين نقيضي (٤) المدح والرثاء في كل بيت، وبراعتها:

هناء محاذاك العزاء المقدّما فما عبس المحزون حتى تبسما ثغور السبق منهما شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما يرد مجاري الدمع والبشر واضح كوابلغيث في ضحى الشمس قد همى (٥)

<sup>(</sup>١) جذوة نار: قبس من نار.

<sup>(</sup>٢) الأقذاء: جمع مفرده قذى وهو الضيم، ومن الناس: السفلة.

<sup>(</sup>٣) شفير هار: الحرف الموشك على السقوط.

<sup>(</sup>٤) نقيضي: هكذا وردت في الأصل، والأصح: نقيضين (الشارح).

<sup>(</sup>٥) الوابل: الغزير من المطر ـ همى: هطل.

سبحان المانح والله من لا يتعلم الأدب من هنا فهو من المحجوبين عن إدراكه. وكتب إليه الشيخ صلاح الدين الصفدي قصيدة ضمن فيها أعجاز معلقة امرى القيس، وصرح في براعتها بغليظ العتب، ولم يأت في البراعة بإشارة لطيفة يفهم منها القصد، بل صرّح وقال:

أفي كل يوم منك عتب يسوءني كجلمود صخر حطه السيل من عل فأجابه الشيخ جمال الدين بقصيدة ضمن فيها الأعجاز المذكورة، ويراعة استهلالها: فطمت ولائي ثم أقبلت عاتباً أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل(1) والإشارة بقوله: أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل، لا يخفى على حذاق الأدب ما مراده منها، وفي هذا القدر كفاية، والم أحلى ما قال بعده، وهو مما قصده في تلك الإشارة:

فدونك عتب اللفظ ليس بفاحش إذا هي نصت ولا بمعطل (٢)
وهنا بحث وهو إني وقفت على بديعية الشيخ شمس الدين، أبي عبد الله محمد بن
جابر الأندلسي، الشهيرة «ببديعية العميان» فوجدته قد صرح في براعتها بمدح النبي ﷺ،

بطيبة إنازل ويمم سيد الأمم وانثر له المدح وانشر طيب الكلم (٢)

فهذه البراعة ليس فيها إشارة تشعر بغرض الناظم وقصده، بل أطلق التصريح ونثر المدح ونشر طيب الكلم، فإن قال قائل: إنها براعة استهلال، قلت: إن البديعية لا بد لها من براعة وحسن مخلص وحسن ختام، فإذا كان مطلع القصيدة مبنياً على تصريح المدح، لم يبق لحسن التخلص محل ولا موضع ونظم هذه القصيدة سافل، بالنسبة إلى طريق الجماعة، غير أن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبا جعفر الأندلسي، شرحها شرحاً مفيداً.

وهنا فائدة وهو أن الغزل، الذي يصدر به المديح النبوي، يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب ويتضاءل ويتشبب، مطرباً بذكر سلع ورامة وسفح العقيق والعذيب

<sup>(</sup>١) فطمت: قطعت ـ فاطم: ترخيم: فاطمة.

<sup>(</sup>٧) نصته: أظهرته وأبرزته معطل: خال من الحلي.

<sup>(</sup>٣) يمم: توجه صوب ـ سيد الأمم: النبي محمد 海 ـ الكلم: من الكلام أطيبه وأبلغه.

والغوير ولعلع وأكناف حاجر(١) ويطرح ذكر محاسن المرد (٢) والتغزل في ثقل الردف (٣) ودقة الخصر وبياض الساق وحمرة الخد وخضرة العذار (٤) وما أشبه ذلك، وقل من يسلك هذا الطريق من أهل الأدب وبراعة الشيخ صفي الدين الحلي، في هذا الباب، من. أحسن البراعات وأحشمها، وهي:

إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم وأقر السلام على عرب بذي سلم

فقد شبب بذكر سلع، والسؤال عن جيرة العلم، والسلام على عرب بذي سلم. ولا يشكل<sup>(٥)</sup> على من عنده أدنى ذوق أن هذه البراعة صدرت لمديح نبوي، ومطلع البردة (١) أيضاً في هذا الباب، من أحسن البراعات أيضاً وهو:

أمن تـذكر جيـران بـذي سلم مزجت دمعاً جـرى من مقلة بدم فمزج دمعه بدمه، عند تذكر جيران بذي سلم، من ألطف الإشارات إلى أن القصيدة نبوية، وما أحلى ما قال بعده:

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من أضم (٧) وحشمة الشيخ جمال الدين بن نباتة في براعة قصيدته الرائية النبوية، يتعلم الأديب منها سلوك الأدب وهي:

صحا القلب لولا نسمة تتخطر ولمعنة برق بالفضا تتسعر (^) وما أحشم قوله بعده:

وذكسر جبين المالكية أن بدا هلال الدجى والشيء بالشيء يذكر سقى الله أكناف الفضا سائل الحيا وإن كنت أسقى أدمعاً تتحدر (٩)

<sup>(</sup>١) أسماء أماكن.

<sup>(</sup>٢) المرد: جمع مفرده أمرد وهو الفتي لم تنبت له لحية.

<sup>(</sup>٢) الردف: المؤخرة.

<sup>(</sup>٤) العذار: ما سال من الشعر على جانبي الوجه.

<sup>(</sup>٥) يشكل: يلتبس ويختلط.

<sup>(</sup>٦) البردة: قصيدة مشهورة في مدح النبي. ومعنى البردة الكساء المخطط.

<sup>(</sup>٧) تلقاء: ناحية - كاظمة إسم مكان - أومض: لمع - أضم: إسم جبل.

<sup>(</sup>٨) تتسعر: تلتهب وتزداد لمعاناً.

<sup>(</sup>٩) الفضا والحيا: ترخيم الفضاء والحياة.

وأما قصيدتي النبوية، الموسومة بأمان الخائف، فإنها عزيب (١) هذا البارق وحلبة مجرى هذه السوابق، لأنني لم أخرج في تغزلها عن التباري والتشبيب بذكر المنازل المعهودة، وبراعتها:

فغنوا وقد طاب المقام وزمـزم(٢)

شدت بكم العشاق لما ترنموا وقلت بعده:

فكان دليل الظاعنين إليكم (٣) على خده بالنبت صعدغ منمم (٤) أراك الحمي جاء الهوى يتنسم (٥)

وضاع شذاکم بین سلع وحاجر وجزتم بواد الجزع فاخضر والتوی ولما روی أخبار نشر ثغورکم

وما أليقه أن يكون صدراً للمدائح النبوية، ومنها:

وأعني به قلبي الذي فيه خيموا تجر ذيول الشوق والقلب يجزم مدامعنا غسلاً لنا وتيمموا غراماً وقد متنا فصلوا وسلموا ومن هم من السادات قلت هم هم بدمعي وقلبي نارهم حين تضرم (1)

فيا عرب الوادي المنيع حجابه رفعتم قباباً نصب عيني ونحوها ويا من أماتونا اشتياقاً وصيروا منعتم تحيات السلام لموتنا يقولون لي في الحيّ أين قبابهم عريب لهم طرفي خباء مطنب

ومن ألطف الإشارات إلى أن هذا التغزل صدر قصيدة نبوية قولي منها:

وسفح اللوى والجزع والقصد أنتم(٧)

أوري بذكر البان والزند والنقا

ولم أزل في براعة الاستهلال، استهل أهلة هذه المعاني، إلى أن وصلت إلى حسن التخلص فقلت:

<sup>(</sup>١) عزيب: بعيد، أي أبعدما يمكن أن يتوصل إليه في هذا الفن.

<sup>(</sup>٣) ضاع: انتشر من ضاع يضوع ـ والشذا: الراثحة العطرة.

<sup>(</sup>٤) صدغ منمم: أو منمنم، مجعد الشعر.

<sup>(</sup>٥) الأراك: شجر واحدته أراكة وهي نبتة شجيرة كثيرة الفروع، حوّارة العود، متقابلة الأوراق.

 <sup>(</sup>٦) مطنب: ذو طنب وهي الحبال التي تشد بها أعمدة الخيام.

<sup>(</sup>٧) أوري: من التورية وهي ذكر مسمى وقصد غيره.

تقنعت في حبي لهم فتعصبوا عليَّ وهُمْ سادات من قد تلثموا لهم حسب عاني ببطحاء مكة لأن رسول الله في الأصل منهم (١)

ومن الأغزال التي لا تليق أن يكون غزلها لمديح قصيد نبوي، قصيد السري الرفاء، فإنه مدح بها الفاطميين وجدهم على وجرح القلوب بندبة الحسين عليه السلام، فإنه قال منها:

مهللًا فما نقلوا آثار والده وإنما نقضوا في قتله الدينا

وهذه القصيدة مشتملة على مدح النبي ﷺ وآل بيته، وندبة الحسين بن علي عليهما السلام، فما ينبغي أن تكون براعتها:

نطوي الليالي علماً ان ستطوينا فشعشعيها بماء المزن واسقينا (٢) ما أحق هذه البراعة ليعدها من المديح بقول القائل:

تمنيتهم بالرقمتين ودارهم بوادي الغضى يا بعد ما أتمناه وما كفاه حتى قال بعد ذلك:

وتوجي بكؤوس السراح راحتنا قامت تهز قواماً ناعماً سرقت تدير خمراً تلقاها المزاج لها فلست أدري أتسقينا وقد نفحت وقد ملكنا زمان العيش صافية

فإنما خلقت للراح أيدينا (٣) شمائل البان من أعطافه اللينا ألقيت فوق جنى الورد نسرينا (٤) روائح المسك منها أم تحيينا لو فاتنا الملك راحت عنه تسلينا

أقول: غفر الله له هذا الغزل، فيه إساءة أدب على مماديحه، فإنه شبب بوصف القيان (٥) وبذكر الخمر، وبينه وبين المديح مباينة عظيمة.

رَبِي إلى البراعات البارعة التي تشعر أنها صدر المديح النبوي، بالإشارات اللطيفة، منها براعة الشيخ برهان الدين القيراطي وهي قوله:

ذكر الملتقى على الصفراء فبكاه بدمعة حمراء

<sup>(</sup>۱) حسب عاني: حسب ظاهر ومعروف.

<sup>(</sup>٢) شعشعيها: من شعشع الخمرة بالماء إذا مزجها به ليزيد لونها صفاءً. والمزن: مفردها، مزنة وهي الغيمة الممطرة.

<sup>(</sup>٣) الراح: من أسماء الخمرة.

<sup>(</sup>٤) النسرين: نوع من الأزهار يعرف بزهرة الرب.

القيان: جمع مفرده قينة وهي المغنية.

وأما براعة بديعيتي فإنها، ببركة ممدوحها وأبيه، نور هذه المطالع وقبلة هذا الكلام المجامع؛ فإني جمعت فيها بين براعة الاستهلال وحسن الابتداء، بالشرط المقرر لكل منهما، وأبرزت تسمية نوعها البديعي في أحسن قوالب التورية، وشنفت (۱) بأقراط غزلها الأسماع، مع حشمة الألفاظ وعذوبتها وعدم تجافي جنوبها عن مضاجع الرقة وبديعية صفي الدين غزلها لا ينكر، غير أنه لم يلتزم فيها تسمية النوع البديعي مورى به من جنس الغزل، ولو التزمه لتجافت عليه تلك الرقة. وأما الشيخ عز الدين الموصلي، فإنه لما التزم ذلك نحت من الجبال بيوتاً، وقد أشرت إلى ذلك في الخطبة بقولي: وهي البديعية التي هدمت بها ما نحته الموصلي في بيوته من الجبال، وجاريت الصفي مقيداً بتسمية النوع وهو من ذلك محلول العقال، وسميتها تقديم أبي بكر عالماً أنه لا يسمع من الحلي والموصلي في هذا التقديم مقال.

ومن أحسن إشارات براعتي التي تشعر أنها صدر مديح نبوي تشبيبي، بعرب ذي سلم، وخطابي لهم بأن لي في مدائحهم براعة تستهل الدمع، وكأنني وعدتهم بشيء لا بد من القيام به، وهذا حسبما أراده ابن أبي الاصبع لقوله: براعة الاستهلال هي ابتداء الناظم بمعنى ما يريد تكميله.

# براعة الاستهلال في النثر

انتهى ما أوردته هنا من البراعات البارعة نظماً، وأما براعات النثر فإنها مثلها، إن لم تكن براعة الخطبة أو الرسالة أو صدر الكتاب المصنف دالة على غرض المنشىء، وإلا فليست ببراعة استهلال.

وقد رأيت غالب البديعيين قد اكتفوا عند استشهادهم على براعة الاستهلال في الخير، بقول الصاحب عمرو بن مسعدة، كاتب المأمون، فإنه امتحن أن يكتب للخليفة يخبره أن بقرة ولدت عجلًا وجهه كوجه الإنسان، فكتب: الحمد لله الذي خلق الأنام في بطون الأنعام. ورأيت الشيخ صفي الدين الحلي، في شرح بديعيته، قد ألقى عند الاستشهاد بها عصا التسيار، واحتجبت عنه في هذا الأفق الشموس والأقمار، أين هو من علو مقام القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر، وقد كتب عن السلطان الملك الظاهر، إلى الأمير سنقر الفارقاني، جواباً عن مطالعته بفتح سوس من بلاد السودان، واستهل بقوله: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ (٢) الله

<sup>(</sup>١) شنفت: أمتعت.

<sup>(</sup>۲) الإسراء، ۱۷ / ۱۲.

أكبر، إن من البلاغة لسحراً، والله ما أظن هذا الاتفاق الغريب اتفق لناثر، ولإهلال كاتب المأمون في هذا الاستهلال بزاهر، وهذا المثال الشريف ليس له مثال، منه صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي تثني على عزائمه التي دلت على كل أمر رشيد، وأتت على كل جبار عنيد، وحكمت بعدل السيف في كل عبد سوء ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ (١).

وبراعة الشيخ جمال الدين بن عبد الرزاق الأصفهاني، في رسالة القوس تجاري براعة القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر في هذه الحلبة، وتساويها في علو هذه الرتبة، فإنه أتى فيها بالعجائب، وأصاب غرض البلاغة بسهم صائب، واستهلها بعد البسملة بقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا \* إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا \* فاتبع سببا \* (۱) منها: شيطان تطلع شمس النصرة من بين قرنيه، مارد لا يصلح إلا بتعريك أذنيه، صورة مركبة ليس لها من تركيب النظم إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا (۱) أو ما اختلط بعظم.

وأما براعة الشيخ جمال الدين بن نباتة، في خطبة كتابه المسمى «بخبز الشعير» فإنها خاص الخاص ولا بد من مقدمة تكون هي النتيجة الموجبة لتسمية هذا الكتاب بخبز الشعير، فإنه مأكول مذموم، وما ذاك إلا إنه كان يخترع المعنى الذي لم يسبق إليه، ويسكنه بيتاً من أبياته العامرة بالمحاسن، فيأخذه الشيخ صلاح الدين الصفدي بلفظه، ولا يغير فيه غير البحر، وربما عام به في بحر طويل يفتقر إلى كثرة الحشو واستعمال ما لا يلائم، فلم يسع الشيخ جمال الدين إلا أنه جمعه، من نظمه ونظم الشيخ صلاح الدين، واستهل خطبته بقوله تعالى: ﴿ ورب اغفو لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً ﴾ (١) ورتب كتابه المذكور على قوله: (قلت أنا) فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال. فمن ذلك قول الشيخ جمال الدين: قلت:

ومولع بفخاخ يسمدها وشباك قالت لي العين ماذا يصيد قلت كراكي<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) فصّلت، ٢٦/٤١.

<sup>(</sup>٢) الكهف، ١٨/ ٨٣\_ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الحوايا: الأمعاء وهي جمع مفرده حاوية وحاوياء.

<sup>:(</sup>٤) توح، ۷۱/ ۲۸.

<sup>(</sup>٠) الكراكي: جمع مفرده كركي وهو طائر كبير، أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنب.

فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال:

أغار على سرح الكرى عندما رمى الــــكراكي غزال للبدور يحاكي(١) ألم تنظريه كيف صاد كراكي فقلت ارجعي يا عين عن ورد حسنه

ومن ذلك، قال الشيخ جمال الدين قلت:

سعيدة الطالع والغارب اسعد بها يا قمسري بسرزة فما تعديت عن الواجب صرعت طيرأ وسكنت الحشا

فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال من البحر [نفسه]:

يصرعه بالبندق الصائب (٢) قلت لــه والـطيــر من فــوقــه سكنت في قلبي فحركته قال الشيخ جمال الدين: قلت:

> وبمهجتي رشأ يميس قوامه شغف العــذار بخــده ورآه قــد فأخذه الصلاح وقال:

> > وأهيف كالغصن الرطيب إذا انثنى له عارض لما رأى الطرف ناعساً وأحسن ما وقع في هذا الباب للشيخ جمال الدين أنه قال:

بروحي عاطر الأنفاس ألمى له خالان في دينار خد فأخذه الصلاح وقال:

بروحي خده المحمر أضحت كأن الحسن يعشقه قديما

فقال لم أخرج عن الواجب

فكأنه نشوان من شفتيه (٣) نعست لواحظه فدب عليه

تميل حمامات الأراك إليه أتى خده سرأ فدب عليه

مليّ الحسن خـالي الـوجنتين(٤) تباع له القلوب بحبتين

عليه شامة شرط المحبة فنقطه بدينار وحبه

<sup>(</sup>١) يحاكى: يشبه.

<sup>(</sup>٢) البندق: كرة في حجم البندقة برمى بها في القتال.

<sup>(</sup>٣) رشأ: غزال ـ يميس: يتمايل في مشيته ـ القوام: القد والقامة. نشوان: سكران.

<sup>(</sup>٤) ألمي: في شفتيه سُمرة.

فلما وقف الشيخ جمال الدين على هذين البيتين قال: لا إله إلا الله، الشيخ صلاح الدين سرق كما يقال من الحبتين حبة.

قال الشيخ جمال الدين: قلت:

يا غادراً بي ولم أغدر بصحبته قد كنت من قلبك القاسى أخال جفا

فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال:

ما زلت أشكو حين وفر لي الضنا حتى توفر من شكاية لوعتي قال الشيخ جمال الدين: قلت:

يا عاذلي شمس النهار جميلة فانظر إلى حسنيهما متأمللا

فأخذه صلاح الدين مع البحر، بل أخذ الكل مع القافية وقال:

بأبي فتاة من كمال صفاتها كم قد دفعت عواذلي عن وجهها

ومن ذلك: قال الشيخ جمال الدين وأجاد إلى الغاية:

فديتك أيها الرامي بقوس لقوسك نحو حاجبك انجذاب

فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال:

تشــرط من أحب فـذبت وجــدأ عقیق دمي جری فاصاب خدي

وكان منى محل السمع والبصر فجاء ما خلته نقشاً على حجر

فسما وأسلمني إلى البلوى وفر لي قلبه فرأيت نفشأ في حجر

وجمال قاتلتي ألذ وأزين(١) وادفع ملامك بالتي هي أحسن

وجمال بهجتها تحار الأعين لما تبدت بالتي هي أحسن

ولحظ يا ضنى قلبى عليه

وشبه الشيء منجذب إليه

فقال وقد رأى جزعي عليه(٢) وشبه الشيء منجذب إليه

وما أظن الشيخ صلاح الدين، غفر الله له، لما سمع ما قاله الشيخ جمال الدين ونظم بعده هذين البيتين، كان في حيز الاعتدال، وأين انجذاب القوس إلى الحاجب من

<sup>(</sup>١) عاذلي: لائمي.

<sup>(</sup>٢) تشرّط: وضع الشروط.

انجذاب الدم إلى الخد، وليته في براعة استهلاله بقول الله تعالى: ﴿ ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً ﴾ (١) قال بعدها: اللهم ومن دخل بيتي كافراً بفوائدي المنعمة وبيت شعري، سارقاً من الفاظه ومعانيه المحكمة، فأخجله في سره وعلانيته، وعاقبه على قوله ونيته.

ومنها بلغني أن بعض أدباء عصرنا، ممن منحته ودي، وأنفقت على ذهنه الطالب ما عندي، وأقمته، وهو لا يدري الوزن، مقام من زكاه نقدي، وأودعته ذخائر فكري فأنفقها، وأعرته أوراقي العتيقة فلا والله ما ردها ولا أعتقها، بل إنه غير الثناء بالهجاء والولاء بالجفاء، ونسبني إلى سرقة بيوت الأشعار مع الغناء عنها والغنى، فتغاضيت وقلت هماز مشاء، بنيم (٢)، وغصة صديق أتجرعها ولو كانت من حميم، وأخليت من حديثه بأب فعي ومجلس صدري، وصرفت ذكره عن فكري.

ولكن، وقفت له على تصانيف وضعها في علم الأدب، والعلم عند الله تعالى، ووشحها بشعره وشعري المغصوب المنهوب، يقول: يا صاحبي ألا لا. وما يتوضح من جيد تلك الأشعار لمعة إلا ومن لفظي مشكاتها (٢) ولا تتضوع زهرة إلا ومني في الحقيقة نباتها، فضحكت والله من ذهنه الذاهل وذكرت على زعمه قول القائل:

وفتى يقول الشعر إلا أنه فيما علمنا يسرق المسروق

وعجبت له كيف رضي لنفسه هذا الأمر منكراً، وكيف حلا لذوقه اللطيف هذا النجرام مكرراً، وقد أوردت الآن، في هذا الكتاب، قدراً كافياً ووزناً من الشعر وافياً، وسميته، خبز الشعير المأكول المذموم، وعرضته على معدلة مولانا، ليعلم أينا مع خليله مظلوم.

ولولا الإطالة لأوردت جميع أبيات الشيخ جمال الدين التي دخلها الشيخ صلاح الدين، بغير طريق، ليرتدع القاصر عن التطاول إلى معاني الغير.

ومن البراعات التي يستهل بها في هذا الأفق الذي مرآة سمائه صقيلة، براعة المقر المخدومي القضائي الفخري عبد الرحمن بن مكانس، مالك أزمة البلاغة، وملك المتاخرين، نظماً ونثراً، في رسالة كتبها إلى المقر المرحومي القضائي الزيني أبي بكر

<sup>(</sup>۱) نوح، ۷۱/ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الهماز: الموسوس مشاء: الذي يمشي في الفتنة بين الناس نميم: النمام الذي ينقل الكلام بين

<sup>(</sup>٢) المشكاة: ما يحمل عليه أو يوضع فيه القنديل.

ابن العجمي، عين كتاب الإنشاء الشريف بالأبواب الشريفة، وبقية الفضلاء الذين فضلوا بالطريق الفاضلية، بسبب عبد الله القيرواني الضرير. فإني نقلت من خط المشار إليه ما صورته: ورد علينا شخص من القيروان ضرير، يتعاطى نظم الشعر المقفى الموزون الخالي من المعاني، فتردّد إليّ في مجالس متفرقة، ثم بلغني بعد ذلك أنه وشى إلى صاحبي الشيخ زين الدين بن العجميّ، بأني اهتضمت من جانبه وانتقصته وغضضت منه، بالنسبة إلى الأدب وأنه يستعين بكلام الغير كثيراً، فتأذى بسبب ذلك وتأذيت من كلب الناقل، فكتبت إليه رقعة براعة استهلالها (ليس على الأعمى حرج) (١).

أقول: إنه يستغنى بهذه البراعة عن الرسالة.

منها: ويلغ المملوك أنه رماه بعض الأصحاب برمية مثل هذه فاصمى (٢) وتردد إليه مرة أخرى فعبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولقد خسرت صفقته، إذ المملوك ما برح مخلصاً لمولانا في ولائه، ومبايعاً له على سلطنة البلاغة وأجل من تشرّف بحمل لوائه. ومولانا بحمد الله أولى من استفتى قلبه، واستدل على صفاء صدق محبته، بشواهد المحبة، والمسؤول من صدقاته أمران: أحدهما الجواب، فإنه يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة، والآخر ردّ كل فاسق عن هذا الباب العالي، فإن أبا بكر أولى من يصلب في الردّة. انتهى كلام القاضي فخر الدين.

ولقد كشف الشيخ جمال الدين بن نباتة عن هذا الوجه القناع، وأظهر من بهجته، في رسالة السيف والقلم، ما ليس لمطالع البدور عليه اطلاع، فإن الرسالة مبنية على المفاخرة بينهما، ولما انتصب القلم لمفاخرة السيف كانت براعته فإن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون (٢٠) واستهل بعدها بقوله: الحمد لله الذي علم بالقلم وشرفه بالقسم. وبراعة استهلال السيف قوله تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز (٤) واستهل بعده بقوله: الحمد لله الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف، وشرع حدها في ذوي العصيان فأغصتهم بماء الحتوف (٥)، وما أظن أن أحداً من المتقدمين نسج على هذا المنوال، ولا نفث في عقد أقلامهم مثل هذا السحر الحلال.

<sup>(</sup>١) النور، ۲٤/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) أصمى: لم يسمع له.

<sup>(</sup>٣) القلم، ١٨/ ١ و ٢.

<sup>(</sup>٤) الحديد، ٧٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) الحتوف: المنايا مفردها حتف.

وممن طلع من العصريين في هذا الأفق الساطع فأبدر ورقي ببلاغته أعواد هذا المنبر، القاضي ناصر الدين بن البارزي، صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية، فإنه اتفق له بحماة محنة، كان لطف الله تعالى متكفلاً له بالسلامة منها، ولم يضرم نارها إلا من غذي بلبان نعمته، قديماً وحديثاً، فالحمد لله الذي أسعف الإسلام والمسلمين بنجاته، وأمتع العلم الشريف والرياسة بطول حياته، ولما هاجر من حماة المحروسة إلى دمشق المحروسة، كان إذ ذاك مولانا السلطان الملك المؤيد كافلها، ففوض إليه خطابة الجامع الأموي، فلم يبق أحد من أعيان دمشق حتى حضر في تلك الجمعة، لأجل سماع الخطبة، فكانت براعة خطبته: الحمد لله الذي أيد محمداً بهجرته، ونقله من أحب البقاع إليه لما اختاره من تأييده ورفعته، فعلت (١) بالجامع الأموي أصوات ترنم حركت أعواد المنبر طرباً، وكاد النسر أن يصفق لها بجناحيه عجباً.

وما ألطف براعة الشيخ العلامة نور الدين أبي الثناء محمود الشافعي، الناظر في الحكم العزيز بحماة المحروسة، والشهير بخطيب الدهشة بحماة المحروسة، في كتاب أدعيته المسمى «بدواء المصاب في الدعاء المجاب»، وهي: الحمد لله سامع الدعاء، ودافع البلاء. وفيها البناء والتأسيس، فإنه أشار بسامع الدعاء إلى الدعاء المجاب، وبدافع البلاء إلى دواء المصاب.

وأما براعة خطيب الخطباء أبي يحيى عبد الرحيم بن نباتة الفارقي، فإنها شغلت أفكاري مدة ولم يسعني غير السكوت والإحجام عنها، فإنه استهلها في خطبة وفاة النبي بقوله: الحمد لله المنتقم ممن خالفه، المهلك من آسفه. ولقد اعتذر عنها جماعة من أكاد العلماء

وأورد الشيخ سري الدين بن هانيء، في شرحه الذي كتبه على ديوان الخطب، على هذه البراعة عذراً لأبي البقاء، أرجو أن تهب عليه نسمات القبول.

وما أحشم ما استهل الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي، في خطبة وفاة النبي على النبي على النبي على المناء الذي استأثر بالبقاء، وحق له أن يستأثر وحكم بالفناء على سكان هذا الفناء (٢)، فأذعنوا لحكمه القاهر.

وأما خطبة الشيخ صفي الدين، في صدر شرح بديعيته، فإن استهلالها نير، ولكن فيه نظر وبعض مباينة عما نحن فيه، فإنه قال: الحمد لله الذي حلل لنا سحر البيان.

<sup>(</sup>١) في الأصل فعلا والأصح ما أثبتناه (الشارح).

<sup>(</sup>٢) الفناء: الأولى بفتح الفاء: الموت، والثانية بكسرها: المكان الواسع (الدنيا).

وكتابه مبني على البديع. ولهذا استهليت خطبة شرح بديعيتي بقولي: الحمد لله البديع الرفيع. ولما جمعت ديواني استهليت خطبتي بقولي: الحمد لله الذي لا يحصر مجموع فضله ديوان.

وكان قد رسم لي أن أنشىء صداقاً للملك الناصر، وأنا إذ ذاك بدمشق، وقد حل ركابه الشريف بها على بنت المرحوم الشريف السيفي كشبغا الظاهر الحموي، فاستهليت بقولي: الحمد لله الذي أيد السنة الشريفة بقوة وناصر. وتمثلت، بعد هذا التاريخ بالمواقف الشريفة الإمامية الخليفية المستعينية العباسية، زاد الله شرفها تعظيماً، فبرزت إلي أوامرها المطاعة، أن أنشىء عهداً بكفالة السلطنة، بالبلاد الهندية للسلطان العادل مظفر شاه شمس الدنيا والدين صاحب دهلى (١) والفتوحات الهندية، فاستهليت براعته بقولي: الحمد لله الذي وثق عهد النجاح للمستعين به. وقلت بعد الاستهلال: وثبت أوتاده ليفوز من تمسك، من غير فاصلة، بسببه، وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فافرغ على أطراف الأرض حلل الخلافة الشريفة، وعلم أن في خلفها الزاهر زهرة الحياة فافرغ على أطراف الأرض حلل الخلافة الشريفة، وعلم أن في خلفها الزاهر زهرة الحياة الدنيا، فقال عز من قائل ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾(٢) واختارها من بيت براعة استهلاله من أول بيت وضع للناس، وسبقت إرادته وله الحمد أن تكون هذه النهاية الشريفة، من سقاية بني العباس، وذلك في العشر الأواخر من رمضان، سنة ثلاث عشرة وثمانمائة.

ومما أنشأته في الديار المصرية وقد استقريت منشىء ديوان الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية، تقليد مولانا المقر الأشرف القاضوي الناصري محمد بن البارزي الجهني الشافعي، عظم الله شأنه، بصحابة ديوان الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية، بتاريخ شوّال سنة خمس عشرة وثمانمائة، واستهليته بقولي: الحمد لله الذي أودع محمداً سره. وقلت بعد الاستهلال: وجعله ناصر دينه، فحل به عقد الشرك، وشدّ أزره، وأرسله لينشىء مصالح الأمة، فهذبنا بترسلاته، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وبين دبوان الإنشاء الشريف، بصاحب من بيت ظهر التمييز بكتابته، وأيد الإسلام والمسلمين بملك مؤيد تمسك بمحمد وصحابته. وأنشأت بعد هذا التاريخ، توقيعاً لرئيس الطب بالديار المصرية، فكانت براعته: الحمد لله الحكيم اللطيف.

وبراعة الشيخ صلاح الدين الصفدي، في شرح لامية العجم، في غاية الحسن،

<sup>(</sup>١) نظنها: دلهي، وقد أصابها التحريف (الشارح).

<sup>(</sup>٢) البقرة، ٢/ ٣٠.

فإنه استهلها بقوله: الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب. والكتاب مبني على شيء من علم الأدب.

وأما البراعات التي يحلو تقبيلها بوجنات الطروس، فمنها براعة الشيخ جمال الدين ابن نباتة، من رسالة كتبها إلى القاضي علاء الدين الحسني، واستهلها بقوله: يقبل الأرض العلية على السحاب نسباً. وقال بعد الاستهلال: الموفية على حصباء الأنجم حسباً. هذا الأدب إن أطنبت في وصفه فهو فوق الوصف.

وكتب إليه الشيخ برهان الدين القيراطي، من القاهرة المحروسة إلى دمشق المحروسة، رسالة بليغة واستهلها بقوله: يقبل الأرض التي سقت السماء نباتها. وقال بعد البراعة: وحرس الله ذاتها وعمر معاني الحسن أبياتها.

ومن أظرف ما وقع من البراعات المتوشحة برداء التبكيت، براعة القاضي فخر الدين عبد الوهاب، كاتب الدرج، فإنه كان له صديق منهم يعبده، فكتب إليه رسالة يداعبه فيها، واستهلها بقوله: يقبل اليد الشهابية، كثر الله عبيدها. وقال بعد البراعة: وضاعف خدمها وأضعف حسودها. وقد خطر لي أن أوردها بكمالها لوجازتها (١) وغرابة أسلوبها، فإنه قال بعد يقبل الأرض الخ: وينهي بعد ولاء يمتد ودعاء يستد (١) وثناء كأنه عبر أو كافور راوند (١)، إن مولانا توجه، والأعضاء خلفه سائره، وكل عين لغيبته ساهره، ولا يخفى عليه شوق العليل إلى الشفاء، والظمآن إلى صيب البماء، والغريب إلى بلده، والمحصور إلى سعة مسلكه ومقعده، فمولانا يطوي هذه الشقة، ويقصر هذه المدة، ويدع أحد غلمانه يسد مسده (١)، فالمملوك قلق لسماع أخبار التشويش في البلاد، وتطرق أهل الجرائم والفساد، فمولانا يرسم لغلمانه أن يشمروا في خلمته ذيلًا، ويسهروا عليه بالنوبة (١) لمن يطرق ليلًا، والله المسؤول أن تكون هذه السفرة معجلة، ويخص فيها بالتبرك مخرجه ومدخله، ويبلغه من فضله مزيداً، ويجعل يومه عليه مباركاً وليله عليه سعيداً.

وكتب المقر المخدومي فضل الله بن مكانس، مجد الأدب الذي ظهر من بيته

<sup>(</sup>١) لوجازتها: من الإيجاز وهو الاستغناء من الكلام بما قل ودل.

<sup>(</sup>۲) يستد: يستجاب.

<sup>(</sup>٣) الراوند: نبات عشبي يطلق البطن.

<sup>(</sup>٤) يسد مسده: يقوم مكانه.

 <sup>(°)</sup> النوبة: الدور.

فجره، ورضيع لبانه الذي ما سقانا منه ذرة إلا قلنا لله دره، إلى والده المقر المرحومي الفخري، من القاهري يشكو إليه رمداً الفخري، من القاهري يشكو إليه رمداً حصل له بعده، وكان مبدأ الرسالة قوله:

ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول هذا وكم بيننا من ربعكم ميل<sup>(۱)</sup>
وقال بعد الاستهلال: لا استهلت لمولانا دموع، ولا جفا جفنه مـدى الليالي هجوع<sup>(۱)</sup>.

منها: يطالع العلوم الكريمة بما قاساه طرف المملوك من الرمد، وما حصل عليه من الكمد<sup>(۱۲)</sup>:

إن عيني مذ غاب شخصك عنها يأمر السهد في كراها وينهى بدموع كأنهن الخوادي لا تسل ما جرى على الخد منها(٤)

فلو رآه وقد أخذت عيناه من العناصر الثلاثة بنصيب، وعوضها الهواء عن التراب بمضاعفة الماء واللهيب، لرأى من نارها ما يفحم القلوب، ومن دمعها ما هو البلاء المصبوب، واستمر انهمالها حتى أنشدها المتوجع: قارنها الدمع فبئس القرين. وطالت مدّة رمده، حتى لقد أتى على الإنسان حين وتزايد خوف المملوك على مقلتيه، وشحه بكريمتيه، ففصد في الذراعين، وكاد أن يصير، لولا أن منَّ الله تعالى عليه، أثراً بعد عين.

وكتب إلى المقر المخدومي المشار إليه، سيدنا الإمام العلامة الذي صلت جماعة أهل العصر خلف إمامته، وملك قياد البلاغة ببراعته وعبارته، بدر الدين، رحلة الطالبين، أبو عبد الله محمد بن الدماميني المخزومي المالكي، جواباً عن حل لغز في ورد أرسله إليه، فاستهله بقوله: يقبل الأرض وينهي ورود الجواب الذي شفى الصدور وروده؛ وقال بعد الاستهلال: واللغز الذي نسي بوروده منه، بان الحمى وزروده منه، فاستحلى المملوك منه بالتحريف ورده، وود لو اقتطف من أغصان حروفه ورده، فردة ذل التقصير عارياً عن ملابس عزه، وأنشد قول ابن قلاقس وهو يقلى بنار عجزه:

إذا منعتـك أشجـار الـمعـالي جناها الغض فاقنع بالشميم(٥)

<sup>(</sup>١) الربع: الديار وسكانها ـ والميل: مقياس للطول يقدر بـ ١٦٠٩ أمتار.

<sup>(</sup>٢) هجوع: نوم:

<sup>(</sup>٣) الكمد: الحزن والغم.

<sup>(</sup>٤) الغوادي: السحاب الممطر غدوة.

<sup>(</sup>٥) الشميم: شم الرائحة.

فظهر من طريق سعده نصره، وعلم أن هذا الورد لا يحسن من غير تلك الحضرة، وأن هذه الفاكهة لا تخرجها إلا أغصان أقلام لها بيدي الراحة المخدومية بهجة ونضرة.

ومنه: وتمشى نظر المملوك من هذا اللغز في بساتين الوزير على الحديقة، فرأى كل وردة وأخت الوجنات الحمر فتحير أوردة هي أم شقيقة، وعلمت أن الفكر القاصر لا يجاري من بديهته من بحار الفضل رويه، وأن الخاطر الذي هو على ضعف من رعايا الأدب لا يقوى على سلطان هذا اللغز لأن شوكته قوية.

منه: وتمتعت من ورده الوارد بالمشموم، ثم تذكرت البعد عن جناب المخدوم، فاستقطر البين ماء الورد من حدقي (١).

وكتبت إليه من القاهرة المحروسة، في منتصف ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانمائة، عند دخولي إليها في البحر هارباً من طرابلس الشام، وقد عضت علي أنياب الحرب، بثغرها، رسالة مشتملة على حكاية الحال وريت في براعتها بمصنفين له: أحدهما الفواكه البدرية الذي جمعه من ثمار أدبه، والثاني نزول الغيث الذي نكت فيه على الغيث الذي انسجم(۲) في شرح لامية العجم، للشيخ صلاح الدين الصفدي، واستهليتها بقولي: يقبل الأرض التي سقى دوحها بنزول الغيث، وأثمر بالفواكه البدرية. وقلت بعد الاستهلال: وطلع بدر كمالها من الغرب، فسلمنا لمعجزاته المحمدية، وجرى لسان البلاغة في ثغرها فسما على العقد بنظمه المستجاد، وأنشد، لا فض الله فاه، وقد ابتسم عن محاسنه التي لم يخلق مثلها في البلاد:

لقد حسنت بـك الأيـام حتى كأنك في فم الـدنيا ابتسـام

فأكرم به من مورد فضل ما برح منهله العذب كثير الزحام، ومدينة علم تشرفت بالجناب المحمدي فعلى ساكنها السلام، ومجلس حكم ما ثبت لمدعي الباطل به حجة، وعرفات أدب إن وقفت بها وقفة صرت على الحقيقة ابن حجة، وأفق معان بالغ في سمو بدر فلم يقنع بما دون النجوم، وميدان عربية يجول فيه فرسان العربية من بني مخزوم، ومنها: أورى بدخوله إلى دمشق ومطارحته للجماعة، وتالله ما لفرسان الشقر أو البلق(٣) في هذا الميدان مجال، وإذا عرفوا ما حصل للفارس المخزومي عندهم من الفتح، كفى الله المؤمنين القتال، وينهي بعد أدعية ما برح المملوك منتصباً لرفعها، وتعريداً ثنية ما

<sup>(</sup>١) حدقي: عيني مفردها حدقة وهي السواد المستدير وسط العين.

<sup>(</sup>٢) انسجم الغيث: انسكب وانهمر.

<sup>(</sup>٣) البُّلق: مفردها أبلق وهو من الجياد الأسود الذي يتخلله بياض.

لسجع المطوق (١) في الأوراق النباتية مثل سجعها، وأشواقاً برحت بالمملوك ولكن تمسك في مصر بالآثار:

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الديسار من الديسار

وهذه الرسالة لكونها نظمت في طويل البحر ومديده، يفتقر إلى سرد غالبها لتعلقها بحكاية الحال وينهي وصول المملوك إلى مصر مخيماً بكنانتها، وهو بسهم البين مصاب مذعور لما عاينه من المصارع عند مقاتل الفرسان في منازل الأحباب، مكلماً (٢) من ثغر طرابلس الشام بألسنة الرماح، محمولاً على جناح غراب، وقد حكم عليه البين أن لا يبرح سفره على جناح:

وكان في البين ما كفاني فكيف بالبين والغراب (٢)

منها: يا مولانا، وأبثك ما لاقيت من أهوال البحر، وأحدث عنه ولا حرج، فكم وقع المملوك من أعاريضه في زحاف تقطع منه القلب لما دخل إلى دوائر تلك اللجج، وشاهدت منه سلطاناً جائراً يأخذ كل سفينة غصباً، ونظرت إلى الجواري الحسان وقد رمت أزر قلوعها (٤) وهي بين يديه لقلة رجالها تسبى، فتحققت أن رأي من جاء يسعى في الفلك غير صائب، واستصوبت هنا رأي من جاء يمشي وهو راكب، وزاد الظمأ بالمملوك وقد اتخذ في البحر سبيله، وكم قلت، من شدة الظمأ، يا ترى قبل الحفرة أطوي من البحر هذه الشقة الطويلة:

وهل أباكر بحر النيل منشرحاً وأشرب الحلو من أكواب ملاح

بحر تلاطمت علينا أمواجه حتى متنا من الخوف، وحملنا على نعش الغراب، وقامت واوات دوائره مقام مع، فنصبنا للغرق لما استوت المياه والأخشاب، وقارن العبد فيه سوداء استرقت مواليها وهي جارية، وغشيهم منها في اليم ما غشيهم فهل أتاك حديث الغاشية، واقعها الريح فحملت بنا، ودخلها الماء فجاءها المخاض، وانشق قلبها لفقد رجالها، وجرى ما جرى على ذلك القلب ففاض، وتوشحت بالسواد في هذا المأتم، وسارت على البحر وهي مثل وكم، سمع فيها للمغاربة على ذلك التوشيح زجل برج

<sup>(</sup>١) المطوق: مفردها المطوقة وهي الحمامة.

<sup>(</sup>٢) مكلماً: مجرحاً.

<sup>(</sup>٣) البين: الاغتراب والسفر.

<sup>(</sup>٤) قلوعها: أشرعتها.

مائي، ولكن تعرب في رفعها وخفضها عن النسر والحوت، وتتشامخ كالجبال وهي خشب مسندة، من تبطنها عد من المصبرين في التابوت، تأتي بالطباق ولكن بالمقلوب، لأن بياضها سواد، وتمشي مع الماء، وتطير مع الهواء، وصلاحها عين الفساد، إن نقر الموج على دفوفها لعبت أنامل قلوعها بالعود، وترقصنا على آلتها الحدباء، فتقوم قيامتنا من هذا الرقص الخارج ونحن قعود، وتتشامم (١) وهي كما قيل أنف في السماء وإست (١) في الماء، وكم تطيل الشكوى إلى قامة صاربها (١) عند الميل، وهي الصعدة الصماء، فيها الهدى وليس لها عقل ولا دين، وتتصابى إذا هبت الصبا، وهي ابنة مائة وثمانين، وتوقف أحوال القوم وهي تجري بهم في موج كالجبال، وتدعي براءة الذمة وكم أغرقت لهم من أموال، هذا وكم ضعف نحيل خصرها عن تثاقل أرداف الأمواج، وكم وجلت القلوب لما قلعها، فبالغ الربح في تشويشها، وكم مرّ على قريتها العامرة فتركها وهي خاوية على عروشها (٥)، تتعاظم فتهزل إلى أن ترى ضلوعها من السقم تعدّ، ولقد رأيتها بعد ذلك التعاظم وقد تبت وهي حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد (١).

وأما البراعة التي لخطبة كتابي المسمى «بمجرى السوابق في وصف الخيول المسومة» فإنها أحرزت قصبات السبق، وهي: الحمد لله الذي يقف عند سابق فضله كل جواد، ويقصر في حلبة هذا الكرم الذي ليس له غاية في بديع الاستطراد، فمن ألهمه الحزم وأرشده إلى حد المعرفة، حاز قصبات السبق ولا نقول كاد، نحمده على أن جعل لنا الخير معقوداً بنواصي الخيل، ونشكره شكراً نعلو به على أشهب الصبح ونمتطي أدهم (٧) الليل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو أن نكون منها في ميادين الرحمة من السابقين، ونشهد أن سيدنا مجمداً عبده ورسوله قائد الغر المحجلين.

وقد آن أن نقطع طول هذا البحث برسالة السكين، فإن استهلالها يسن ما كلّ (^)

<sup>(</sup>١) تتشامم: تتشامخ وتعلو.

<sup>(</sup>٢) الإست: ما يلامس الأرض من المؤخرة عند الجلوس.

<sup>(</sup>٣) صارية: تجمع على صواري وهي أشرعة السفينة.

<sup>(</sup>٤) اختلاج: تحرك.

<sup>(</sup>٥) خاوية على عروشها: حربة.

<sup>(</sup>٦) مسد: نار.

<sup>(</sup>٧) أدهم الليل: ظلامه الشديد.

<sup>(</sup>٨) كلِّ: فسد.

من الذوق، ويبرزه من قراب الشك إلى القطع باليقين، وما ذاك إلا أنه لما انفرد كمهال الدين عبد الرزاق الأصفهاني برسالة القوس، واستوفى جميع المحاسن، وجاء الشيخ جمال الدين بن نباتة برسالة السيف والقلم، وأظهر فيها معجزات الأدب، أردت أن أعززهما من اختراع رسالة السكين بثالث، واستهليتها بقولي: يقبل الأرض التي قامت حدود مكارمها، وقطعت عنا مكروه الفاقة بمسنون عزائمها. منها: وينهى وصول السكين التي قطع المملوك بها أوصال الجفا، وأضافها إلى الأدوية، فحصل بها البرء والشفا، وتالله ما غابت إلا وبلغ الأقلام من تقشيرها إلى الحفى (۱). منها: ما شاهدها موسى إلا سجد في محراب النصاب، وذل بعدما خضعت له الرؤ وس والرقاب، كم أيقظت طرف القلم بعد ما خط، وعلى الحقيقة ما رؤي مثلها قط، وكم وجد الصاحب بها في المضايق نفعاً، وحكم بحسن صحبتها قطعاً، من أجل أنها تدخل في مضايق ليس للسيف قط فيها مدخل، وكلما تفعله توجزه والرمح في تعقيده مطول، تطرف بأشعتها الباهرة عين الشمس، وبإقامتها الحد حافظت الأقلام على مواظبة الخمس، وكم لها من عجائب تركت السيف في بحر غمده كالغريق، ولو سمع بها من قبل ضربه ما حمل التطريق.

انتهى ما أوردته من براعة الاستهلال نثراً ونظماً ومن لم ير بهجة ما أبرزته للمتأخرين فهو في هذه أعمى.



<sup>(</sup>١) الحفي: التعرية.

### الجناس

## ذكر الجناس المركب والمطلق:

بالله سر بي فسربي طلقوا وطني وركبوا في ضلوعي مطلق السقم أما الجناس، فإنه غير مذهبي ومذهب من نسجت على منواله من أهل الأدب، وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ، فإن كلًا منهما يؤدي إلى العقادة والتقييد عن إطلاق عنان لبلاغة في مضمار المعاني المبتكرة، كقول القائل، وأستحيي أن أقول إنه أبو الطيب:

فقلقت بالهم الذي قلقـل الحشا قــلاقـل عيش كلهن قــلاقـل (١) ولقد تصفحت ديوانه فلم أجد لوافد هذا النوع نزولًا، إلا ما قل في أبياته وهو نادر جداً، ولا العرب من قبله خيمت بأبياتها عليه، غير أن هذا البيت حكمت على أبي الطيب به المقادير، ومثله قول القائل:

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر فقرب وقبر حرب قبر فقرب وقبر، لأجل الجناس المقلوب هو الذي قلب عليه القلوب، اللهم إلا أن يقع الجناس في حشو بيت من البحور التي تحمل ثقله من غير اعتناء بأمره، كقول القائل:

لله لبنى كلما لبنا على تعنيقها ونهودها تتقاعد (٢)
وبنار أسما وهي أسمى رتبة لقد احترقت وريقها يتبارد

<sup>(</sup>١) قلاقل: بضم القاف الأولى: العيش السريع التقلقل. والقلاقل بفتحها: الفتن.

<sup>(</sup>٢) لبنا: من لاب، يلوب، لا يستطيع القعود عن الأمر، أو الصبر عليه.

ففي طلعة شمس التورية هنا ما يغني عن النظر إلى زحل الجناس ولقد أحسن من قال:

أنظر إلى صور الألفاظ واحدة وإنما بالمعانى تعشق الصور

والجناس من صور الألفاظ، وممن وافق على ذلك علامة عصره الشهاب محمود، وقال: إنما يحسن الجناس إذا قلَّ، وأنى في الكلام عفواً، من غير كد ولا استكراه ولا بعد ولا ميل إلى جانب الركة(١)، ولا يكون كقول الأعشى:

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوٍ مشلَّ شلولٌ شلشـلُ شولُ<sup>(۱)</sup> ولا كقولُ مسلم بن الوليد:

شلت وشلت ثم شل شليلها فإني شليل شليلها مشلولا (٣)

ولا بأس به في مطالع القصائد، إن تعذر على الناظم أن يركبه تورية، فإنه نوع متوسط، بالنسبة إلى ما فوقه من أنواع البديع، كما قرره مشايخه، كالتورية والاستخدام والاستعارة والتشبيه، وما قارب ذلك من أنواع البديع. وحكي عن ابن جني: أن الأصمعي كان يدفع قول العامة إذا قالوا هذا يجانس هذا إذا كان من شكله، ويقول ليس بعربي خالص. وقال ابن رشيق صاحب العمدة: هو من أنواع الفراغ. وقلة الفائدة، ومما لا يشك في تكلفه. وقد كثر منه هؤلاء الساقة المتعقبون في نظمهم ونثرهم حتى برد ورك (انتهى كلامه). ولم يحتج إليه، بكثرة استعماله، إلا من قصرت همته عن اختراع المعاني التي هي كالنجوم الزاهرة في أفق الألفاظ، وإذا خلت بيوت الألفاظ من سكان المعانى تنزلت منزلة الأطلال البالية، وما أحلى قول الفاضل هنا:

إنما الدار قبلُ بالسكان ثم بعد السكان بالجيران فإذا ما الأرواح شرّدها الحت ف فماذا يراد بالأبدان

وكان الشيخ صلاح الدين الصفدي يستسمن ورمه ويظنه شحماً، فيشبع أفكاره منه ويملأ بطون دفاتره، ويأتي فيه بتراكيب تخف عندها جلاميد الصخور، كقوله غفر الله له:

<sup>(</sup>١) الركة: الركاكة: وهي ضعف البناء اللغوي.

 <sup>(</sup>٢) شاو: الذي يشوي اللحم. مشل شلول شلشل شول: كلها ألفاظ ذات معنى واحد وهو الخفيف السريع في عمله.

<sup>(</sup>٣) شلّت: اللّولى بمعنى نُسجت. والثانية بمعتى: رميت ولم تستعمل، شُلّ: أرسلَ. شليلها: الذي نسجها: شليل شليلها: بمعنى أننى مغرمٌ بالذي نسجها، مشلولًا: لا حركة له.

ونم في أمان بالحبيب ولا تخف وقوله: وكم ساق في الظلماء والليل شاهد وقوله: وإني إذا كان الفراق معاندي وقوله في الراح:

وكم ألبست نفسي الفتى بعد نورها وقوله: إذا جرح العشاق قالوا أقمت في وقوله: وكم شمت لما قست مقدار ودكم وقوله: ولا تفتحن باب الهدايا وعدها وقوله: ثنت نحوه الأغصان قامة لينها وقوله: ومر على غيري سقام وصحة

لقائط واش في لقاء طواشي<sup>(1)</sup> رواحـل واط<sup>(۲)</sup> مطالع ناء في مطال عناء<sup>(۳)</sup>

مدارع قار في مدار عقار<sup>(1)</sup>
مدار جراح في مدارج راح
بوارق ياس في بوار قياس
مطار فراش لا مطارف راش<sup>(0)</sup>
طواعن شاط في طواع نشاط<sup>(1)</sup>
ولم يبرِ قانٍ مثل ذي يرقان<sup>(۷)</sup>

ورأيت بخط الشيخ بدر الدين البشتكي، تحت هذا البيت والذي قبله وهو الضعيف باليرقان، وأن من ذلك مبلغه من النظم لجدير أن يقعد مع صغار المتأدبين (انتهى) ومنه قوله:

فجار وأجرى حين جاورت واجترى فما فاته مما يروم جناس (^) وقوله: زاروا وزانوا وزادوا هذا الجناس المليح

وفي ذلك من الركة ما لا يخفى على أهل الذوق السليم، ولولا الخشية من سأم الأسماع لأوردت له كثيراً من هذا النمط، وما أظرف ما وقع له مع الشيخ جمال الدين ابن نباتة، وذلك أنه لما وقف على كتابه المسمى «بجنان الجناس» وقد اشتمل على كثير من هذا النوع، قرأه: جنان الخناس، وجرى بينهما بسبب ذلك ما يطول شرحه، وهذا

<sup>(</sup>١) لقائط: ما يلتقطه الواشي من أقوال لينقلها ويشي بصاحبها ـ طواشي: الخصي.

<sup>(</sup>٢) رواحل: مفردها: راحلة وهي الدابة، واطِّ: السوقه من الناس.

<sup>(</sup>٣) ناء: بعيد ـ مطال: إخلاف الوعد والمماطلة في تنفيذه.

<sup>(</sup>٤) مدارع: مفردها مِدْرَعه: ثوب من صوف، والقار: المقيم.

<sup>(</sup>٥) مطارف: مفردها مطرف وهو الثوب الفضفاض ـ راش: مولود وهو من رشأت الظبية إذا ولدت.

<sup>(</sup>٦) طواعن: جمع مفرده طاعن وهو ما يطعن به ـ شاطٍ: مخطىء في رميه.

<sup>(</sup>٧) سقام: مرض، لم يبر قان: أي لم يضعف الدم ـ ذي يرقان: المريض بالكبد.

<sup>(</sup>A) جار وأجرى: ظلم وجعل غيره يظلم - اجترى: اجترأ - يروم: يبغي.

مما يؤيد قولي أنه غير مذهبي ومذهب من نسجت على منواله، ويعجبني هنا قول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي رحمه الله تعالى:

إذا أحببت نظم الشعر فاختر لنظمك كل سهل ذي امتناع ولا تقصد مجانسة ومكن قوافيه وكِلْهُ إلى الطباع

وكان الأسعد بن مماتى أيضاً، ممن لم يجعل الجناس له مذهباً في نظمه، وما أحلى ما قال:

طبع المجنس فيه نوع قيادة أو ما ترى تاليفه للأحرف

ومن غريب ما يحكى: أن الشيخ صلاح الدين الصفدي، مع تهافته على الجناس والتزامه بما صنفه في جنسه وأنواعه، زاحم ابن مماتى في لفظ بيته ومعناه فقال:

ألا إن من عانى القريض بطبعه يقود فارسله لمن صد واحتشم ألم تره إن قال شعراً مجانساً يؤلف ما بين الحروف إذا نظم

فانظر كيف أخذ المعنى وغالب الألفاظ، ولم يتمكن من نظم ذلك إلا في بيتين، أتى فيهما بكثرة الحشو مع قلة الأدب على أهله، فإن الأسعد أثبت القيادة لطبع المجنس، والشيخ صلاح الدين أثبت الحكم المذكور لمن يعاني نظم الشعر، وقد طال الشرح وتعين الكلام على الجناس، لأن الشروع فيه يلزم لأجل المعارضة لمن تقدمني من ناظمى البديعيات.

أما هذا النوع فإنه ما سمي جناساً إلا لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحد، ومادة واحدة، ولا يشترط فيه تماثل جميع الحروف، بل يكفي في التماثل ما تعرف به المجانسة. وأما اشتقاق الجناس فمنهم من يقول: التجنيس، هو تفعيل من الجنس، ومنهم من يقول: المجانسة، المفاعلة من الجنس أيضاً، إلا أن إحدى الكلمتين، إذا تشابهت بالأخرى، وقعت(١) بينهما مفاعلة الجنسية. والجناس مصدر جانس، ومنهم من يقول: النجانس، التفاعل من الجنس أيضاً لأنه مصدر تجانس الشيئان، إذا دخلا في جنس واحد، ولما انقسم أقساماً كثيرة وتنوع أنواعاً عديدة، تنزل منزلة الجنس الذي يصدق على كل واحد من أنواعه، فهو حينئذ جنس، وأنواعه: التام والمحرف والمصحف والملفق وهلم جراً. كما أن البديع جنس وأنواعه: الجناس واللف والنشر والاستعارة والتورية والاستخدام وغير ذلك من أنواع البديع، وأما حدود أنواع الجناس، فقد اختلفت

<sup>(</sup>١) في الأصل وقع وما اثبتناه أصح (الشارح).

فيها عبارات البديعيين، ولكن نأتي بحد كل واحد من الأنواع في موضعه ونذكر ما وقع الاتفاق عليه.

وقد صدرت بديعيتي هذه بالجناس المركب والمطلق، حسب ما رتبه الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته، ولكن فاته شنب التسمية وإبرازها في شعار التورية، من جنس التغزل، فحد المركب أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة، والأخرى مركبة من كلمتين، وهو على ضربين: فالأول ما تشابه لفظاً وخطاً، كقول الشاعر:

عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا به

ومثله قول القائل:

ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما أودعاني (١)

وحفظت من شيخي العلامة الشيخ شمس الدين الهيتي الحسني النجوي، وأنا في مبادي العمر والاشتغال من الجناس المركب المتشابه قول القائل من دوبيت(١):

في مصر من القضاة قاض وله في أكل مواريث اليتامى وله (٣) إن رمت عدالة فقل مجتهداً من عدله دراهماً عدله

وكان يقول لا أعرف لهما ناظماً. وما ألطف قول القائل:

ياسيدا حاز رقى بما حبانى وأولى أحسنت برا فقل لي أحسنت في الشكر أولا

وقال العلامة شهاب الدين محمود: أنشدني الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الوهاب لنفسه، من المتشابه لفظاً وخطاً:

حار في سقمي من بعدهم كل من في الحي داوى أورقا(٤) بعدهم لا طل وادي المنحنى وكذا بان الحمى لا أورقا(٥)

<sup>(</sup>١) ناظراه: الأولى بمعنى، ناقشاه والثانية بمعنى عيناه \_ دعاني: أتركاني.

<sup>(</sup>۲) دوبیت: دو فارسیة بمعنی اثنین فیکون: بیتین.

<sup>(</sup>٣) وله: عشق شديد.

<sup>(1)</sup> رقا: استعمل الرقى في التداوي.

<sup>(</sup>٥) طل: ندي ـ البان: نوع من الشجر يضرب المثل بأغصانه في الليونة والملاسة.

وأورد الشيخ صلاح الدين الصفدي، لنفسه، في كتابه المسمى «بجنان الجناس» من هذا النوع، قوله:

يا من إذا ما أتاه أهل الموءة أولم (١) أنا محبك حقاً إن كنت في القوم أولم (٢)

وهذا النوع لم يذكره الشيخ صفي الدين في بديعيته.

انتهى الكلام على المتشابه من المركب لفظاً وخطاً والثاني ما هو متشابه لفظاً لا خطاً، ويسمى المفروق: وهو الذي نظمه صفي الدين في بديعيته، كقول الشاعر:

ما لم تكن بالغت في تهذيبها عدوه منك وساوساً تهذي بها لا تعـرضن على الـرواة قصيــدة وإذا عـرضت الشعر غيـر مهذب ومثله قول القائل:

وأنامل من عندم (٣) أسياف لحظك عن دمي

يا من تدل بمقلة كفي جعلت لك الفدا ومثله قول ابن أسد الفارقى:

أماتت لنا أفهامنا والقرائحا لتسأله عن حاجة والقرائحا

غدونا بآمال ورحنا بخيبة فلا تلق منا غادياً نحو حاجة

ويحسن هنا قول أبي الفتح البستي فيه: وإن أقــر عـــلى رق أنـــامـــله

أقر بالرق كتاب الأنام له(٤)

وما ألطف قول العلامة شهاب الدين محمود من هذا النوع:

تلاقينا ببنت العامري فقال الروض في ذا العام ربي (°)

ولم أر مثل نشر الـروض لما جرى دمعي وأومض بـرق فيهـا

<sup>(</sup>١) أولم: أقام وليمة.

<sup>(</sup>٢) أولم: أي أو لم تكن.

<sup>(</sup>٣) عندم: نبات يصبغ به يقال له: دم الأخوين.

<sup>(</sup>٤) الرق: العبودية.

<sup>(</sup>٥) فيها: فمها ريي: ارتوائي.

ومن لطائف الشيخ جمال الدين بن نباتة:

قىمراً نراه أم مليحاً أمردا ولحاظه بين الجوانح أم ردى (١) ومثله قول شمس الدين محمد بن العفيف:

أسرع وسر طالب المعالي بكل واد وكل مهمه (۲) وإن لحا عاذل جهول فقل له يا عذول مه مه

ومثله قوله: إن الذي منزله من سحب دمعي أمرعا<sup>(۲)</sup>

لم أدر من بعدي هل ضيع عهدي أم رعى ومثله قولي للقاضي بهاء الدين السبكي، رحمه الله تعالى:

كن كيف شئت عن الهوى لا أنتهي حتى تعود لِيَ الحياة وأنت هي وأنشدني قاضي القضاة، تقي الدين بن الحسني الجنفي، بحماة في مبادىء العمر وقد ذكرت بين يديه الجناس المركب:

قلت للعاذل الملح على الدم وإجرائه على الخدنيلا سل سبيلاً إلى النجاة ودع دم عيوني تجري لهم سلسبيلا ومن أنواع الجناس المركب نوع يسمى المرفق: وهو أن يكون أحد الركنين جزءاً مستقلاً والآخر مجزأ من كلمة أخرى، كقول الحريري:

والمكر مهما استطعت لا تأته لتقتني السؤدد والمكرمه ووله: ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يحاكي المزن حال مصابه ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه (٤)

وهذا النوع لا يخلو من تعسف وعقادة (٥) في التركيب.

انتهى الكلام على الجناس المركب وأقسامه، غير أن هنا بحثاً لطيفاً وهو أنه قد

<sup>(</sup>١) الردى: الموت

<sup>(</sup>٢) المهمه: المفازة الواسعة.

<sup>(</sup>٣) أمرعا: أخصب

<sup>(</sup>٤) الجمام: الموت - الصاب: المر المذاق .

<sup>(\*)</sup> عقادة: تعقيد.

تقرر: إن ركني الجناس يتفقان في اللفظ ويختلفان في المعنى، لأنه نوع لفظي لا معنوي، وهو نوع متوسط بالنسبة إلى ما فوقه من أنواع البديع، والتورية من أعز أنواعه وأعلاها رتبة، فإذا جعلت الجناس تورية، انحصر المعنيان في ركن واحد وخلصت من عقادة الجناس، وحركت الأذواق وأبهجت خاطر السامع، بما أتحفته من بديع تركيبها وتأهيله بغريبها، وأنا أذكر المثالين هنا ليتضح في الأذهان الصحيحة، أن النهار لم يحتج إلى إقامة دليل. قال صاحب الجناس المركب:

أعن العقيق سألت برقاً أومضا أأقام حاد بالركائب أو مضى (١) قال صاحب التورية:

إن عاد برقاً في الدياجي أو مضا وإذا تبسم ضاحكاً لم ألتفت وهنا يحسن أن يتمثل بقول القائل:

ومن يقل للمسك أين الشذا كذبه في الحال من شما ومثله قول الشاعر:

نديمي لا تسقني سوى الصرف فهو الهني ودع كأسها أطلسأ ولا تسقنی مع دنی(۱)

ومن التورية المركبة ما أنشدني، من لفظه، علامة عصرنا القاضي بدر الدين ابن الدماميني، بما كتب به إلى مولّانا الحافظ الشيخ شهاب الدين ملك المتأدبين، وعمدة المحققين، أبى العباس أحمد بن حجر الشافعي:

> حمى ابن على حوزة المجد والعلا وكم مشكلات في البيان بفهمه فأجابه شيخنا المشار إليه:

بروحي بدراً في الندا ما أطاع من يسائل أن ينهى عن الجود نفسه

ومن رام أشتات المعالى وحازها تبينها من غير عجب ومازها (٣)

نهاه وقد حاز المعالى فزانها وها هو قـد بر العفـاة ومانهـا(<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) العقيق: واد بظاهر المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) أطلسا: في لونه طُلْسَة وهي الغُبْرة إلى السواد. أو شفافاً.

<sup>(</sup>٣) ومازها: ميزها، ولفظها يوهم انه: ما افتخر.

<sup>(</sup>٤) التورية في قوله: ومانها: فاقها، ولفظها يوهم أنه ما طلب ترك الأمر.

وما أحلى ما قال متغزلًا:

كالسهم والقوس موعداً حسنا وانقوس الحاجبان وقت رنا(١)

سألت من لحظه وحاجبه ففوق السهم من لواحظه

ومن نثر الشيخ بدر الدين المشار إليه في التورية المركبة، يشير إلى تقريظ (٢) كتبه لبعض أهل الأدب، على مصنف سافل، لم تمكن تسميته، والتزم في التقريظ نوع الإيهام من الأول إلى الآخر، وكتب الشيخ بدر الدين على ذلك المصنف قوله: ولقد كنت أرتجي باباً أدخل منه إلى التقريظ، ففتح لي المقر التقوي باباً مرتجاً، ونهج الطريق إلى المدح، فاقتفيت آثاره واهتديت حين رأيت منهجاً. ومثله قوله في التقريظ الذي كتبه على بديعيتي هذه: كتبت وأسياف الخطوب ليس لها إلا الجوائح أغماد، والزمن قد كادني بسهام أوتاره المصيبة ورماني بعد أن كاد.ومثله ما أنشدني من لفظه لنفسه الكريمة أحد أعيان العصر، القاضي مجد الدين بن مكانس، حيث قال:

كميسة خود حرك السكر راسها (٣) فقام كغصن البان ليناً وما سها (٤)

وأحجية الشيخ شهاب الدين ابن حجر، في هذا الباب، من طرف الأدب، فإنها تورية خفية مركبة في الأصل:

جي ليس يخلو من ولع (°) يشكو الحبيب أسكت رجع

يا فاضلاً هو في الأحا

فصه، مرادف أسكت، وباء مرادف رجع، فحصلت التورية في صهباء، وصه باء، ومن النظم في هذا النوع الغريب قول المعمار:

برتبة من الجمال نالها وكم دموع في الهوى أسا لها

وخادم يعلو على عشاقه واسمه وهو العجيب محسن

<sup>(</sup>١) التورية في قوله: وقت رنا: عندمانظر، ومعناها يوهم الإقتران والالتصاق.

<sup>(</sup>٢) تقريظ: مديح.

<sup>(</sup>٣) مِس: أمر من ماس: تمايل - خود: حسناء.

<sup>(</sup>٤) حكيتها: شابهتها.

<sup>(</sup>٥) الأحاجي: الألغاز.

ومثله قول الشيخ شمس الدين المزين في غلام مليح وله لألاء مليح:

ومليح لالاه يحكيه حسناً فهو كالبدر في الدجا يتلالا قلت قصدي من الأنام مليح هكذا هكذا وإلا فلا لا ومن نظمي الغريب في هذا النوع: تصديتم لقتل ضعيف جسم لغير الوجد فيكم ما تصدى

تصدیتم لقتل ضعیف جسم لغیر الوجد فیکم ما تصدی وعد ضلوعه بالسقم لما تعدیتم علیه وما تعدی

#### وقلت فيه:

بعد هند وبعد سلمى تعط وفؤادي يقول لا تطلب الري وقلت من قصيدة مطولة:

حين قابلت خده بدموعي وانظر اليوم خده مع دموعي

أثرت خلت ثوب خز منمم $^{(7)}$  واحك ما شئت عن عقیق وعن دم $^{(7)}$ 

ـشت إلى رشف كل العس المي(١)

من السريق بعد هند وسلمي

والبيت الأول من المعاني المخترعة التي لم يسبق إليها.

انتهى ما أوردته من الكلام على الجناس المركب، واستجلاء عرائس التورية، وأما الجناس المطلق فإن للناس، في الفرق بينه وبين المشتق معارك، وسماه السكاكي وغيره المتشابه والمتقارب، لشدة مشابهته وقربه من المشتق، وكل منهما يختلف في الحروف والحركات ولكن الفرق بينهما دقيق، قل من أتى بصحته ظاهراً، فإن المشتق غلط فيه جماعة من المؤلفين وعدوه تجنيساً، وليس الأمر كذلك، فإن معنى المشتق يرجع إلى أصل واحد. والمراد من الجناس اختلاف المعنى في ركنيه، والمطلق كل ركن منه يباين الآخر في المعنى، وأنا أذكر لكل واحد منهما شاهداً يزول به الالتباس، فالمشتق كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ لَا أُعبِدُ مَا تعبدونَ وَلا أنتم عابدونَ ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون عبادتي، فعلى كل عبدتم وقيل إن ما مصدرية أي: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي، فعلى كل تقدير، الجميع راجع إلى العبادة، والمعنى في الاشتقاق راجع إلى أصل واحد، ومنه قوله

<sup>(</sup>١) العس: القدح الكبير - المي: بارد.

<sup>(</sup>۲) منمم: مزخرف، مزرکش.

<sup>(</sup>٣) عقيق: نوع من الأحجار الكريمة لونه أحمر يميل إلى السواد.

<sup>(</sup>٤) الكافرون، ١٠٩/ ١ و ٢.

تعالى: ﴿وَمِن شُرِّ حَاسِدَ إِذَا حَسِدَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتَ الْوَاقِعَةَ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتَ الْوَاقِعَةَ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿أَزَفْتَ الْآزَفَةَ﴾ (٣) ومن النظم قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا وما ألطف قول كشاجم، في خادم أسود مشهور بالظلم:

يا مشبهاً في فعله لونه لم تحظ ما أوجبت القسمه فعلك من لونك مستخرج والظلم مشتق من الظلمه

فإن النبي على قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة»، ومن السحر الحلال قول بعض المتأخرين في هذا الباب:

عاتبت طيف الذي أهوى وقلت له كيف اهتديت وجنح الليل مسدول (٤) فقال آنست ناراً من جوانحكم يضيء منها لدى السارين قنديل فقلت نار الجوى معنى وليس لها نور يضيء وهذا القول مقبول (٥) فقال نسبتنا في الحال واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل

وقد نبه على الاشتقاق في قوله نسبتنا في الحال واحدة.

ورأيت الشيخ شمس الدين بن الصائغ، في شرحه على البردة، لما انتهى إلى قول المصنف:

ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى ان اشتكت قدماه الضر من ورم

قال: ظلمت وظلام جناس اشتقاق، وهو كقوله تعالى: ﴿وأسلمت مع سليمان﴾ (١) قلت: أما ظلمت وظلام فاشتقاق بلا خلاف، وأسلمت مع سليمان جناس مطلق لأنه لم يوجع في المعنى إلى أصل واحد، وهو أعظم شواهد البديعيين على الجناس المطلق.

انتهى الكلام على المشتق وأما الجناس المطلق، فلشدة تشابهه بالمشتق، يوهم

<sup>(</sup>١) الفلق، ١١٣/ ٥٠

<sup>(</sup>٢ الواقعة، ٥٦/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) النجم، ٣٥/٧٥.

<sup>(</sup>٤) مسدول: مرخى.

<sup>(</sup>٥) الجوى: شدة الشوق.

<sup>(</sup>٦) النمل، ۲۷/٤٤٠.

أحد ركنيه أن أصلهما واحد وليس كذلك، كقوله تعالى: ﴿وإن يردك بخير فلا رادً لفضله ﴾ (١) وكقوله تعالى: ﴿ليريه كيف يواري سوأة أخيه ﴾ (١) ومنه ما كتب به إلى المأمون في حق عامل له وهو: فلان ما ترك فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا أذهبه، ولا مالا إلا مال عليه، ولا فرسا إلا افترسه، ولا داراً إلا أدارها ملكاً، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعها، ولا عقاراً إلا عقره، ولا حالاً إلا أحاله، ولا جليلاً إلا أجلاه، ولا دقيقاً إلا دقه. فهذه الأركان هنا شواهد على الجناس المطلق، ليس فيها ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق، بل جميع ما ذكرنا أسماء أجناس، وهي محمولة على دم الاشتقاق، ومثل ذلك من النظم قول الشاعر:

متنزلین علی الضیوف النزل<sup>۳)</sup> ورحلت عن خولان غیر مخول<sup>(۱)</sup> عرب تراهم أعجمين عن القـرى فـــأقمت بين الأزد غـيـــر مـــزود ومثله قول الأخر:

ظبيً ينفُسره عن وصلنا نفسر (٥) يا من رأى شاعراً أودى به الشّعر(١)

بجانب الكرخ من بغداد عن لنا ضفيرتاه على قتلي تظافرتا

وما أحلى قول القائل: سلم على الربع من سلمى بذي سلم

فالثلاثة عنان (٧) جنسها، مطلق في المطلق، وقال الآخر وأجاد:

كفتك القناعة شبعاً وريا وهامة همته في الشريا

إذا أعطشتك أكف السلسام فكن رجلًا رجله في الشرى

وما أحلى قول أبي فراس في هذا النوع:

ولا الشمول دهتني بل شمائله<sup>(۸)</sup>

فما السلاف ازدهتني بل سوالف

<sup>(</sup>۱) يونس، ۱۰/ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) الماثدة، ٥/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) القرى: بكسر القاف: إطعام الضيف.

<sup>(</sup>٤) الأزد وخولان: قبيلتان من قبائل العرب.

<sup>(</sup>٥) عنّ: ظهر من بعيد.

<sup>(</sup>٦) ضفيرتاه: جديلتا شعره ـ تضافرتا: تعاونتا ـ أودى به: ذهب به وأماته.

<sup>(</sup>٧) عنان جنسها: أرفع أنواعها.

<sup>(</sup>٨) السبلاف: الخمرة ازدهتني: جعلتني أتيه زهواً - سبوالفه: جميع مفرده سالفة وهي =

ومثله قول الصاحب بهاء الدين زهير:

يا من لعبت به شمول ما ألطف هذه الشمائل وللبحترى:

وإذا ما رياح جودك هبت صار قول العذول فيها هباء(١) ويحسن هنا قول الشاب الظريف محمد بن العفيف:

أراك فيمتلي قلبي مسروراً وأخشى أن تشط بك الديار(٢) فجرُ واهجرُ وصد ولا تملني رضيت بأن تجور وأنت جار(٢)

وما أحسن ما قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماة، رحمه الله تعالى بمنه وكرمه:

تولى شبابي فولى الغرام ولازم شيبي لروم الغريم ولو لم يصدني بازيم لما صارمتني مهاة الصريم(٤)

انتهى الكلام على المطلق وعلى الفرق بينه وبين المشتق منه نظماً ونثراً، وقد رسم لي أن أثبت في بديعيتي هذه أبيات من تقدّمني في النظم، كالشيخ صفي الدين الحلي والشيخ عز الدين الموصلي، وما ورد في بديعية العميان من القدر الذي استعملوه، ليشاهد المتأمل في هذا الميدان مجرى السوابق، فإن الشيخ صفي الدين جمع بين الجناس المركب والمطلق، في بيت واحد وهو المطلع فقال:

إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم وأقر السلام على عرب بذي سلم والعميان لم يأتوا في البيت إلا بنوع واحد، فقالوا في المركب:

دع عنك سلمي وسل ما بالعقيق جرى وأمَّ سلعاً وسل عن أهله القدم (٥) .

<sup>=</sup> الأحدوثة \_ الشمول: الربح الشمالية، والجارية التفت بثيابها حتى بانت تقاسيم جسمها \_ شماثل: خصال ومزايا.

<sup>(</sup>١) هباء: لا أثر له ولا معنى.

<sup>(</sup>۲) تشط: تبعد.

<sup>(</sup>٣) فجر: من الجور وهو الظلم ـ وصدً: أي قابلني بالصدود وعدم النظر إلي ـ لا تصلني: لا تمنحني الوصال.

<sup>(</sup>٤) صارمتني: قاطعتني، الصريم: إسم موضع.

<sup>(</sup>٥) أمَّ: أُقصُدْ \_ القدم: القدماء.

وقالوا في الجناس المطلق:

جار الزمان فكفوا جوره وكفوا وهل أضام لدى عرب على أضم (١) فالمطلق في أضام وأضم، وأما جار وجور فمشتق، ولكن لم يخف ما في البيتين من الثقل، مع خفة الالتزام، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي:

فحيي سلمي وسل ما ركبت بشذاً قد أطلقته أمام الحي عن أمم (١)

فالشيخ أتى بالنوعين في بيت واحد، وورى بالاسمين من جنس الغزل، ومع ذلك تلطف وتضاءل عليهم واحتشم، وبيتي، تقدّم ذكره، ولكن دعت الضرورة إلى ذكره هنا حسب المرسوم وهو:

بالله سربي فسربي طلقوا وطني وركبوا في ضلوعي مطلق السقم

وفي تسمية النوع، هنا ما يغني عن التنبيه عليهما. وقد تقدم الشرح على كل واحد منهما، والشيخ صفي الدين والعميان لم يثقل التقييد بتسمية النوع لهم كاهلاً مع أن يكون مورّى به من جنس الغزل، وشتان بين عالم الإطلاق والتقييد بضيق هذا الخناق، لأن الرقيق لم يقم له سوق، بل يصدّق إذا ما ادعى عتقه، والله المسؤول أن يقيم لنا سوق القبول، في متاجر الرقة، فإن الشيخ صفي الدين قال في خطبته، مع إطلاق قياده، فانظر أيها العالم الأديب إلى غزارة الجمع، وهي ضمن الرياقة (٢) في السمع، ثم قال بعد ذلك:

ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى

### ذكر الجناس الملفق:

ورمت تلفیق صبري کي أری قدمي سعی معی فسعی لکن أراق دمي

حد الملفق أن يكون كل من الركنين مركباً من كلمتين، وهذا هو الفرق بينه وبين المركب وقل من أفرده عنه، وغالب المؤلفين ما فرقوا بينهما، بل عدوا كل واحد منهما مركباً إلا الحاتمي وابن رشيق وأمثالهما، ولعمري لو سموا الملفق مركباً والمركب ملفقاً،

<sup>(</sup>١) كفوا: من وكف الدمُّعُ إذا غزر ـ أضام: أصر ـ أضم: إسم جبل.

<sup>(</sup>٢) عن أمّم: عن كثب، عن قرب.

<sup>(</sup>٣) الرياقة: ما يروق السمع:

لكان أقرب إلى المطابقة في التسمية، لأن الملفق مركب في الركنين، والمركب ركن واحد كلمة مفردة، والثاني مركب من كلمتين، وهذا هو التلفيق، وما ألم بالملفق أحد من أصحاب البديعيات غير الشيخ صفي الدين الحلي، وما ذاك إلا أنه قال، في خطبة بديعيته، أنها نتيجة سبعين كتاباً في هذا الفن، وهذا دليل على إنه لما عارضه الشيخ عز الدين، والتزم تسمية الأنواع التي ذكرها الشيخ صفي الدين، لم يجد بداً من نظمه لأجل المعارضة، ولكن نحت فيه بيتاً من الجبال، وسيأتي. وأما العميان فإنهم عدوه في بديعيتهم من المركب، فاختصرته هنا، وكذلك بقية أبياتهم في أنواع الجناس تعين اختصارها، فإنهم لم يأتوا في البيت إلا بالنوع الواحد.

ومن الملفق في النظم قول الشاعر:

وكم لجباه الراغبين إليه من مجال سجود في مجالس جود

وما ألطف ما قال القاضي أبو علي عبد الباقي بن أبي حصين في هذا النوع، وقد ولى القضاء بالمعرة وهو ابن خمس وعشرين سنة، وأقام في الحكم خمس سنين وهو:

وليت الحكم خمساً وهي خمس لعمري والصبا في العنفوان فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قالوا فالان قد رشاني

وما أحلى قول الشيخ شرف الدين بن عنين في هذا الباب:

خبروها بأنه ما تصدى لسلو عنها ولو مات صدا (۱) ويعجبني قوله بعد المطلع:

وسلوها في زورة من خيال إن تكن لم تجد من الهجر بدا<sup>(۱)</sup> وبيت الحلي في الملفق:

فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم ولم أستطع مع ذاك منع دمي

ولم يمكن الشيخ صفي الدين أن يحصر مع الملفق غيره من أنواع الجناس في بيت واحد، لما تقدم من صعوبة مسلكه، وهو عزيز الوقوع، ولكن له رونق وموقع في الذوق لطلاوة (٣) تركيبه، وغرابة أسلوبه، وبيت الشيخ صفي الدين في غاية الرقة والانسجام،

<sup>(</sup>١) سلو: نسيان.

<sup>(</sup>٢) زورة: أي زيارة.

<sup>(</sup>٣) الطلاوة: الحسن والرونق.

غير أن التحريف حكم عليه فصار مشوشاً، والمشوش كل جنس تجاذبه طرفان من الصنعة، فلا يمكن إطلاق أحدهما على الآخر، وبيت صفي الدين تجاذبه المحرف والملفق إنتهى.

وبيت الشيخ عز الدين:

ملفق ظاهر سرى وشان دمي لما جرى من عيوني إذ وشي ندمي (١)

هذا البيت فيه الجناس الملفق على الصنعة، وتسميته على الشروط المذكورة، ولكن عجزت لعقادة تركيبه، عن الطيران بأجنحة الفهم لا أحوم له على معنى، ونظرت بعد ذلك في شرحه فوجدته قد قال: إن لفظة ملفق صفة للجار والمجرور في قوله فحيي سلمى وسل ما ركبت بشذا، يعني إن الشذا الذي أطلقته سلمى أمام الحي كان ملفقاً، وبيتى المسؤول له من الله السلامة:

ورمت تلفیق صبري کی أری قدمی یسعی معی فسعی لکن أراق دمي

والكلام في رقة قولي: ورمت تلفيق صبري الخ البيت، إنما وقع من أصحاب الغراميات، لا من أصحاب البديعيات، وقد تقدّم قولي: إن الفرقة الناجية من التعسف والتكلف، في النظم، لم ترض بالجناس إذا أمكنت التورية، وقال المقر المرحومي الفخري، في التورية التي سماها جناساً ملفقاً:

إن الهواءين يا معشوق قد عبثا فالروح تفديك بالممدود قد تلفت

بالروح والجسم في سري وفي علني والجسم حوشيت بالمقصور فيك فني (٢)

وأنشدني، من لفظه لنفسه، علامة عصره الشيخ بدر الدين الدماميني:

تدري لـماذا أتاك قلبي في عسكر الوجد وهو ذائب أذن ب ثم اختشى فوافى من ذلك الذنب فيك تائب

وأنشدني، من لفظه لنفسه الكريمة، أحد أعيان العصر ابن مكانس:

في الحب أن أصبحت مثل الخلال في الحجم معنى مغرماً فيك مال الله

كىمال أوصافي يا منيتي وملت من سكر الهوى نشوة

<sup>(</sup>۱) سری: سار متخفیاً ـ شان: عاب ـ وشی: دل.

<sup>(</sup>٢) الممدود: الجسم ـ تلفت: خربت ـ المقصور: أو المقصورة وهي مكان الإقامة أو الصلاة والتورية في قوله: فيك فني التي يوهم لفظها بقوله في كفني .

<sup>(</sup>٣) معنى: أسير الحب. أو الذي يعاني من الحب.

ومن نظمي في هذا النوع الغريب: رأت حياة شبابي قد قضت أجلًا قالت سرقت نحول الخصر قلت لها انتهى والله عز وجل أعلم.

وذيل الهم همل الدمع لي فجري

والسقم قد زاد لما قل مصطبري ما يحمل الشيخ هذا وهو في كبري (١)

### الجناس المذيل واللاحق:

كلاحق الغيث حيث الأرض في ضرم (٢)

المذيل اختلف جماعة المؤلفين في اسمه، ولم يتقرر له أحسن من هذه التسمية، فإن فيها مطابقة للمسمى، وما ذاك إلا أن المذيل: هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفاً في آخره فصار له كالذيل، وهو الفرق بينه وبين المطرف، ويأتي الكلام على المطرف في موضعه، فالمذيل كقول كعب بن زهير:

أن لا يقرّبني الهوى لهوان(١) ولقد علمت وأنت خير عليمة وما ألطف من قال: وسألتها بإشارة عن حالها

فتنفست صعداً وقالت ما الهوى

ومنه قول أبى تمام:

تصول بأسياف قواض قواضب (٤) يمدون من أيد عواص غواصم وقال آخر:

عـذيـري من دهـر مـوار مـوارب

وعلى فيها للوشاة عيون إلا الهوان فزال عنه النون

له حسنات كلهن ذنوب (٥)

<sup>(</sup>١) نحول الخصر: ضموره ودقته.

<sup>(</sup>٢) همل الدمع: دائم الدمع - ضرم: أي اضطرام اشتعال ولهيب.

<sup>(</sup>٣) الهوان: الذل.

<sup>(</sup>٤) عِواص: مخفية، عواصم: بيض، وهي صفة الأبدي، تصول: تحارب-قواض: تقوض العدو\_قواضب: قاطعة.

والمعنى: تمد أيدٍ بيضاء من التستر تحارب بأسياف تقوض الأعداء وتقطعهم.

<sup>(</sup>٥) عذيري: أي من عذيري، والعذير تر المخلص موارد: مدبر موارب: يأتي بعكس ما يشتهي الإنسان.

ومن النثر فلان حام حامل لأعباء الأمور، كاف كافل لمصالح الجمهور. ومثله فلان سال عن إخوانه سالم من زمانه، ومن غراميات البها زهير في الجناس المذيل قوله من قصيدة:

أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاكر طرفي وطرف النجم فيكلهما ساو وساهر

ولم يخرج عما نحن فيه قوله منها:

يا ليت بدري كان حاضر من منهما زاه وزاهر يا ليل بدرك حاضر حتى يبان لناظري

وما أحلى ما ختم القصيدة بقوله:

والفرق مثل الصبح ظاهر

بدري أرق محاسناً

وقد تأتى الزيادة في آخر المذيل بحرفين، كقول حسان بن ثابت:

نصل مجانبيه بالقنا والقنابا(١)

وكنـــا متــى يغـــزو الـنبــي قبــيلة

ومنه قول النابغة:

وزال بهم صرف النوى والنوائب(۲)

لها نار جنّ بعد أنس تحولوا

ومنه في رثاء قوله:

جديد الردى تحت الصفا والصفائح <sup>(٣)</sup>

فيا لك من حـزم وعزم طـواهما

وأرق ما سمعته في هذا الباب قول القائل:

إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح

انتهى الكلام على الجناس المذيل وأما اللاحق، فقل من فرق بينه وبين المضارع، والمراد بالمضارع هنا المشابه، والفرق بينهما دقيق، فإن اللاحق هنا ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير مخرجه، ومتى كان الحرف المبدل من مخرج المبدل منه

<sup>(1)</sup> القناب: المخالب.

<sup>(</sup>۲) صرف النوى: تصریف النوى وتشتیته والنوى البعد ـ النوائب المصائب مفردها نائبة وهي ما ینوب الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الردى: الموت ـ الصفا: الحجارة العريضة، والصفائح: الحجارة العريضة الملساء.

سمى مضارعاً، وإن كان قريباً منه كان مضارعاً أيضاً، وأنا أذكر شاهد كل منهما، فإن الفرق بينهما يدق عن كثير من الأفهام، ولم يساعده على ظلمة شكه غير ضياء الحسن.

والمضارع هو المتشابه في المخرج، كقوله تعالى، وهو إلى الغاية التي لا تدرك ﴿وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴿(١) ومنه قوله ﷺ: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،. ومثله قول بعضهم: البرايا أهداف البلايا.

ومن النظم قول الشريف الرضي رحمه الله:

لا يذكر الرمل إلا حنّ مغترب له إلى الرمل أوطار وأوطان (٢)

فاللام والراء والنون من مخرج واحد، عند قطرب والجرمي وابن دريد والفراء. قال بعض أهل الأدب في كتاب: راش سهامه بالعقوق، ولوى ماله عن الحقوق. فالعين والحاء من مخرج واحد. ويعجبني قول الشيخ جمال الدين بن نباتة في هذا الباب:

رق النسيم كرقتي من بعدكم فكأنسا في حيكم نتغايس

ووعـدت بـالسلوان واش عـابكم فكــأننـا في كــذبنـا نتخــايـر٣٠

فالغين والخاء من مخرج واحد.

انتهى الكلام على المضارع ومقاربه في مخارج حروفه على الابدال، واللاحق قد تقدم أنه ما أبدل من أحد ركنيه حرف من غير مخرجه، كقوله تعالى: ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر (٤). وكتب بعضهم في جواب رسالة: وصل كتابك فتناولته باليمين، ووضعته مكان العقد الثمين. ومن النظم، قول البحتري، وأجاد إلى الغاية:

عجب الناس لاعتزالي وفي الأطــــراف تلفى منازل الأشراف وقعودي عن التقلب والأر ض لمثلى رحيبة الأكناف() ليس عن ثروة بلغت مداها عير أني امرؤ كفاني كفافي (١)

<sup>(</sup>١) الأنعام، ٦/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أوطار: مفردها وطر وهي الحاجة.

<sup>(</sup>٣) نتخاير: يخير بعضنا الآخر.

<sup>(</sup>٤) الضحى، ٩٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) اكناف: نواحي، مفردها كنف.

<sup>(</sup>٦) كفافي: ما يقيم أودي وأحافظ به على حياتي.

فكفاني وكفافي هو اللاحق الذي لا يلحق. وهنا نكتة لطيفة تؤيد قول البحتري في بيته الأول وهو:

عجب الناس لاعتزالي وفي الأطــــواف تلفى منازل الأشراف

قيل لبعضهم: في أي موضع في القرآن الأطراف منازل الأشراف؟ فقال: في قوله تعالى: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين﴾(١) فهذا أشرفهم، وكان على ينزل من أقصى المدينة والأطراف والأشراف مما نحن فيه. وما أحلى قول أبى هلال العسكري في اللاحق:

شقائق وجنة سقیت مداما (۲) حسبت قلوبنا مطرت سهاما سقانا من شمائله سقاما (۳) أراعي تحت حاشية الدياجي وإن ذكرت لواحظ مقلتيه وإن مالت بعطفيه شمول

انتهى الكلام على الجناس اللاحق، والفرق بينه وبين المضارع، ومن الناس من يسمي كل ما اختلف بحرف، تجنيس التصريف، سواء كان من المخرج أو من غيره، ولكن رأيت استجلاء الفرق أنور، ولا يشترط أن يكون الإبدال في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر، فإن جل القصد الإبدال كيفما اتفق، وبيت الشيخ صفي الدين يشتمل على المذيل واللاحق وهو:

والجسم في أضم لحم على وضم (٤)

أبيت والدمع هام هامل سرب

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي:

كلاحق ماحق الأثار في الأكم (٥)

يذيل الدمع جار جارح بأذى

قال شيخنا الشيخ شمس الدين الهيتي، وقد تقدمت ترجمته لما أنشدته هذا البيت والذي قبله، بعد حفظي لهما من المصنف بحماة: لو عزا أحد هذين البيتين إلى الجان ما شككت في قوله. وبيت بديعيتي:

<sup>(</sup>۱) يَس، ٣٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) مداماً: خمراً أديمت في دنانها وعتقت وهي أجود الخمرة.

<sup>(</sup>٣) عطفيه: جانبيه ـ شمول: رياح شمالية.

<sup>(</sup>٤) هام: منصب انصباباً مامل: منسكب بغزارة ودين ومن سرب: يتبع بعضه بعضاً الأضم: الأذى وضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو ماثدة الطعام.

<sup>(</sup>٥) الأكم: جمع مفرده أكمة وهي التلة الملتفة الأشجار.

وذيل الهم همل الدمع لي فجرى كلاحق الغيث حيث الأرض في ضرم فالمذيل في هم وهمل واللاحق في غيث وحيث.

## الجناس التام والمطرف:

يا سعد ما تم لي سعد يـطرفني بقـربهم وقليـل الحظ لم يلم (١)

أما الجناس التام: فهو ما تماثل ركناه واتفقا لفظاً واختلفا معنى، من غير تفاوت في تصحيح تركيبهما، واختلاف حركتهما، سواء كانا من اسمين، أو من فعلين، أو من اسم وفعل، فإنهم قالوا: إذا انتظم ركناه، من نوع واحد، كاسمين أو فعلين، سمي مماثلاً، وإن انتظما من نوعين، كاسم وفعل، سمي مستوفى، وجل القصد تماثل الركنين في اللفظ والخط والحركة واختلافهما في المعنى، سواء كانا من اسمين أو من غير ذلك، فإن المراد أن يكون الجناس تاماً، على الصفة المذكورة، من حيث هو أكمل الأنواع إبداعاً وأسماها رتبة وأولها في الترتيب، فمنه قول الإمام أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه: صولة الباطل ساعة، وصولة الحق إلى الساعة. وقيل: ما وقع في القرآن العظيم غير هذين الركنين، وهو قوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ (٢). ولكن استخرج ابن حجر من القرآن جناساً آخر تاماً عظيماً، وهو قوله تعالى: ﴿يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار \* يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي تعالى: ومن الشعر قول بعضهم وأجاد:

إلى رد أمر الله فيه سبيل

وسميته يحيى ليحيى فلم يكن

ومن ملح هذا النوع قول ابن الرومي:

للسود في السود آثار تركن بها وقعا من البيض يثني أعين البيض (٤)

ومنه قول أبي الفتح البستي:

فليس كمشله سام وحام

سما وحمى بني سام وحام

<sup>(</sup>١) يا سعد: ترخيم يا سعدى، وسعد الثانية: الحظ الجيد\_يطرفني: يمتعني.

<sup>(</sup>٢) الروم، ٣٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) النور، ٢٤/ ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٤) السود الأولى: الفرسان السود والسود الثانية: لمعنى الليالي السود الوقع: الضرب البيض: ما يلبسه الفارس اتقاءً للسيوف يثني: يرد البيض: النساء البيض.

أما أبو الفتح، فإنه ثابر على استعمال الجناس كثيراً، ولكن ما أعلم أنه نظم أحسن من هذا البيت، وقد تجمل به نوع الجناس وكاد أن يكون تورية. وما أحسن قول المعري فيه وأحشمه:

لم نلق غيرك إنساناً يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا(١)

ومطلع الشيخ صفي الدين، في قصيدته البائية التي عارض بها المتنبي، وامتدح بها السلطان الملك الناصر، سقى الله عهده، حسن في هذا الباب وهو:

أسبلن من فوق النهود ذوائباً فتركن حبات القلوب ذوائبا (٢) ومن محاسنها:

عاتبته فتضرجت وجناته وازور ألحاظاً وقطب حاجبا(۱) فأذابني الخدّ الكليم وطرفه ذو النون إذ ذهب الغداة مغاضبا(٤)

ومطلع قصيدة ابن نباتة التي امتدح بها الملك الأفضل، صاحب حماة، غاية في هذا النوع، وقد عارض أبا الطيب المتنبي، ولكن أتى فيها بما لو سمعه أبو العلاء لرجع عن ديوان أحمد، وأقر بمعجزات محمد. فمطلع المتنبى:

أرق على أرق ومشلي يأرق وجوى يزيد وعبرة تترقرق<sup>(٥)</sup> ومطلع ابن نباتة:

ما بت فيك بدمع عيني أشرق ألا وأنت من الغزالة أشرق (١) ولأجل إطنابي في هذه القصيدة تعين إيراد شيء من محاسنها هنا. فمنها:

أنفقت عيني في البكاء وحبذا عين على مرأى جمالك تنفق وتكاثرت في الجفن أنجم أدمعي فكأن غرب الجفن مني مشرق

<sup>(</sup>١) يلاذ به: يحتمى به \_ إنسان العين: بؤبؤها.

<sup>(</sup>٢) أسبلن: أرخين ـ النهود: جمع مفرده نهد وهو الثدي ـ الذوائب: خصل الشعر.

<sup>(</sup>٣) تضرَّجت: أحمَّرت من جراء تدفق الدم إليها من الخجل والوجنات مفردها وجنة: وهي كرسي الخد ويقصد بها معظمه أزور الحاظأ: أدار نظره عني .

الكليم: الجريح ـ ذو النون: هو الذي ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَذَا النَّوْنِ إِذْ ذَهُبُ مُغَاضِبًا. . ﴾ الأنبياء ٢١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) الأرق: عدم استطاعة النوم ـ عبرة: دمعة.

<sup>(</sup>٦) أشرقُ: أغصُّ: الغزالة: من أسماء الشمس ـ أشرق: أكثر إشراقاً

وأخافني فيك العذول وما درى قسماً بمن جعل الأسى بك لذة إن العـــذول هــو الغبي وإن من لى من نصيب هواك سهم وافر يمتار من دمعي عليك ذووا البكا ولقد سقيت بكأس فيك مدامة وضممت من عطفيك غصن ملاحة وقرأت من خديك بعد تأمل ورزقت من جفنيك ما حسد الورى ونعمت باللذات وهي جديدة في ليل أفراح كأن هلاله حتى استطال الفجر يطعن في الدجي يا حبذا ليل نبيع به الكرى حيث الشباب إلى المسرة راكض ما سرني أن الكميت يحثها زار الضنا ونأى الحبيب وعادني

أنى لجورك في الهوى أتشوق والدمع راحة من يحب ويعشق يفنى عليك حياته لموفق وسهام سحر من جفونك ترشق فاعجب له من سائل يتصدق في غيظ عذالي عليك فلا سقوا(١) بالحلى يزهر والغلائل يورق خطابه حب القلوب معلق حظى عليه وهو رزق ضيق ولبست ثوب الراح وهو معتق للشرب ما بين الندامي زورق فهو السنان أو العدو الأزرق لكننا لا عن رضا نتفرق لا يستقر وطالب لا يسرفق(٢) نحوي السقاة وأن فودي أبلق (٣) ارق على أرق ومثلى يأرق

والعذر عن طول ما أوردته واضح لغرابة أسلوبها غزلًا ومدحاً. منها في المدح:

قوم لذكراهم على صحف العلا الملك بعض ديارهم فلينزلوا إن يسجع الدين الحنيف بمدحهم أو يبق ماضيهم على سنن الوفا ملأت مواهبه القلوب مهابة

أصل الفخار وكل ذكر ملحق والنجم بعض جدودهم فليرتقوا<sup>(1)</sup> فلأنه بأبي الفتوح مطوق فلأنهم ببقاء أفضلهم بقوا فالقلب قبل الطرف فيها مطرق

<sup>(</sup>١) الاسقوا: دعاء عليهم بمعنى الاسقاهم الله، إذ يقال في معرض الدعاء لهم سقاهم الله أو سقى الله قبره إلخ . . .

<sup>(</sup>٢) لا يرفق: لا تأخذه بنفسه شفقة أو رحمه.

<sup>(</sup>٣) الكميت: الخمرة التي لونها أحمر يشوبه السواد والفود: جانب الرأس مما يلي الأذن - أبلق: خالط سواده بياض أي شاب.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت كناية عن فضلهم وعلو حسبهم.

وكسأنسما أقسلامه بسسوادها لا عيب فيه سوى العزائم قصرت

ىنها:

يا أيها الملك المكمل فضله وبقيت للمدّاح تجلب عيسهم أذكرتنا زمن المؤيد لا عدت حتى تجسر به ذيون حديقة

منها:

وبديعة كالروض إلا أنها نظمتها عقداً بدون مشاله لا فضل لي فيها وبحرك قاذف من عش بيتك قد درجت فطار لي ولكم علقت من القريض صناعة لكم الولا منى لأن نداكم

ومن مطالعي في الجناس التام قولي:

يًا طيب الأخبار يا ريح الصبا

غربان بين في الخزائن تنعق<sup>(۱)</sup> عنها الكواكب وهي بعد تحلق

وقيت من حدق إليك تحدق الجلباً بغير بالادكم لا ينفق<sup>(۲)</sup> مثواه باكية الغمامة تشهق<sup>(۳)</sup> أكمامها بيد النسيم تفتق<sup>(٤)</sup>

تجلى بجارحة السماع وتنشق في النظم شاب من الوليد المفرق درر الصفاء يقول للناس انفقوا في الخافقين جناح ذكرك يخفق ما كنت لولاكم بها أتعلق في كل حادثة لفقرى يعتق (٥)

يا من إليه كل قلب قد صبا

وهذه القصيدة كتبت بها من القاهرة المحروسة سنة اثنتين وثمانمائة إلى القاضي تاج الدين بن البارزي، صاحب دواوين الإنشاء الشريف، تشوقاً إليه وإلى حماة المحروسة، وقلت بعد المطلع أخاطب النسيم بما هو أرق منه:

يا صادق الأنفاس يا أهل الذكا يا طاهر الأذيال كم لك من نبا(٢)

<sup>(</sup>١) البين: الفراق ـ تنعق: تصوت والنعيق: صوت الغراب.

<sup>(</sup>٢) عيس: جمع مفرده أعيس وهو من الجمال التي يخالط بياضه شقرة.

<sup>(</sup>٣) المثوى: القبر - باكية الغمامة: من الغيوم الممطرة - تشققُ: ترتفع.

<sup>(</sup>١٤) أكمامها: مفردها كِمّ وهو برعوم الثمرة ـ تفتق: تتفتق تتفتح.

<sup>(</sup>٥) . نداكم: عطاؤكم ـ يعتق: يحل عقده ويحررهُ.

<sup>(</sup>٦) الذكا: طيب الرائحة \_ نبا: نبأ، خبر.

يا روح نجد مرحباً بك مرحبا نتنشق الأخبار عن تلك الربا ووردت شعباً من دموعي معشبا(١) أضحى بهاتيك الثغور مطيبا أبدى بدر الطل ثغرا أشنبا(١) بدموع أجفان الغمام مطنبآ فنعمت في الوادي برياً زينبا(١) مشمولة بالطيب من ذاك الخبا(٤) أضحى لما حملته مترقبا لشوارد الغزلان أضحى مشربا منك الذيول وطبت يا ريح الصبا متيممأ منه صعيدا طيبا فبغير ذاك الطيب لن نتطيب قلباً على نار البعاد مقلبا ما زال روض الأنس فيه مخصبا(ه) وادى حماة ولطفه لى أنسبا ومزجت لذاتى بكاسات الصبا من بعدكم ما ذقت عيشاً طيبا من أن ينال من التلاقى مطلبا قرأ النوى لي في الأواخر من سبا ل تعتبى ويحق لي أن أعتبا وجعلت دمعي في الخدود مرتبا(٦) یا دهر کن فی مخلصی متسببا

يا من نراه عبارة عن حاجر يا نسمة الخير الذي من طيبه بالله إن رنحت ذيلك بالحمى وهززت فيه كل عود أراكة ولثمت من ثغىر الأقـاحى مبسمـاً ودخلت كـل خباء زهـر قد غـدا وطرقت حي العامرية ظــامثـأ وحملت من نشر الخزامي نقحة عج بالعذيب فإن محجر عينه واصحب عبير المسك منه فإنه وإذا تنسمت الشذا وتعطرت عرج على وادي حماة بسحرة واحمل لنا في طي بـردك نشره واسرع إليّ وداو في مصر ب لله ذاك السفح والوادي الذي وانعم بمصر نسبة لكن أرى أرض رضعت بها ثدي شبيبتي يا ساكنى مغنى حماة وحقكم ومهالك الحرمان تمنع عبدكم وإذا اشتهيت السير نحو دياركم وقد التفت إليك يا دهرى يطو قررت لي طول الشتات وظيفة وأسرتنى لكن بحق محمد

<sup>(</sup>١) رنحت: حرّكت ـ شِعبا: حيّاً.

<sup>(</sup>٢) أشنبا: رقيق الأسنان أبيضها.

<sup>(</sup>٣) طرقت: من طرق المكان إذا مر به

<sup>(1)</sup> النقحة: السحابة الصيفية البيضاء.

 <sup>(°)</sup> مخصباً: كثير الخصوبة.

<sup>(</sup>٦) الشتات: الفراق والابتعاد عن الأهل والأقارب.

فمحمد ومدينة قد حلها مولى إذا قصد الزمان بلحنه ذو رتبة نصب السعود بيوتها وفضائل أمست على حلل العلو وكتابة منسوبة لكن إلى وإذا تسنم ذروة من منبر من بيت فضل قد علت طبقاته وإذا وقفت لحاجة في باب يا كاتب الأسراريا من فضله أقلامك السمر الرشاق إذا انثنت سود العيون كأنما ألحاظها لكن إلى وجه الطروس إذا رنت وسرى نسيم الذوق في قصباتها فلأجل ذا إن رجعت أقوالها

لم ألق غيرهما لقلبي مطلبا خفضي غدا عن رفع قدري معربا من فوق هام الفرقدين وطنبا(١) م برقمها الزاهي طوازاً مذهبا عين الكمال وحقها أن تنسب لخطابة فابن الخطيب هنا هبا (٢) وأراه للعلم الشريف مبوبا تلقاه بابأ للنجاح مجربا قد جمل الدنيا وزان المنصا أغنت نهار الخطب عن بيض الظبا(٣) قد كحلت بسواد أحداق الظبا(٤) أبدت لنا سحراً حلالًا طيبا(٥) فغدا بها بين الأنام مشيباً (٦) لم نلق إلا مرقصاً أو مطربا

رجع إلى ما كنا فيه من الجناس التام، ومن نظمي فيه أيضاً مع زيادة التورية:

فسرق لسى قسلب وقسال إذا

طلبت تقبيل من أحب وقد أنكرت في الخد نقطة حسنه لثمت خدى لا تنكر الحسنه

انتهى الكلام على الجناس التام، وقد تقدم قولي إن جميع من نهلت من شرابهم الصافي لم يرضوا بالجناس التام، إذا أمكن استدراك التورية من ركنيه، لعلمهم بعلق رتبتها عنه والتفات الأذواق الصحيحة السليمة إلى حسن موقعها، وإذا راجعت النظر في كلامهم وجدت غالب ما نظموه من التورية جناساً تاماً، فمن ذلك قول الشيخ صدر الدين ابن الوكيل من دو بيت:

<sup>(</sup>١) السعود: الحظ والبخت الفرقدين: نجمان في السماء ثابتان قرب القطب الشمالي يهتدي بهما.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: هو الوزير لسان الدين الأديب والشاعر والخطيب المعروف ـ هبا: انحط قدره.

<sup>(</sup>٣) الرشاق: مفردها رشيق وهو السريع الخفيف الخطب: المصيبة بيض الظبا السيوف والظبا: حد السيف وشفرته.

<sup>(</sup>٤) الظبا: الظباء مفردها ظبي وهو الغزال الأعفر.

<sup>(</sup>٥) الطروس: مفردها الطرس وهو الكتاب الذي محي ثم كتب.

<sup>(</sup>٦) قصباتها: قصبات الأقلام ما يكتب به منها وهي رؤ وسها.

كم قال معاطفي حكتها الأسل والبيض سرقن ماحوته المقل(١)

والآن أوامري عليهم حكمت البيض تحد والقنا تعتقل (٢)

ففي تجد وتعتقل جناسان تامان، إذا أبطلت الاشتراك وأبرزت كلاً من الركنين في موضعه، على طريق من له رغبة في الجناس، ومثله قول محيي الدين بن عبد الظاهر في

وذى أذن بالا سمع إذا استولى على حب

له قبلت بلا قبلت فقل ما شئت في الصب

ومثله قول بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي:

شهي اللمي أحوى المراشف أشنبا (٤) فيا حسنه وجها إلى محببا تعشقته لدن القوام مهفهفأ وقىالوا بداحب الشباب بـوجهـه

ومثله قول الشيخ شرف الدين الأنصاري شيخ شيوخ حماة:

تواصل تارة وتصد تاره (٠) ولكن ليس في جموفي ممراره

لنا من ربة الخالين جاره تعاملني بما يحلو وتلوي

ومثله قول الشيخ ظهير الدين البارزي، سقى الله ثراه:

طال لها تلفتى هـل أنت مسـك نبتى

يا لحية الحب التي هـل أنت مسك التـرك أو

ومثله قول الشيخ علاء الدين الوداعي:

م عليها لأنها نعساء(١) ما بهذا فقلت بي سوداء <sup>(۷)</sup> زاد في عشقها جنوني فقالوا

<sup>(</sup>١) الأسل: نبات كثير الأغصان شائكها تصنع منه الحصر والحبال.

<sup>(</sup>٢) تُحَد: تعاقب بإنزال الحد بها والحد مفرد حدود وهي في الفقه والشرع: حد الزنى حد شرب الخمر، حد السرقة. . . إلخ ومعناه قصاص معين ينزل بالشخص مقابل عمله الشائن.

<sup>(</sup>٣) الكوز: الإبريق الصغير.

<sup>(</sup>٤) لدن: ليِّن ورشيق مهفهفاً: ضامر البطن دقيق الخصر: اللمي السمرة ما أحوى المراشف: لون شفتيه فيه كمئة وهي الاحمرار المشوب بالسواد والأشنب: رقيق الأسنان أبيضها.

<sup>(</sup>٥) الخالين: مفردها الخال وهو شامة سوداء تظهر عادة في الخد.

<sup>(</sup>٦) أَتْخَنَتُ: كَثْرَتُ فَيْهَا وَأَثْقَلْتُهَا لِنَعْسَاءُ: نَاعِسَةً.

<sup>(</sup>٧) سوداء: سوداوية المزاج.

ومثله قول لسان الدين بن الخطيب:

جلس المولى لتسليم الورى فإذا ما سألوا عن يومنا ومثله قول الشيخ سراج الدين الوراق، فيمن بخل بالراح، والتورية ثلاثية وهو:

> لا تطمعن براحة من معشر قطعت عن المعروف أيديهم وقد

> > ومثله قول نصير الدين الحمامي:

لى مىنىزل مىعىروف أقبل ذا العدر به ومثله قول شهاب الدين الحاجبي:

له عين لها غيزل وغزو وحاكت في فعائلها المواضى

ومثله قول ابن الوردى:

قالت إذا كنت ترجو صف ورد خدكي وإلا

ومثله قول ابن الصائغ:

هجرت فأحشائي لذاك توقدت هــذا وتحرمني الثقيــل الهــوى

ومثله قول ابن نباتة في الملك المؤيد صاحب حماة:

لنا ملك قد قاسمتنا هاته يذكرنا أخبار معن بجوده

ولفصل البرد في الجو احتكام قلت هــذا اليــوم بــرد وســلام

سادوا بغير مآثر السادات سرقوا العلا فخلت من الراحـات

ينهل غيشا كالسحب وأقبل الجار الجنب (١)

> مكحلة ولي عين تباكت فيا لك مقلة غزلت وحاكت

وصلى وتخشى نفتوري 

و و معال النعمال يعين أبنا منابلة المعالم المعبة فاتره المعبة فاتره من ذا الذي يرضى بنار الهاجره <sup>(۲)</sup>

> فنثر العطا منه ونظم الثنا منا(٣) وننشي له لفظاً فينشي لنا معنى(١)

<sup>(</sup>١) الجار الجنب: الجار بالجنب.

<sup>(</sup>٢) في الشطر الأول خلل في الوزن ونظنه: هذا وتحرمني الثقيل من الهوى.

<sup>(</sup>٣) هباته: مفردها هبة وهي الأعطية ـ العطا: العظاء ـ والثنا: الثناء . عصل عبد

<sup>(7)</sup> the way is a (٤) معن: هو معن بن زائدة من أجواد الجاهلية وفرسانها.

ومثله قوله، وهو أعدل شاهد في هذا الباب:

دمعي عليك مجانس قلبي فانظر على الحالين في الصب

فذكر التجانس هنا أحد لازمي التورية، والدمع هو اللازم الآخر، وقد نبهنا الشيخ جمال الدين على أنه لم يرض بالجناس، ويؤيد ذلك قوله على الحالين، ومنه قول القيراطي:

أباح لي نرجس ألحاظه فقلت ورد الخد جد لي به

ومثله قول بدر الدين بن الصاحب:

فتنت بنبت من عبوارض خده وما كان لي بالعشق قط تعلق ومثله قول صلاح الدين الصفدي:

إن لم تصدّقني تصدّق بالكرى واغتنم وانظر إلى فقري لوصلك واغتنم ومثله قول ابن أبى حجلة:

يا صاح قد حضر الشراب ومنيتي وكسا العذار الخد حسناً فاسقني وما أظرف قول يحيى الخباز الحموي:

أصبحت في العالم أعجوبة جدي حموي فاسمعوا واعجبوا ومثله قول المعمار:

قد بت من كربي لفقد النسا وقد طغى الماء فمن لي بان

في مجلس ما فيه ما نكره أيضاً فقال الكل في الحضره (١)

فها أنا في قيد الغرام أسير ولا بالهوى قبل العذار شعور<sup>(۲)</sup>

ليسزورني فيه الخيسال الزائسل أجري وقل للدمع قف يا سائل

وحظيت بعد الهجر بالإيناس واجعل حديثك كله في الكاس

عند ذوي المعقول والفهم وما كفى حتى أبي أمي

أفور كالتنور من ناريه (۳) أحمل بالجود على جاريه

<sup>(</sup>١) الحضرة: الحضور والمكانة ...

<sup>(</sup>٢) العذار: الشعر على جانب الخد.

<sup>(</sup>٣) التنور: الفرن يخبز فيه.

ومثله قول الشيخ شرف الدين حسن المشهور بالزغاري:

قيل لي إذا رأيت أقسار تم أي وجه أضناك قلت دعوني ومثله قول عز الدين الموصلى:

حديث عذار الحب باد وساقه درى أننا نصغي إلى الحسن دائماً ومثله قول ابن مكانس:

يقول معذبي إذ همت فيه أتعرف خده للعشق أهلا

عن بدور السماء للطرف تلهي(١) فسقامي قد صح من كل وجه

له أوجه تبدي لقلبي اشتيافه فأبدى لنا ذاك الحديث وساقه

بخد خلت فيه الشعر نملا (٢) فقلت له نعم أهلاً وسهلا

جدلو بقبلة فقلبو فيك خبلتـو<sup>(٣)</sup>

ومات للشرق مادرتو وقبلتو(1)

وأنشدني، من لفظه لنفسه، بقية السلف ومن كان للفروع النباتية نعم الخلف، الشيخ زين الدين أبو بكر بن العجمي، عين كتاب الإنشاء الشريف بالديار المصرية، وقد تمثلت بين يديه بالقاهرة المحروسة، سنة إحدى وثمانمائة، وطالبته بشيء من لفظه في المواليا، فإنه كان إمام فنونه المتشعبة فقال:

> للحب قالوا معنىاك الذى أذبلتو فقـال أقسم لو أن البـوس سبلتو

> > ومنه قول ابن خطیب داریا:

تقول وقد أتتنى ذات يوم يسسرك أن أروح إليه أجسري

مخسرة عن الظبي الجموح(٥) فقلت لها خذي مالي وروحي

ومنه قول بدر الدين الدماميني:

لهو سبقاً للمدام قم بنا نركب طرف الـ لكميت ولجام(١) واثن یا صاح عنانی

<sup>(</sup>١) أقمار تم: بدور كاملة تامة لأربع عشرة ليلة.

<sup>(</sup>٢) خلت: ظننت.

<sup>(</sup>٣) جدلو: جُدْله ـ خبلتو: خبلته: جرحته.

<sup>(</sup>٤) البوس: التقبيل.

<sup>(</sup>٥) الجموح: الشارد.

<sup>(</sup>٦) الكميت: الخمرة،

اومثله قول ابن حجر:

قىمىر باد سناه قبلت لا بل شفتاه سألوا عن عاشق في أسقمته مقلتاه

ومثله قولي:

لأن دمعي من طول البكا نشف حسيبك الله يا بدر الدجى وكفي (١)

عــاتبتـه ودمــوعي غيـر جــاريـة فقال لم أر وكف الدمع قلت له

ولم أستطرد إلى هذا إلا لتأييد قولي: إن جميع من نسجت على منوالهم لم يرضوا بالجناس، التام إذا أمكنت التورية التامة، وصبح الفرق بينهما بحمد الله ظاهر، وبدر مثاله في ليالي السطور سافر. عن منا شاخه الشيدا بالما بمشعلا ماسه ماسدا

انتهى ما أوردته من محاسن التورية التامة، ووجوب تقديمها على الجناس التام إذا كان عند الناظم يقظة، وكان ممن يميل إلى هذا المذهب، وأما الجناس المطرف، فهو ما زَادُ أَحِد رَكْنِيهُ عَلَى الْأَخِر حَرِفاً فَي طَرِفه الْأُولِ، وَهَذِا هُو الْقَرِقَ بِينَهُ وَبَيْنَ الْمَدَيْلِ فَإِنَّ الْمُدَيْلِ فَإِنَّا الْمُدَيْلِ وَإِنَّا الْمُدَيْلِ وَأَمَا الْمُطْرِفُ فَتَكُونَ زِيَادُتُهُ فَي الْوَلَهُ لِتُصَبِّرُ لَهُ الْمُدَيْلِ وَلَهُ لَتُصَبِّرُ لَهُ الْمُدَيْلِ وَلَهُ لَتُصَبِّرُ لَهُ الْمُدَيْلِ وَلَهُ لَا لَهُ مَا الْمُدَيْلِ وَلَهُ التَّصِيرُ لَهُ اللهُ مَا الْمُدَيْلِ وَلَهُ التَّصِيرُ لَهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ كالطرف، ويسمى: الناقص والمردف، وفي تسميته اختلاف كثير، ولكن مطابقة المطرف في البَّسِمَيةُ وَطُرفة لَهُ كَقُولُهُ وَمُعَالَى مَا يَعُولُوالتفت الساق بالساق النَّارِبِك المُولِمُنذ المعساق ﴾ (١) والزيادة عارة تكون في أول المركل الثاني كما تقدم الوتارة في أول الونحن الأول الكفول أبي وهنه فيان ابن خطيب داريا: الفتح البستى:

ابشىء منانى چلى أالاشعة الراب اوي والال أمن فراي الإحجار جاري ١٦) فلي زند على الأدوان وادي من من

(أبكا العباس الالتعشب سألق مغتلئ طبالع كشلشالها مغيقن إذ ما كبت الأدوار زنداً

قم ينا نوكيا طرف السسسلهيو يسبقاً ليلمناع العلم ثنائي على تلك العوارف وارف (٥) وكم سُبُهِ قت منه الى عدارف وكم غرر من بره ولطائف فشكرى على تلك اللطائف طائف

<sup>(1)</sup> أقمار تم: بدور كاملة نامة لأربع عشرة ليلة. (\*) ishin: fill.

<sup>(</sup>١) وكف الدمع: انهماله وانصبابه.

<sup>(1)</sup> the tile this; the terms

<sup>(</sup>٢) القيامة، ٧٥/ ٢٩.

<sup>(1)</sup> Then: Had.

<sup>(</sup>٣) السلسال: الماء العذب الصافي معين: جار \_ زلال: شديد الصفاء.

 <sup>(3)</sup> في البيت كسر ونظنه: إذا ما 'أكبت الأدوار: أي إذا جعلته يكبو بمعنى يخبو وينطفى ما! : جمحماً (\*)

<sup>(1) 112</sup>ami: Hiraga, (٥) عُوارف: مفردها عارفة وهي الصنيعة واليد ـ وارف: واسع الظل.

#### ومثله قول القائل:

قام يسعى ما بين شرب أعزه من بنى الترك أغيد فيه عزه وقصيدة هذا المطلع رأيتها في بعض التذاكر، بخط الشهاب محمود، ولم أعرف لها ناظماً وأعجبني فيها أبيات منها:

> يقظ ما يشير طرف إليه كلما تفعل الصوارم تغنى ومن نظم ابن نباتة الذي جعله نفثاً:

بمسرام إلا ويسعسرف رمسزه عنه ألحاظه المراض بغمزه

فرمت غداة البين قلباً واجبا (١) عطفت كأمثال القسى حواجبا ومثله قولي:

والله ما هب النسيم بحاجر إلا ترقرق مدمعي بمحاجري انتهى الكلام على الجناس التام والمطرف، وهما في بيت البديعية ظاهران، وبيت صفى الدين الحلى قوله:

إذا هم شأنه بالدمع لم يلم من شأنه حمل أعباء الهوى كمدا وبيت عز الدين الموصلي:

مرأى الحبيب ببذل العين لم يلم مذ نم للعين أنس حين طرفها وبيتي :

يسعد ما تم لي سعد يطرفني بقربهم وقليل الحظ لم يلم وللمتأمل أن يستحلي ويستجلي ما يظهر في مرآة ذوقه، ولا يميل عن جادة الإنصاف.

الجناس المصحف والسالم، ما كتبت به إلى الهذر السحدوس، فحر السيل بن مكانس. رشيما هل نفن يفي. ويقي إن صلحفوا عذلي يم توجير فول وأتلول بالكِلم في الكِلم

<sup>(1)</sup> Ille 120 17 PV. (١) القسى: جمع مفرد - قوس.

<sup>(</sup>٢) من التصحيف وهو زيادة نقاط أو حذف نقاط من الكليمة أثناء الكتابة مثل يسقين ويشفين والتحريف وهو زيادة حرف أو إنقاصه أو تغيير موضعه.

يفي ويقي فيهما جناس التصحيف، ومنهم من يسميه جناس الخط، وهو ما تماثل ركناه خطأ واختلفا لفظاً، والمقدم في هذا قوله تعالى: ﴿والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين﴾ (١) ومنه قول النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قصر ثوبك فإنه أنقى وأتقى وأبقى. وقول النبي ﷺ حين سمع رجلًا ينشد على سبيل الافتخار، وقيل: : سأله عن نسبه فقال:

إني امرؤ حميريّ حين تنسبني لا من ربيعــة آبـاثي ولا مضــر

فقال له النبي ﷺ: ذلك والله ألأم لجدك وأقل لحدك ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر، إن فاتني ربحه لم تفتني ريحة ومنه قول القاضي الفاضل، في بعض رسالاته: فأنتم يا بني أيوب أيديكم آفة أنفس الأموال، كما أن سيوفكم آفة أنفس الأبطال، فلو ملكتم الدهر لامتطيتم لياليه أداهم وقلدتم بيض أيامه صوارم، ووهبتم شموسه وأقماره دنانير ودراهم، وأوقاتكم أعراس ومآتم إلا على الأموال فهي مآثم، والجود خاتم في أيديكم، ونفس حاتم (٢) نقش في ذلك الخاتم. وقال أهل الأدب خلف الوعد خلق الوعد (١) والأربعة أركان بغير حشو، وهو غاية في هذا الباب ومن النظم قول الشاعر:

فإن حلوا فليس لهم مقر وإن رحلوا فليس لهم مفر ومثله قول أبي فراس:

من بحر جودك أغترف ويفضل علمك أعترف

ولم أذكر هنا من جناس التصحيف إلا النوع السالم من اختلاف الحركة بالتحريف، فإنه إذا اجتمع فيه النوعان صار مشوشاً، كقول الحريري: «زينت زينب بقد يقد». فهذا فيه التحريف والتصحيف. وقد تقدم أن الركنين، إذا تجاذبهما نوعان من التجنيس ولم يخلصا لواحد، كان الجناس مشوشاً، ومثله قول أبي تمام: «في حده الحد بين الجد واللعب».

ومن المصحف السالم، ما كتبت به إلى المقر المخدومي، فخر الدين بن مكانس، في رسالتي التي ذكرت فيها حريق دمشق وهو: وأضحت أوقات الربوة، بعد ذلك العيش

<sup>(</sup>١) الشعراء، ٢٦/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) حاتم الطائي ويضرب به المثل في الكرم العربي القديم.

<sup>(</sup>٣) أي عدم الوفاء بالوعد اللئيم الخسيس من الناس.

الخضل واليسر، عسيره، ولقد كان أهلها في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، فعبس بعد ذلك ثغر روضها الباسم، وضاع من غير تورية عطره الناسم.

ومن غراميات البهاء زهير ولطائفه في الجناس المصحف قوله:

وليس مشيباً ما ترون بعارضي وما هو إلا نور ثغر لثمته وأعجبني التجنيس بيني وبينه

فلا تمنعوني أن أهيم وأطربا (١) تعلق في أطراف شعري فألهبا فلما تبدى أشنبا رحت أشيبا (٢)

وما أظرف قول شمس الدين بن العفيف، وقد كني بأحد الركنين عن الآخر، وهو:

فيه أذاب الغرام قلبه لكن هذي علو قبه

مالك في الهجر من دليل

يا ذا الذي صد عن محب

ـ ولم يطالب فيه بالتشويش لظرافته ولطافته.

انتهى الكلام على الجناس المصحف. وأما قولي وحرفوا وأتوا بالكلم في الكلم، فهذا جناس التحريف، وهو ما اتفق ركناه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركات، سواء كانا من اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو من غير ذلك، فإن القصد اختلاف الحركات كما تقرر، والمقدّم فيه، وهو الغاية التي لا تدرك، قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين﴾ (٣). ولا يقال: إن اللفظين متحدان في المعنى، لأنهما من الانذار، فلا يكون بينهما تجنيس، فاختلاف المعنى ظاهر، إذ المراد بالأوّل الفاعلون وهم الرسل، وبالثاني المفعولون وهم الذين وقع عليهم الإنذار، وقول النبي ﷺ: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومثله قولهم: جبة البرد جنة البرد، ومثله قولهم: رطب الرطب ضرب من الضرب، ومنه قول القاضي الفاضل لا زالت الملوك ببابه وقوفاً، والأقدار له سيوفاً، والخلق له في دار الدنيا ضيوفاً، ودين دين الحق إذا جردوا لتقاضيه سيوفاً سيوفى.

ومن النظم قول أبي تمام:

هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن

من حائهن فإنهن حِمام (٤)

<sup>(</sup>١) عارضي: جانب وجهي، وهما عارضان.

<sup>(</sup>٢) أشنبا: أبيض الأسنان رقيقها.

<sup>(</sup>٣) الصافات، ٧٣/ ٧٣

<sup>(</sup>٤) عيافة: ظناً وحدساً، والعيافة: زجر الطيرُ والتفاؤُ ل بأسمائها ـ الحِمام: الموت. ﴿ ﴿ وَهُ مُنْ الْ

وما أحلى قول أبي العلاء المعري:

لغيري زكاة من جمال فإن تكن

ومثله قول ابن الفارض رحمه الله تعالى:

ومثله قول الشيخ عبد العزيز شيخ شيوخ حماة:

هلا نهاك نهاك عن لوم امرىء لم يلف غير منعم بشقاء<sup>(١)</sup>

تصيرني لأهل العشق عبره (١) لعيني كل ينوم فينه عبنرة وغاص، هو والقاضي الفاضل، في هذا البحر وأظهرا من هذا الروي جواهر العقود، فمن قصيد شيخ الشيوخ بحماة:

> إذا غفل الوشاة بعثت دمعي علامة شقوتي في الحب إني سألزم باب خمار الثنايا

فيغـدو مـرسـلًا من غيـر فتـره (٣) ثقلت عليك لا من طول عشره ليطلق لى ولو في العمر سكره

زكاة جمال فاذكرى ابن سبيل

وظريف هنا قول الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن العفيف، من قصيدة:

أنا أحنى عليه من قلب أمه لا أجازي حبيب قلبي بـظلمــه جوره مثل عدله عند من يهـــواه مثلى وظلمه مثل ظلمه

وما أظرف قول الصاحب بهاء الدين زهير من غرامياته في هذا النوع:

زها ورد خديك لكنه بغير النواظر لم يقطف وما علموا أنه مضعفى وقد زعموا أنبه مضعف

وأورد الشيخ كمال الدين الدميري، في كتابه المسمى «بحياة الحيوان» عندما انتهى إلى ذكر المها(٤)، أبيارًا تعجبني في هذا الباب أولها تام وآخرها مطرف، وباقي الأبيات تحريفها، تمتزج بالأذواق حلاوته المعتدلة والأبيات لجميل بثينة:

أتانا بلا وعد فقولا لها لها (٥) خليلي إن قالت بثينة ما له

<sup>(</sup>١) نَهاك: عقلك يلفَ: يوجد.

<sup>(</sup>٢) عبرة: بفتح العين، دمعة ويكسرها: عظة وما يعتبر به.

<sup>(</sup>٣) فترة: فتور وانقطاع.

<sup>(</sup>٤) المها: الغزال.

<sup>(</sup>٩) لها: نسى وسلا.

promoter : while expers and alcould 14 / Kind: This While Canal.

ومن بات طول الليل يرعى السُّهاسها(١) إذا برزت لم تبق يوماً بها بها (٢) كأن أباها الظبي أو أمها مها وكم قتلت بالودّ من ودّهـا دها (٣)

أنى وهو مشغول لعِظْم الذي بــه بثينة تزري بالغزالة في الضحى لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة دهتني بـود قاتــل وهــو متلفي

ويعجبني قول من قال: إن الصديق الصدوق أول العقد وواسطة العقد. ومثله قولهم: البدعة شرك الشرك. وما أحلى قول ابن نباتة:

غدا لك حاملًا.علم الإمامه

قوامك تحت شعرك يا أمامه

ولى مع زيادة التورية: ولما أراني الشعر وهو مذيل

وجانب ذاك الصدغ وهنو مطرف فقلت لهم هذا الجناس المحرف

بدا بخمار من خمار بریقه

انتهى الكلام على الجناس المصحف والمحرف و [منه] بيت الشيخ صفي الدين الحلى:

غزير حسن يداوي الكلم بالكلم (٤)

من لي بكل غرير من ظبائهم وبيت الشيخ عز الدين الموصلي الحنبلي:

محرف القول زان الحكم بالحكم

هل من تقي نقي حين صحف لي

أما التصحيف والتحريف في هذا البيت فظاهران، وأما المعنى فالسريرة عند الله.

وحرفوا وأتموا بالكلم في الكلم

هل من يقي ويفي إن صحفوا عذلي

الجناس اللفظي والمقلوب:

لفظي عذول ملا الأسماع بالألم

قد فاض دمعي وفاظ القلب إذ سمعا

<sup>(</sup>١) السُّها: كوكب صغير خفي الضوء، وهو في بنات نعش الكبرى أو الصغرى. وسها: غفِل.

<sup>(</sup>٢) تزرى: تعيب ِ الغزالة: الشمس ِ بها: بهاءُ أي رونقاً وجمالًا .

<sup>(1)</sup> TE /NE : EN 77. (٣) الود: الحب الشديد دها: دهاء وهو حسن الحيلة والمكر.

<sup>(</sup>٤) الغرير: الطائش الذي لا يقدر عواقب الأمور، والمغرور؛ ألكلم: الأولى بمعنى الجرح والثانية

أما اللفظي فهو النوع الذي إذا تماثل ركناه وتجانسا خطاً خالف أحدهما الآخر، بإبدال حرف منه فيه مناسبة لفظية، كما يكتب بالضاد والظاء، وشاهده قولي في البيت فاض وفاظ فإن الأوّل من فيض الماء والثاني من التلف، وجاء في هذا النوع من القرآن العظيم ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ (١) فالأول من النضارة، والثاني من النظر، وألحقوا به ما يكتب بالهاء والتاء، كقولهم: جبلت القلوب على معاداة المعادات، وقيل هو حديث أو بالنون والتنوين، كقول الأرجاني:

وبيض الهند من وجدي هواز بإحدى البيض من عليا هوازن (۱) أو بالألف والنون، كقول الشاعر ابن العفيف:

أحسن خلق الله وجهـاً وفـمـاً إن لم يكن أحق بـالحسن فمن

ولم ينظم هذا النوع غير الصفي وهو قليل جداً، وأصعب مسالكه تركيبه بالضاد والظاء، لأجل إبدال الحرف الذي فيه المناسبة اللفظية، وقد تقدم قول الشيخ شمس الدين بن الصائغ أنه أورد، في شرحه الذي سماه رقم البردة، شيئاً من محاسن الزجل على هذا النوع البديعي الذي أطلق عنان القلم في الكلام عليه.

والزجل فن يتمكن الناظم فيه من المعاني لجولانه في ميادين الأغصان الطرجات (٢)، وهو لا يحسن رسمه في الكتابة إلا من عرف اصطلاحه. وكان الشيخ علاء الدين بن مقاتل، إذا ذكر الزجل، كان ابن بجدته وأبا عذرته، وممن سلمت إليه مقاليد هذا الفن. وأورد الشيخ صلاح الدين الصفدي له نبذة من غرر أزجاله، في تذكرته وتاريخه، تغني عن الإكثار في ترجمته، وله في الجناس اللفظي زجل جانسه بالظاء والضاد لم يسبق إليه ومطلعه قوله:

إن مع معشوقي جفون ولحاظ ومع أنوار من سحر عينيه إذا إن ماعو عينون فواتر حور كيف لا يفتن عشاقو ذاك الفتور من نظرهم نظره بقي مسحور

لو رآهم عابد لهام وحاض حفظوه باب أنساه صلا تودا في بحور ولدانها بواتر جفون وعلى خدة شامه بنقطة فنون وكيف أنو ما ينسحر من عيون

Village Committee (1800 Share) in the

<sup>(</sup>١) القيامة، ٧٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) هواز: هن السيف انقض. فهو هاز وهم هواز من أمانا مرعام المراه المراه المراه المراه المراه المراها ال

<sup>(</sup>٣) الخرجات: جمع مفرده خرجة وهي في الشعر اللازمة، التي تتكرر في نهاية كل مقطع ﴿ اللهِ

يعتقدهم رقود وهم إيقاظ يقضي فيمن بسر وباح وهلذى حضرني لما أن يغيب عني حتى نوا يصير قريب مني ايش تضيق الدنيا على ذهني وأنسى ما قد حفظتو من الألفاظ ولا أطلب ينومي شراب وغدا يا نسيم السحر على حبي لله وأوصيه بالعاشق المسبي وإن تيسر لك أن تسرى قلبي أنو نخيل من بعدك الى أن فاظ وعلى حذوالدارجين قد حذا وبقي هـو يحمـرونـا بصفـار فلا تعجب من خد وكيف يحمار ماء الحيا في وجناتو لما انغاظ وما ينكر حالي وحالـو فـذا

ونظمت في هذا النوع الغريب، تورية فجاءت في غاية الحسن ولم أسبق إليها إلا من الشاب الظريف، محمد بن العفيف، كقوله:

> عبتم من المحبوب حمرة شعره لا تنكروا ما احمر منه فإنه خاطرت في عشقى له يا مهجتي فالطرف شاهد منه ناضر قده

واظنكم بدليله لم تشعروا بدماء أرباب الغرام مضفر(٥) لا تشغلي قلبي الحزين وخاطري فغدا يهيم بكل غصن ناضر

وجفون كل جفن بسيف أي قاض(١)

حكمه ممن أضل ناس وهدى

في غيابو ياما بتحفظ فصول

ولو أنو يكـون في ميدان يجـول

ولا يدري ايش كان يريد لو يقول

ويضيق بي رحب المكان الفاض(٢)

فأبقى سكران طول ليلتي وغدا

بث مني طيب السلام كلو

وبقلبي ذاك اللذي استلو(٢)

وأن يسل عن جسمي الضعيف قلو

واغتسل مما من عيونو فاض

وفي نايو حادي المنايا حداً

عصتو حتى وقف على ما حرا

ونسوادر مسنسي ومسنسو تسرا

فوق ورد الخدود وتحتو جرا

ونشف ماء لوني الى أن غاض(٤)

سر فيه ممن أنا لو فدا

وقولى:

<sup>(</sup>١) قاض السيف: صوّت.

<sup>(</sup>٢) الفاض: الواسع.

<sup>(</sup>٣) استلو: استله ـ سحبه من مكانه.

<sup>(</sup>٤) انغاظ: أغيظ أي أغضب عاض الماء غار ولم يعد يرى.

<sup>(</sup>٥) مضفر: جعل شعره ضفائر مفردها ضفيرة وهي الجديلة.

زاد على المقياس في روضته فقلت لا أفكر في غيضته فقلت المأفكر في غيضته فلم أطق مكثة بأرض(١) فغايتي أن ألوم حضي(٢)

وقولي: مرج حماة بنوا غيره واغتاظ نمروذ دمشق له وقولي: حضبت عزمي إليك شوقاً وحيث لم أحظ بالتلاقي

انتهى الكلام على الجناس اللفظي، وأما الجناس المقلوب، وسماه قوم جناس العكس، وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص، ويخالف أحدهما الآخر في الترتيب، كقوله تعالى حكاية عن هرون: ﴿خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل﴾ (٣) ومنه قول النبي على: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقاً. وما ألطف ما أشار الصاحب بن عباد إلى الجناس المقلوب، بقوله لأبي العباس بن الحرث في يوم قيظ، وقد طلب مروحة الخيش: ما يقول الشيخ في قلبه، العباس بن الحرث في يوم قيظ، وقد طلب مروحة الخيش: ما يقول الشيخ في قلبه، يعني الحيش، ومروحة الخيش أحدثها بنو العباس، وذكرها الحريري في المقامات، وقال السمعوا وقيتم الطيش، وأنشد لغزاً في مروحة الخيش:

ولكن على أثر المسير قفولها (٤) على أنه في الاحتاث رسيلها ويبدو إذا ولى المصيف فحولها (٥) وجاریة فی سیارها مشمعلة لها سائق من جنسها یستحثها تری فی أوان القیظ تنطف بالندی

وكان السبب في حدوث هذه المروحة إن هرون الرشيد دخل يوماً على أخته علية بنت المهدي، في يوم قيظ، فألفاها وقد صبغت ثيابها من زعفران وصدل (١) ونشرتها على الحبال لتجف، فجلس هرون قريباً من الثياب المنشورة، فصارت الريح تمر على الثياب فتحمل منها ريحاً بليلة عطرة، فوجد لذلك راحة من الحر واستطابه، وأمر أن يصنع له مثل ذلك، وقال ابن الشريشي، في شرح المقامات: وهذه المروحة شبه الشراع للسفينة، تعلق بالسقف ويشد بها حبل وتبل بالماء وترش بالما ورد، فإذا أراد الرجل في القائلة (٧)

خاطرت في عشقي له يا مهجتي فالطرف شاهد منه ناضر قله

ره المحددة ال

<sup>(</sup>۳) مریم، ۲۰/۹٤

<sup>(</sup>٤) مشمعلة: مشرفة \_ قفولها: رجوعها.

<sup>(</sup>٥) القيظ: الحرّ الشديد وأيام الصيف.

<sup>(</sup>٦) الصندل: شجر طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٧) القائلة: وقت القيلولة.

<sup>(</sup>١) قاض السيف: صرف

<sup>(1)</sup> Illian: Helmy.

<sup>(7)</sup> haile: hails - week of allie.

روم النجار الفيظ أي أغضب عاضر العام غار ولم بعد يرى.

<sup>18</sup> man with the subty should subject the literature.

أن ينام جذبها بحبلها فتذهب بطول البيت وتجيء، فيهب على النائم منها نسيم باردا رطب. اهد.

رجع إلى الجناس المقلوب، فمنه قول بعضهم:

وكل مشوق للبهار مصاحب<sup>(۱)</sup> فقال لأنى حين أقلب راهب حكاني بهار الروض حين ألفته فقلت له ما بال لونك شاحباً

وما أحلى قول ابن العفيفُ مع زيادة التورية:

المكرني اللفظ والمقلة المسكة والوجنة والوجنة والكتاش المالية والمعالم المالية والمعالمة المالية والمعالمة المسكة المسكة

وبديع هنا قول الشيخ جُمَّالُ الديِّنُ بن نباتة، في الأملير شَجَّاع اللدين بهرام:

قيل كل القلوب من أرهب الحرب تضطرب من المرام ما دهب المرام

والمنظمة والنسافة الادماء معتجرات معتبرات والبدر بجلي نوره الظلما (٣) من مناهما المناهم المناهما المناهم المناهم

ما زئت لو نشاري حتى شحمل في داري ناميت ودمعي جاري ابنان كان يعسب يا جاري

والفيتهم يستعشر ضنون حسوائه المالية اليهم ولو كانت عليهم جوائحا(١)

من في السيالقيوجو واللونتيق أغربالدو ياريناقسوان إلا يطيله ويجمع دريو

ومن الغايات في هذا البّاب لول القائل بسيء صلي بمت من عملية المعالية المالية المالية المالية المعالية المالية المالية

مع مالنداً من العمال في العرب المالية من الملك إن عنى هبه عنى المالية المالية

والشيء اللطف الذي وقع في المصلم المشار إلب<del> ووعات بذي الدي الم الم</del> (1) الشيخ علاء الذي بن مقاتل، لما وسل إلى قواء ملن<mark>ة بحا يوعود ودعو فالخطان (1) المثار (1) خرص: ظن.</mark>

(٣) معتجراً: متعمماً.

(٤) جوانحاً نوادباً.

(1) godine : godine Maden and Marth.

(1) decides ellips of llander though.

فهذا البيت كل كلمة منه، بانضمامها إلى أختها، تجانسها في القلب، وأعلى منه رتبة قول سيف الدين ابن المشد:

### ليل أضاء هلاله أنى يضىء بكوكب

وهذا البيت كل كلمة منه تقرأ، مستوية ومقلوبة، وهو مما لا يستحيل بالانعكاس، كقول الحريري: ساكب كاس، وهذا النوع يأتي الكلام عليه في موضعه لأن المراد هنا جناس القلب، وللشيخ علاء الدين بن مقاتل الحموي أيضاً زجل في هذا النوع، سارت به الركبان أنشده المصنف في حماة، بحضرة الملك المؤيد، والشيخ صفي الدين، والشيخ جمال الدين بن نباتة، فوقع في المجلس شيء إذا استوعبت الزجل كتابة علمته:

قلبي بحب تياه ليس يعشق إلا إياه فاز من وقف وحياه يرصد على محياه بدر السما لو يطبع من رام وصالو يعطب<sup>(١)</sup>

صغير بحيّر في أمرو غزال قهر بسمرو ليث الهوى ونمرو فاعجب لصغر عمرو ريم ابن عشر وأربع أردى الأسود وأرعب

اذكـــر نهـار تبـعتــو وروحي كنت بعتــو وخيب ما فيه طمعتو فقــال وقــد سمعتــو ارجـع ولا لي تتبع أخشى عليكُ لا تتعب

كم قدامو وخلفو مشيت مطيع لحلفو ورمت لشم كفو قال دع مناك وكفو فإن لشم أصبع من الشريا أصعب

ما زلت لو نداري حتى محصل في داري ناديت ودمعي جاري ايش كان يصيب يا جاري لل الله عن لك أشعب لو كنت من فيك أشبع قال ايش يكن لك أشعب

من حاز حسن خدو لحظو لقتلي حدو ورد خد وندو<sup>(۲)</sup> ما في الرياض شيء روض الحيا مبرقع عليه ساج معقـرب

من في الجمال فريدو للصب من وريدو يذبح ولو يزيدو وكم ذا شيخ مريدو خلاه دموعو يبلع وهو بعقلو يلعب

كم خصم في المقاتل صابو ابن مقاتل وكم ذا في المحافل قد أنشالو جحافل مربع ملحون بألف معرب

والشيء اللطيف الذي وقع في المجلس المشار إليه، ووعدت بذكره: ذكروا أن الشيخ علاء الدين بن مقاتل، لما وصل إلى قوله ملحون بألف معرب، صار الشيخ جمال

<sup>(</sup>١) يعطب: يصاب بالعطب وهو الهلاك.

<sup>(</sup>٢) ندو: نده: والند هو المشابه المماثل.

الدين بن نباتة ينظر إلى الشيخ علاء الدين بن مقاتل، ويشير إلى الشيخ صفي الدين الحلى، ويقول: ملحون بألف معرب. والملك المؤيد يتبسم لذلك. اهـ.

وإذا نظر المتأمل إلى بعض هذه الأحرف في رسم كتابة الزجل لا ينتقد، فإن شرط رسمه أن يوضع كذا لأجل تحرير وزنه.

انتهى الكلام على الجناس اللفظي والمقلوب، وبيت الشيخ صفي الدين الحلي فيهما:

بكل قد نضير لا نظير له لا ينقضي أملي منه ولا ألمي<sup>(۱)</sup> وبيت الشيخ عز الدين:

لفظي حض على حظ يمانعه مقلوب معنى ملا الأحشاء من ألم وبيتي:

قد فاض دمعي وفاظ القلب إذ سمعا لفظي عذول ملا الأسماع بالألم انتهى والله أعلم.

## ذكر الجناس المعنوي:

أبا معاذ أخا الخنساء كنت لهم يا معنوي فهدّوني بجورهم(١)

أما الجناس المعنوي فإنه ضربان: تجنيس إضمار، وتجنيس إشارة. ومنهم من سمى تجنيس الإشارة، تجنيس الكناية، وكل منهما مطابق التسمية. ولم ينظم الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته، غير نوع الإضمار، وهو أصعب مسلكاً من جناس الإشارة، ولا بد أن أنوع هذا الشرح بمحاسن النوعين: فإن المعنوي طرفة من طرف الأدب عزيز الوجود جداً، ولم يذكره الشيخ جلال الدين القزويني، في التلخيص، ولا في الإيضاح، ولا ذكره ابن رشيق في العمدة، ولا زكي الدين بن أبي الأصبع في التحرير، ولا ابن منقذ في كتابه، والعميان ذكروه في شرح بديعيتهم، ولكن ما تيسر لهم نظمه، وذكر الشهاب محمود، في كتابه المسمى بحسن التوسل في صناعة الترسل، منه نوع وذكر الشهاب محمود، في كتابه المسمى بحسن التوسل في صناعة الترسل، منه نوع

<sup>، (</sup>١) نضير: ذو رونق وبهجة ـ نظير: شبيه.

 <sup>(</sup>۲) أبو معاذ: هـو جبل والـد معاذ بن جبل الصحابي الجليـل - أخـو الخنسـاء: هـو صخـر بن عمرو الشريد. ويقصد: جبل صخر كنت لهم...

الإشارة لا نوع الإضمار، ولكن ما نظمه، ولم يذكر نوع الإضمار في بديعيته غير الشيخ صفى الدين الحلى، وقد تقدّم القول أنه قال عن بديعيته: إنها نتيجة سبعين كتاباً في هذا الفن. وكان شيخنا قاضى القضاة، علاء الدين بن القضامي رحمه الله يقول: وهو إمام هذا العلم: ما أعلم لبيت أبي بكر بن عبدون، في إضمار الركنين ثانياً، غير بيت الشيخ صفي الدين الحلي، ولو لم يفتح ابن عبدون هذا الباب في بيته، ما حصل للشيخ صفي الدين دخول إلى نظم هذا النوع. انتهى.

والكلام على البيتين يأتي بعد تعريف النوع، فالمعنوي المضمر: هو أن يضمر الناظم ركني التجنيس، ويأتي في الظاهر بما يرادف المضمر للدلالة عليه، فإن تعذر المرادف أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدل على المضمر بالمعنى، كقول أبي بكر بن عبدون المشار إليه، وقد اصطبح بخمرة ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا:

ألا في سبيل اللهو كأس مدامة أتتنا بطعم عهده غير ثبابت(١) وأمست كجسم الشنفرى بعد ثابت

حكت بنت بسطام بن قيس صبيحة

فبنت بسطام بن قيس كان اسمها الصهباء، والشنفرى قال:

إن جسمي من بعد حالي لخل اسقنیهــا یــا ســواد بن عمــرو والخل هو الرقيق المهزول، فظهر من كناية اللفظ الظاهر جناسان مضمران في صهباء وصهباء، وخل وخل، وهما في صدر البيت وعجزه، ومن هنا أخذ الشيخ صفي الدين الحلي وقال:

في فتكه بالمعنى أو أبي هرم <sup>(۲)</sup> وكل لحظ أتى باسم ابن ذي يزن

فابن ذي يزن اسمه سيف، وأبو هرم اسمه سنان، فظهر له جناسان مضمران من كنايات الألفاظ الظاهرة، فظهر قول شيخنا، قاضى القضاة علاء الدين: إن هذا الباب ما فتحه، للشيخ صفي الدين، غير ابن عبدون، وكنت أودّ أن يكون شيخنا رحمه الله حياً ويرانى قد عززتهما بثالث وهو:

أبا معاذ أخا الخنساء كنت لهم يا معنوي فهـدوني بجـورهم أبو معاذ اسمه جبل، وأخو الخنساء اسمه صخر، فظهر له من كنايات الألفاظ

<sup>(</sup>١) عهده: وعده والمعنى لا يشت على طعم معهود، معروف.

<sup>(</sup>٢) فتكه بالمعنى: شدة ضرره بالمغرم.

الظاهرة أيضاً جناسان مضمران في صدر البيت، وهما جبل وجبل، وصخر وصخر، وبالنسبة إلى الجبل في الركن الواحد يحسن قولي: فهدوني بجورهم، وقد أظهرت محاسن هذا الجناس المضمر، وكشفت عن جماله الباهر سطور الاشكال، ليتمتع به صاحب الذوق السليم، فإن فحول المتأخرين وقفوا عن المجاراة في حلبته، ولم يتعلق أحد منهم إلا بأذيال الضرب الثاني، وهو جناس الإشارة، ويأتي الكلام عليه.

ومن غريب ما يحكى: أن الشيخ صلاح الدين الصفدي قال في شرح لامية العجم، وفي كتابه المسمى بجنان الجناس، لما اعترضه الجناس المعنوي، قال: هذا النوع عندي باطل، ولم يتيسر له منه نظم ببت واحد، مع كثرة تهافته على الجناس وأنواعه. والذي يظهر لي أنه عجز عن نظمه، فإنه قال في غضون ذلك: وقد استخرجت من شعر أبي الطيب المتنبي، من الجناس المعنوي، قوله:

حاولن تقريبي وخفن مراقبا فوضعن أيديهن فوق تراثبا(١) وهذا دليل على أنه لم يفهمه.

انتهى الكلام على الجناس المعنوي الذي يضمر فيه الركنان وما أخرت بيت الشيخ عز الدين الموصلي، ونثرت نظم الترتيب الذي تقدم إلا لتنحيه عن نظم الجناس المعنوي المضمر الركنين، وميله إلى جناس الإشارة، لسهولة مأخذه، فلم يبق لبيته طاقة على المناظرة، لتحوله عن النوع الذي عارض فيه الشيخ صفي الدين، والظاهر أنه قنع بقول القائل:

إذا منعتك أشجار المعالى جناها الغض فاقنع بالشميم(٢)

والضرب الثاني من المعنوي، وهو جناس الإشارة والكناية هو غير الأول، وسبب ورود هذا النوع في النظم أن الشاعر يقصد المجانسة في بيته، بين الركنين من الجناس، فلا يوافقه الوزن على إبرازهما فيضمر الواحد، ويعدل بقوته إلى مرادف فيه كناية تدل على الركن المضمر، فإن لم يتفق له مرادف الركن المضمر يأتي بلفظة فيها كناية لطيفة تدل، عليه، وهذا لا يتفق في الكلام المنثور، والذي يدل عليه المرادف قول امرأة من عقيل، وقد أراد قومها الرحيل عن بني ثهلان وتوجه منهم جماعة يحضرون الإبل، وهو:

فما مكثنا دام الجمال عليكما بثهلان إلا أن تشد الأباعر(٣)

<sup>(</sup>١) تراثبا: جمع مفرده تريبة وهي موضع القلادة أي عظام الصدر.

<sup>(</sup>٢) جناها: ما يجنى منها من الثمار ـ الشميم: شم الروائح.

<sup>(</sup>٣) الأباعر: جمع مفردها بعير وهو الجمل.

وأرادت أن تجانس، بين الجمال والجمال، فلم يساعدها الوزن ولا القافية، فعدلت إلى مرادفة الجمال بالأباعر، والذي يدل على مضمره اللفظة الظاهرة بالكناية اللطيفة، قول دعبل في امرأته سلمى:

إنى أحبـك حبـاً لـو تضمنـه سلمى سميك ذاك الشاهق الراسي(١)

فالكناية اللطيفة في سميك، لأنها أشعرت أن الركن المضمر في سلمى يظهر منه جناس الإشارة، بين الركن الظاهر والمضمر، في سلمى وسلمى الذي هو الجبل، ومثله قول الآخر:

وتحت البراقع مقلوبها تدب على ورد تلك الخدود (٢) فكني عن العقارب بمقلوب البراقع، ولا شك أن بين اللفظ المصرّح به والمكنى عنه تجانسا، ومثله قول الآخر، يهجو مغنياً ثقيلاً:

قال غنيت ثقيلً قلت قد غنيت نفسك ومن الكنايات بالمرادف، قول شرف الدين بن الحلاوي، وهو غاية في هذا النوع: وبدت نظائر ثغره في قرطه فتشابها متخالفين فأشكلا (٢) فرأيت تحت البدر سالفة الطلا ورأيت فوق الدر مسكرة الطلا (٤)

أراد أن يجانس بين سالفة الطلا وسلافة الطلا، فلم يساعده الوزن، فعدل بقوته إلى المسكرة، وهي مرادفة السلافة، وقد تقدم أن الشيخ عز الدين الموصلي لم ينظم من المعنوي إلا هذا الضرب، وهو الذي أوجب تأخير بيته عن المناظرة، وقد تقرر أن الشاعر يريد في هذا النوع إظهار الركنين، فلا يساعده الوزن، فيعدل بحسن تصرفه إلى مرادفه، وأراد الشيخ عز الدين أن يمشي على هذا الطريق فحصل له في الطريق عقلة، فإنه قال:

وكافر يضمر الإحسان في عـذل كظلمة الليل عن ذا المعنوي عمي

فالليل يسمى كافراً وهو الذي يستر الأشياء، وكافر هنا بمعنى ساتر، وهذا هو الركن الذي أضمره عز الدين ورادفه بالظلمة، وكنى بها عنه، فظهر منها جناس الإشارة بين كافر

<sup>(</sup>١) سلمي: جبل سلمي.

<sup>(</sup>٧) مقلوبها: أي مقلوب البراقع وهو العقارب.

<sup>(</sup>٣) القرط: ما تعلقه الفتاة في شحمة الأذن من در أو ذهب أو غيره ـ أشكلا: التبسا.

<sup>(</sup>٤) سالفة الطلا: جانب العنق ـ مسكرة الطلا: الخمرة.

وكافر، غير أن الوزن ما عصى على عز الدين حتى عدل إلى المرادف، فلو أراد أن يبرز الركنين لكان الوزن داخلًا تحت طاعته إذا قال:

وكافر يضمر الإحسان في عذل ككافر الليل عن ذا المعنوي عمى

ولما وقف مولانا الشيخ شهاب الدين بن حجر على هذا النوع قال: هذا عزيز الوجود، وأنشدني، بعد أيام، مولانا السلطان الملك المؤيد هذين البيتين وهما في نوع المضمر المقدم، ذكره غاية، وهما:

> جمع الصفات الصالحات مليكنا كأبى الأمين بسرأيه وكجده

فغدا بنصر الحق منه مؤيدا أنى توجه وابن بحيى في الندى(١)

ومن نظمي، في نوع الإشارة الغريبة، قولي، من جملة قصيد في سكر حماة:

وجناس ذاك السكر يحلو للورى

تحريف ويسروق في تشرين

ففي صريح الجناس وتورية التحريف كنايتان لطيفتان، يظهر منهما جناس الإشارة محرِّفاً بين السكر والسكر، والمراد بقولي يروق في تشرين: أن عاصي حماة يروق في هذا الفصل، إلى أن يرى قراره من أعالى شطوطه، وهذه القصيدة كتبت بها من القاهرة المحروسة، في عام ثماني عشرة وثمانمائة، إلى مولانا المقر الأشرف القاضوى الناصرى محمد بن البارزي، كاتب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية، وقد حل ركابه الكريم بحماة المحروسة، وقالت شطوطها أهلًا بعيش أخضر يتجدد، وروى عاصيها بعد نار شوقه الكامل عن المبرد، وعادت إلى عصر الشبيبة وقد شاهدت الملك المؤيد ومطلع القصيدة:

> خلي التعلل في حمى يبرين وأطع ولا تذكر مع العاصي حمى أنا سائل والنهر فيها لذلي والنبت يضبطها بشكل معرب والغصن يحكي النون في ميلانــه والله ما أنا آيس من قربها

فهوی حماة هو الذي يبريني(٢) ما في وراء النهر ما يرضيني (٣) ومع افتقاري نظرة تغنيني. لما يزيد الطير في التلحين وخياله في الماء كالتنوين بالله صدقني وخذ بيميني(٤)

<sup>(</sup>١) الندى: العطاء والكرم.

<sup>(</sup>٢) يبرين: إسم بللة ـ ويبريني: يضعفني.

<sup>(</sup>٣) العاصي: نهر العاصي الذي ينبع من لبنان ويصب في سوريا.

<sup>(</sup>٤) آيس: يائس.

فالطرف قد أبقى بقايا أدمع فاحذر ملامي عند فيض مدامعي قالوا تسلى عن ثمار شطوطها يا لائمين على شريعتها لكم فلنا على الأعراف من ريحانها وبشط شرعاً يـا لنا كم شـرعت لكن إذا اشتبكت رأيت الظل قد وخيال ضوء الشمس في تدويره وعيونها كم قال هدب نباتها تلك المعالم والمعاهد بغيتي كم قال دمع الصب ليتهم على يا نازلين حمى حماة نعمتم قد كنت أنساها بـرؤيتكم وقـد غبتم وهذا محضری لی شاهد وحللتم دار السعادة بالحمى ذنبى عظيم لانقطاعى عنكم وتكُوّنت نار اشتياقي في الحشا وعجزت ضعفاً عن وفا دين اللقا فعسى ينزول ظلام بعدى عنكم ولرقة فيكم أظن بانكم هـذى غراميات صب مالـه لكن إذا ذكروا بديع مدائح ما القصد فخرى إنما أنا عبده الغصن نسقيم وغصن يسراعمه

وهناك أجريها برجع أنيني فالدمع دمعي والعيون عيوني فأجبت لا والتين والزيتون في ذاك دينكم ولي أنا ديني قصص أتت بتناسخ البشنين(١) أعوادها وتثقفت باللين ألقته مضطربا شبيه طعين يحكي فم الطعنات في التكوين ما للبناني مثل شرح عيوني بحماة لا الجيران من جيرون (٢) تلك الرسوم بفضلهم يجروني فيها صباحاً نوره يهديني صرتم بها فالصبر غير معيني بالعسر من صبري وبالمضمون فبحقكم بالبعد لا تشقوني فـ الأجله في مصـر لا تبـقــوني لفساد تكويني فدع تكويني فترفقوا بفؤادي المرهون وأرى ضياء القرب من شمسين حنيتم طربأ لرجع حنيني أرب بتورية ولا تضمين (٣) في السارزي فكل فوق دوني فالشك أدفعه بحسن يقينى يسقي الورى لكن أنا ينشيني (٤)

<sup>(</sup>١) البشنين: نبات مائي ينبت عادة في الأنهار والمناقع، وقد وردت في الأصل اليشنين، والأصح ما أوردنا لأننا لم نعثر على لفظة يشنين في ما بين يدينا (الشارح). أعراف: أمواج مفردها عُرْف وهو أعلا الموج.

<sup>(</sup>٢) جيرون: إسم بلدة.

<sup>(</sup>٣) الصب: العاشق المغرم والمولع بالشيء - الأرب: الحاجة.

<sup>(1)</sup> اليراع: القلم - ينشيني: يطربني.

فالطرس وهو مطوق بيمينه هو كامل في فضله وعلومه حسنت لياليه وأيام له يا صاحب البيت الذي عن وصفه إن جاء نظمي قاصراً عن وصفه ونعم كبرت وبان عجزي إنما وحجبتموني عن حماة وغبتموا وقعدت عن ديوان شيخ شيوخنا برهان شوقي قد أقمت دليله لا زلتم بكمالكم في نعمة

ينسي السواجع معرب التلحين (۱) والله أعطاه كسمال الديسن فهدى الزمان بطرة وجبين (۲). قد أحجمت شعراء هذا الحين عنراً فهذي نشطة الخمسين كانت مسرات اللقا تصبيني (۱) عني فهذا من فنون جنوني في مصر جار عويس والمتيني بسنا نجوت مع ضياء الدين مقرونة بالنصر والتمكين



<sup>(</sup>١) الطرس: ما يكتب عليه.

<sup>(</sup>٢) البطرة: أول الشعر، الغرة.

<sup>(</sup>٣) تصبيني: تجعلني أتصرف تصرف الصب.

# ذكر الاستطراد

واستطردوا خيل صبري عنهم فكبت وقصرت كليالينا بوصلهم (١)

الاستطراد في اللغة، مصدر استطرد الفارس من قرنه في الحرب، وذلك أن يفر من بين يديه يوهمه الانهزام، ثم يعطف عليه على غِرّة منه، وهو ضرب من المكيدة، وفي الاصطلاح، أن تكون في غرض من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه، ثم تخرج منه إلى غيره، لمناسبة بينهما، ولا بد من التصريح باسم المستطرد به، بشرط أن لا يكون قد تقدم له ذكر، ثم ترجع إلى الأول وتقطع الكلام، فيكون المستطرد به آخر كلامك، وهذا هو الفرق بينه وبين المخلص، فإن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول، وقطع الكلام بعد المستطرد به، والأمران معدومان في المخلص، فإنه لا يرجع إلى الأول ولا يقطع الكلام، بل يستمر إلى ما يخلص إليه.

وحد صاحب الإيضاح الاستطراد بحد أتى فيه بالغرض، بعد ما بالغ في الإيجاز فإنه قال: الاستطراد هو الانتقال من معنى إلى معنى متصل به، ثم يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني، ففي قوله متصل به، جل القصد وعدم الاحتياج إلى الكلام الكثير. وذكر الحاتمي في حلية المحاضرة أنه نقل هذه التسمية عن البحتري. وذكر غيره أن البحتري نقلها عن أبي تمام، وقال ابن المعتز: الاستطراد هو الخروج من معنى إلى معنى، وفسره بأن قال: هو أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه، أو الشرط، أو الأخبار، أو غير ذلك، إلى معنى آخر يتضمن مدحاً أو هجواً، أو وصفاً، وغالب وقوعه في الهجاء، فمنه قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ أَلَا بعداً لمدين كما بعدت

<sup>(</sup>۱) کبت: عثرت .

ثمود (١) فذكر ثمود استطراد. وقيل: إن أول شاهد ورد في هذا النوع، وسار مسير الأمثال، قول السموال:

وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول(٢)

فانظر إلى خروجه الداخل في الافتخار إلى الهجو، وحسن عوده إلى ما كان عليه من الافتخار، بقوله:

يقرّب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول

ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه:

إن كنت كاذبة اللذي حدثتني فنجوت منجى الحرث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم فنجا برأس طِمِرُو ولجام (٣)

فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحرث بن هشام، والحرث هو أخو أبي جهلُ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، ومات يوم اليرموك بالشام، ومنه قول البحتري، من قصيدة في وصف فرس:

كالهيكل المبني إلا أنه ملك العيون فإن بدا أعطيته ما إن يعاف قذى ولو أوردته

في الحسن جاء كصورة في هيكل نظر المحب إلى الحبيب المقبل يوماً خلائق حمدويه الأحول<sup>(3)</sup>

ومنه قول أحمد بن يحيى البلاذري يرثى أبا تمام:

أمسى حبيب رهن قبر موحش لم يدفع الأقدار عنه بكيد لم ينجه لما تناهى عمره أدب ولم يسلم بقوّة أيّد (°) قد كنت أرجو أن تنالك رحمة لكن أخاف قرابة ابن حميد

<sup>(</sup>۱) هود، ۱۱/ ۹۰.

<sup>(</sup>٢) سبّة: عاراً.

<sup>(</sup>٣) الطَّمرُ: هو الفرس الجواد السريع.

<sup>(</sup>٤) يعاف: يترك الشيء اشمئزازاً وقرفاً والقذى: ما يتكون في العين المريضة من رمص وغمص وغمص وغيره.

<sup>(</sup>٥) الأيد: المساعد ألقوي.

ما أحسن ما خرج من الرثاء إلى الهجو، في حميد بن قحطبة، والقرابة التي بينه (١) وبين ابن حميد أنهما كانا طائيين، ومنه قول الحسين بن على القمى:

جاورت أجبالًا كأن صخورها وجنات نجم ذي الحياء البارد

والشوك يفعل في ثيابي مثل ما فعل الهجاء بعرض عبد الواحد

ومنه قول أبي محمد بن مكدم، وهو غاية في هذا الباب:

وبرد أغانيه وطول قرونه(١) كعقل سليمان بن فهد ودينه أبو جابر في خبطه وجنونه(٣) سنا وجه قرواش ونور جبينــه

وليل كوجه البرقعيدي ظلمة قطعت فنومي عن جفوني مشرد بذي أولق فيه اعوجاج كأنه إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه

فانظر إلى قوة الاستطراد من وصف حاله مع الليل، إلى هجاء الثلاثة ومدح قرواش.

ومنه:

إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به باس وإن كان من جرم أنظر ما أبلغ ما خرج من الوعظ إلى الهجو المؤلم، في قبيلة جرم.

ومثله :

واميتتي من تدلل العاتب(٤) أبرد من شعر خالد الكاتب

وشادن بالدلال عاتبني فكان ردي عليه من خجل

ومنه قول ابن المعتز:

مع ماجد طلق اليدين حميد (٥) علیت بہرد قصیدة ابن سعید

ولقد شربت مدامة كرخية عُليت بماء بارد فكانما

ومثله قول بعضهم، يصف خمراً طبخت حتى راقت وصفت:

إلا كما أبقت الأنواء من داري (١٦)

لم يبق منها وقود الطابخين لها

<sup>(</sup>١) التي بين أبي تمام وابن حميد بن قحطبة.

<sup>(</sup>٢) البرقعيدي: أحد المغنين.

<sup>(</sup>٣) أولُق: جمع مفردها وَلَق وهو الإسراع في الشيء.

<sup>(</sup>٤) الشادن: الغزال.

<sup>(</sup>e) كرخية: نسبة إلى الكرخ المدينة العراقية المشهورة بخمرتها الجيدة - طلق اليدين: كريم.

<sup>(</sup>٦) الأنواء: الرياح العاتية.

أنظر ما أحلى استطراده، من وصف الخمر إلى وصف داره بالخراب، بألطف كناية.

والغريب في هذا الباب الاستطراد من الهجو إلى الهجو، وهو كقول جرير يهجو أم الفرزدق:

لها برص بـأسفـل اسكتيهـا كعنفقة الفرزدق حين شـابـا<sup>(۱)</sup> ومثله قوله:

وكاني أقرا بحرف أبي عمرو على القوم سورة الأنعام محنة تصفع أبن عمرو بن يحيى في دماغ الأعشى بنعل القطامي

ولقد أردت أن أستطرد هنا، إلى ذكر ما وقع لي وللمتأخرين من الاستطرادات الغريبة، فلم أجد أبدع من بيت البديعية، فاكتفيت عند قضاة الأدب بحسن آدابه، فإنه أعدل شاهد في هذا الباب، وحبست عنان القلم عن الاستطراد في وصفه، علماً أن في إنصاف علماء الأدب، إذا وقفوا عليه، ما يغنى عن ذلك.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

كسأن آناء ليلى في تطاولها تسويف كاذب آمالي بقربهم(٢)

الذي يظهر لي أن الشيخ صفي الدين، عبر على الاستطراد، بتقديم أداة التشبيه في أول البيت، وقد تقدم قول صاحب الإيضاح: أن يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني، وما خرج أحد من الاستطراد، بطريق التشبيه، إلا جعل أداة التشبيه مع المستطرد به، في آخر الكلام، كقول السري الرفاء:

قلائد من حلي الندى وشنوف<sup>(۳)</sup> نسيم كعقل الخالدي ضعيف

لنا روضة بالدار صيغ لزهرها/ يمر بنا فيها إذا ما تبسمت

<sup>(</sup>١) البرص: بياض يصيب الجلد لعلة ـ الأسكتين: لم أعثر على هذه اللفظة فيما بين يدي، والذي أراه أنها: الشفتان لأنها مأخوذة من السكوت والله أعلم. وقد شرحها بعضهم بأنها: شفرا الفرج، وهذا بعيد ـ العنفقة: ما ينبت من الشعر تحت الشفة السفلى ـ فيكون المعنى أن أم الفرزذق بها برص تحت شفتيها شبيه بالشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى للفرزدق أثناء مشيبه.

<sup>(</sup>٢) اناء: أطراف.

<sup>(</sup>٣) شنوف: ما يتشنف به أي يتزين ويتحلى وهي الأقراط.

فأداة التشبيه جاءت هنا في الآخر، مع المستطرد به كما تقرر، ولم يقدم الناظم، في أولَ البيت، ما يتوصل به إلى آخره. اهـ.

ومثل هذا الإيراد قول ابن جلنك الحلبي، وهو أظرف ما رأيت في هذا الباب، حكي أنه كتب رقعة إلى بعض الحكام، وقيل إلى قاضي القضاة، كمال الدين بن الزملكاني، يسأله فيها شيئاً فوقع له بخبز، وأستحيي أن أقول إنه رطلان، فتوجه ابن جلنك يوماً إلى بستان يرتاض فيه، فقيل إنه لقاضي القضاة المشار إليه، فكتب على حائط الستان:

فاستطراده من وصف البستان، وتشبيه البان التشبيه المخترع، إلى هجو قاضي القضاة، مرقص عند سماعه. وما شك أحد من أهل الأدب أن التشبيه غريب في اختراعه وقيل إن الشيخ بدر الدين بن مالك أملى عليهما كراسة في البديع، وأنا بالأشواق إلى رؤيتها.

ومن استطرادات أبي عبد الله محمد بن حجاج البغدادي، في طريقه التى لم نسج على منوالها غيره، فإن الشيخ جمال الدين بن نباتة قال [فيها] في خطبة كتابه المسمى وبتلطيف المزاج في شعر ابن حجاج، فإني رأيت نتائج أفكار الشعراء، ذرية بعضها من بعض، وأمم أشعارهم تبعث جميعها في صعيد واحد من الأرض، إلا أشعار الأريب الفريد أبي عبد الله الحسين بن حجاج، فإنها أمة غريبة تبعث وحدها، وذرية عجيبة تبلغ بإتقان اللهو واللعب رشدها، لم يحط خاطر أحد بمثلها خبراً، ولا استطاع على معارضة شهدها صبراً، انتهى قول الشيخ جمال الدين.

واستطراده الموعود بذكره [هو] قوله:

تفديك أمي وأبي وابني وإن كان صبي يا من إليه حينما وجدته منقلبي (٢)

<sup>(</sup>١) سنانير: جمع مفرده سنور، وهو حيوان من الفصيلة السنورية، أكبر من الهر وأصغر من الكلب يُصطاد لفروه.

<sup>(</sup>۲) منقلبی: رجوعی وعودتی.

يا من مديح غيره لحية من يشناك في من عين من يطلبها وأمه أم الشكو ذات حر أوسع من وشعرة غليظة قد شاب منها بعضها نتفت منها طاقة

عندي عزيز المطلب حال رضا أو غضب(۱) بالليل في استي تختبي(۱) ك في استها والريب شارع باب المعب المعب ذات نبات أشيب وبعضها لم يشب بشدة أو تعب لحية ابن الحلبي

ومنها في الاستطرادات الغريبة، لما بلغه أن المهذب يعشق ابن أخيه، وينكر ذلك ويعقد الأيمان عليه بسببه، قوله:

جاریة مثل شرا صعدت من علیها حتی رأیت ابن أخی

ع المضرب المطنب<sup>(3)</sup> بالليل فوق مرقب<sup>(4)</sup> بحضرة المهذب

#### ومثله قوله من قصيدة:

حتى متى أفديك ياستي متى أرى سرمك منهدماً قالت بهذا الأير واستحقرت قلت نعم هذا على ما به هذا إذا قام استوى طوله فلو رأيتيه على بيضه خريت بالطول على عارضي

بندف قطن استك دق إستي وخصيتي تنهز من تحتي وكان قد نام على بختي قد ضرط البخت فما أنت بطول ساقيك إذا نمت مثيل أبي منصور في الدستِ صاحب ديوان أو بلتِ

<sup>(</sup>١) اللحية: شعر الذقن \_ يشناك: يشناك أي يبغضك ومنه قوله تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على الاتعدلوا ﴾ المائدة، ٥/ ٨٠ أي بغض قوم وكراهيتهم.

<sup>(</sup>٢) الإست: موضع خروج الفضلات من جسم الإنسان.

<sup>(</sup>٣) الحر: فرج المرأة.

<sup>(</sup>٤) المضرب: الخيمة ـ المطنب: المشدود بالطنب وهي حبال تشد بها الخيم.

<sup>(</sup>٥) مرقب: مكان شددت عليه المراقبة.

يا أيها الأستاذيا من به يمسي كما أملته وقتي خد بيدي إني في محنة زلقت فيها في خرا تحتي وأما قول القاضي الفاضل في هذا الباب، على طريقته الفاضلية، فإنه عجيب وهو:

لي عندكم دين ولكن هل لـه من طـالب وفؤادي المـرهـون فكـانني ألف ولام في الهـوى وكـان مـوعـد وصلكم تنـوين

ومثله قول مسلم بن الوليد:

سريت بها حتى تجلّت بغـرّة كغرّة يحيى حين يـذكـر خـالـد وغاية الغايات في هذا الباب، قول عبد المطلب جدّ النبي ﷺ:

لنا نفوس لنيل المجد عاشقة ولو تسلت أسلناها على الأسل<sup>1</sup>) لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل

أنظر إلى هذه البلاغة الهاشمية، كيف جمعت بين حشمة الافتخار وتفخم الحماسة (٢) وبديع الافتنان وغريب الاستطراد ورقة الانسجام.

انتهى الكلام على بيت الشيخ صفي الدين الحلي. وبيت العميان، [هو]:
قد أفصح الضب تصديقاً لبعثته إفصاح قس وسمع القوم لم يهم (٣)
وهذا البيت على طريق الشيخ صفي الدين الحلي فإن ناظمه قصد بذكر الأول
التوصل إلى الثاني، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي [هو]:

يستطرد الشوق خيل الدمع سابقة فيفضل السحب فضل العرب للعجم

الذي أقوله إن الشيخ عز الدين رحمه الله أحرز قصبات السبق، بما استطرده هنا، على الشيخ صفي الدين وعلى العميان، مع التزامه بتسمية النوع المورى به من أنس الغزل، ومراعاة جانب الرقة ونظم الاستطراد على الشرط المذكور، وبيت بديعيتي [هو]:

واستطردوا خيل شوقي عنهم فكبت وقصرت كليالينا بوصلهم وهذا البيت غريب، ولا بد لأهل الأدب من تأهيل غريبه. انتهى.

<sup>(</sup>١) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحاسة وما أثبتناه أصح.

<sup>(</sup>٣) يهم: يتوهم.

### ذكر الاستعارة

وكان غرس التمني يانعاً فذوى بالاستعارة من نيسران هجرهم

الاستعارة عندهم أفضل من المجاز، وهي أخص منه، إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجاز، وموقعها في الأذواق السليمة أبلغ، وليس في أنواع البديع أعجب منها، إذا وقعت في مواقعها، وللناس فيها اختلاف كثير.

وأما أصحاب المعاني والبيان فإنهم أطلقوا فيها أعنة أقلامهم، وجالوا بها في ميادين البحوث. وليس الغرض هنا إلا نفس الاستطراد إلى ما وقع فيها من المحاسن، نظماً ونثراً، بعد تقريبها إلى الأذهان بحدود يزول بها الالتباس.

حد الرماني الاستعارة فقال: هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة، على سبيل النقل. وذكر الخفاجي كلام الرماني وقال: تفسير هذه الجملة قوله عز وجل: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾(١) استعارة، لأن الاشتعال للنار، ولم يوضع في أصل اللغة للشيب، فلما نقل إليه بان المعنى، لما اكتسبه من التشبيه، لأن الشيب لما كان يأخذ من الرأس شيئاً فشيئاً، حتى يحيله إلى غير لونه الأول، كان بمنزلة النار التي نسري يأخذ من الرأس شيئاً فشيئاً، حتى يحيله إلى غير حاله المتقدمة، فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الخشب، حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة، فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع للبيان.

ولا بد أن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة، لأجل التشبيه العارض فيها، لأن الحقيقة لو قامت مقامها، لكانت أولى بها، ولا يخفى على أهل الذوق أن قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) مريم، ۱۹/ ۱۹.

﴿ واشتعل الرأس شيباً ﴾ أبلغ من كثر شيب الرأس، وهو حقيقة، ولا بد للاستعارة من مستعار منه ومستعار ومستعار له، فالنار مستعار منها، والاشتعال مستعار، والشيب مستعار له. انتهى.

ومنهم من قال: هي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه، وهذا يؤيد قول ابن جني: إن لم تكن الاستعارة للمبالغة، وإلا فهي حقيقة. وكلام ابن جني حسن في موضعه، فإن الشيء إذا أعطي وصف نفسه لم تكن استعارة.

وقال ابن المعتز: هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها، كقول النبي على الفحمة العشاء، كقول النبي على الفحمة العشاء، الفحمة العشاء، للعشاء، للعشاء، البيان.

ومنهم من قال: هي استعارة الشيء المحسوس للشيء المعقول. قال فخر الدين الرازي: هي جعلك الشيء للمبالغة في التشبيه. وقال ابن أبي الأصبع في «تحرير التحبير»: هي نقل اسم الراجع إلى المرجوح، لطلب المبالغة في التشبيه وحسن البيان، فإنك إذا قلت: زيد أسد، فقد نقلت اسم الأسد لزيد، لكن الأسد راجع في الجراءة، وزيد مرجوح، وقد بالغت في تشبيه زيد بالأسد، وأحسنت البيان، انتهى.

ولا تحسن الاستعارة إلا إذا كان التشبيه مقرراً، وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسناً، وما أحسن قول ذي الرمة هنا:

أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى وكف الثريا في ملاءته الفجر (١)

فاستعار للفجر ملاءة، وأخرج لفظه مخرج التشبيه. وكان أبو عمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل هذه الاستعارة، وأحسن الاستعارات ما قرب منها دون ما بعد، وأعظمها، في هذا الباب، قوله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾ فإن ظهور الأنوار من المشرق من أشعة الشمس قليلاً قليلاً، بينه وبين إخراج النفس مشابهة شديدة القرب، ومن هذا النور استضاء الحريري، في مقاماته، بقوله: إلى أن عطس أنف الصباح. وقد تقدم أن بُعْدَ الاستعارة يبعد من القلوب، عند أهل الذوق، كقول أبي نواس مع يقظته:

بح صوت المال مما منك يشكو ويصيح

<sup>(</sup>١) الثريا: مجموعة من النجوم على صورة الثور، واسم النجم علم لها.

<sup>(</sup>۲) التكوير، ۸۱/ ۱۸.

فأي شيء أبعد استعارة من صوت المال، وكيف يصيح ويبح من الشكوى، ومثله قول بشار:

وجدّت رقاب الوصل أسياف هجرنا وقدّت لرجل البين نعلين من خدي

قال ابن رشيق في العمدة، ما أقبح رجل البين، وأهجن استعارتها، وكذلك رقاب الوصل. ومثله قول ابن المعتز: وهو من أنقد النقاد: كل يو<sup>(1)</sup> يبول زب السحاب. وأين هذا البعد من قرب استعارة ابن نباتة القديم في قوله:

حتى إذا نهر الأباطح والثرى نظرت إليه بأعين النوار(٢)

فنظر أعين النوار من أشبه الاستعارات واليقها وأقربها، لأن النوار يشبه العيون إذا كان مقابلًا لمن يمر به، كأنه ناظر إليه، ويعجبني هنا قول القائل، ولم يُلحق فيما قاله:

مـجـرة جـدول وسـمـاء آس وأنجم نـرجس وشموس ورد<sup>(۱)</sup> ورعـد مثالث وسحـاب كـاس وبـرق مـدامـة وضباب نـد<sup>(1)</sup>

ومن الغايات في هذا الباب قول مجير الدين ابن تميم:

وليلة بت أسقى في غياهبها راحاً تسل شبابي من يد الهرم (٥) ما زلت أشربها حتى نظرت إلى غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم (٦)

والذي اتفق عليه علماء البديع، أن الاستعارة المرشحة هي المقدمة في هذا الباب، وليس فوق رتبتها في البديع رتبة، وأعلاها وأغلاها قوله تعالى: ﴿أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم﴾(٧) فإن الاستعارة الأولى، وهي لفظ الشراء، رشحت الثانية، وهي لفظ الربح والتجارة، ومن الاستعارات المرشحة قول الإمام

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ونطنها: يوم.

<sup>(</sup>٢) نَهُرَ: جَعَلَ فَيُهَا أَنْهَارًا \_ الأَبَاطَحُ: مَفُرَدُهُ أَبِطُحُ وَهُو السَّهَلِ مِنَ الأَرْضُ \_ النَّوَارِ: نُوعُ مِنَ الأَرْهَارِ.

<sup>(</sup>٣) مجرة جدول: جدولٌ كأنه المجرة، والمجرة مجموعة كبيرة من النجوم. وسماء آس: أي سماء كأن نجومها أزهار الآس وهو شجر زهره أبيض.

<sup>(</sup>٤) رعد مثالث: أي مكرر ثلاث مرّات حتى صار مما يعتاد ـ ندِّ: أي يترك الندى.

<sup>(</sup>٥) غياهب: ظلمات مفردها غيهب.

<sup>(</sup>٦) غزالة الصبح: الشمس.

<sup>(</sup>٧) البقرة، ٢٠/ ١٦٠.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى عنه: الدنيا من أمسى فيها على جناح أمن، أصبح فيها على والله عنه الثانية أصبح فيها على قوادم خوف، فإن الاستعارة الأولى التي هي لفظ الجناح رشحت الثانية وهو لفظ القوادم، مع زيادة المطابقة بين الأمن والخوف، والصباح والمساء، وناهيك بالبلاغة الهاشمية، وباب المدينة (١)، وما أحلى قول بعض العرب فيها: جعلنا رماحنا أرشية الموت (٢)، فاستقينا بها أرواح العدا ومثله قول الشاعر:

سلامة بن نجاح يجد حث الراح إذا تغنى زمرنا عليه بالأقداح

ومثلة لابن سكرة، وشتان بين قوله هنا وبين قوله في الكافات:

قیل ما اعددت للبر د فقد جاء بشده قلت دراعة عري تحتها جبة رعده (۳)

والذي ينشأ هنا قول القائل:

والشمس لا تشرب خمر الندى في الروض إلا بكؤوس الشقيق ومثله قول ابن رشيق رحمه الله:

باكر إلى اللذات واركب لها من قبل أن ترشف شمس الضحى

سوابق اللهو ذوات المزاح ريق الغوادي من ثغور الأقاح

وما ألطف قول أبي زكريا المغربي، وقد ترجمه ذو الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب في تاريخه المسمى بالإحاطة في تاريخ غرناطة، وهو:

نام طفل النبت في حجر النعامى كحل الفجر لهم جفن الدجي تحسب البدر محيا ثملا

لاهتزاز الطل في مهد الخزامى وغدا في وجنة الصبح لشاما قد سقته راحة الصبح مداما

ويعجبني هنا قول ابن قلاقِس:

بأعطافها نور المني يتفتح (١)

وفي طمي أبسراد النسيم خميلة

<sup>(</sup>١) باب المدينة: هنا إشارة إلى قول النبي محمد ﷺ: وأنا مدينة العلم وعلى بابها،.

<sup>(</sup>٢) أرشية: مفردها رشاء وهو الحبل يعلق به الدلو للاستقاء.

<sup>(</sup>٣) دراعة : أو مدرعة وهي ثوب من صوف الجبة: العباءة.

<sup>(</sup>٤) طمي: ما تحمله السيول من الأتربة وغيرها ليستقر في مكان ما.

تضاحك في سر المعاطف عارضاً وتوري به كف الصبا زند بـارق

مدامعه في وجنة الروض تسفح شرارته في فحمة الليل تقدح

وقال أبو الحسن علي بن ظافر العسقلاني، في كتابه المسمى «ببدائع البداية»، اجتمعت أنا والقاضي الأعز يوماً في روضة، فقلت له أجز: طار نسيم الروض من وكر الزهر. فقال: وجاء مبلول الجناح بالمطر. وما أبدع قول ابن خفاجة في هذا الباب:

وقد نظرت شمس الأصيل إلى الربا وصفـرة مسواك الأصيـل تـروقني

بأضعف من طرف المريب وافترا على لعس من مسقط الشمس أسمرا (١)

وممن تلطف في استعمال الاستعارة المرشحة إلى الغاية، مجد الدين الأربلي،

. أصغي إلى قول العذول بجملتي لتلقطي زهـرات ورد حــديثكم

مستفهماً عنكم بغير ملال من بين شوك ملامة العذال

وممن جاراه في هذه الحلبة أبو الوليد بن حيان الشاطبي، بقوله:

من عيون السحب يلرف بعد ما سال يجفف

فوق خد البورد دمع ببرداء البشمس أضحى

وظريف قول مجير الدين بن تميم منها:

أهوى وقد نامت عيون الحرس حسداً وتغمزها عيون النرجس (٢)

كيف السبيل لأن أقبل خد من وأصابع المنثور تومي نحونا

ومثله قوله:

يؤتى وأن يصلى بنار سعير (٣) كانت تعض أصابع المنشور

لما ادعى المنشور أن الورد لا ردت ثغرر الأقحوان لـو أنها

ومثله قوله:

كيف السبيل للثم من أحببته ما بين منشور أقام ونرجس هذا يشير بأصبع وعيون ذا

في روضة للزهر فيها معرك مع أقحوان فضله لا يدرك ترنوا إلي وثغر هذا يضحك

(١) المسواك: ما يستاك به، وهو عود يتخذ من شجر الأراك ـ اللعس: سواد مستحسن في باطن الشفة

(٢) المنثور: نبات زهره متعدد الألوان وذو رائحة فواحة وأغصان طويلة نوعاً ما.

(٣) يُصلى: يحرق - سعير: من أسماء جهنم.

وما أحلى قول محيى الدين بن قرناص الحموي:

قد أتينا الرياض حين تجلت ورأينا خواتم الزهر لما

وقال البدر الذهبي وأجاد:

هلم يا صاح إلى روضة نسيمها يعشر في ذيله

يجلو بها العاني صدا همه (١) وزهرها يضحك في كمه <sup>(۲)</sup>

وتحلت من الندا بجمان

سقطت من أنامل الأغصان

ومثله قول ابن عمار:

في ظل أكناف النعيم ض وتحت أذيال النسيم

باليلة بتنا بها من فسوق أكمسام السريسا

وأما مطلع قصيدة ابن النبيه، في هذا الباب، فإنه أبهى من مطالع الأقمار، و «ديباجة الاستعارة من حلية تستعار»، وهو:

تبسم ثغر الزهر عن شنب القطر ودب عذار الظل في وجنة النهر (٣)

وهذا المعنى مولد من قول ابن خفاجة الأندلسي:

«وطرة ظل فوق وجه غدير». ولكن ابتسام ثغر الزهر عن شنب القطر، في قول ابن النبية غاية.

وتلطف الشريف العقيلي في هذا الباب بقوله:

وروضة الجام فيها من زهرة الراح ورد فاشرب على وجه روض له من الماء خد

وما أحلى قول القاضي، السعيد بن سنا الملك هنا:

ولبعسدهم طسالت ذوائب ليلهم فيها تغطى ضوء وجه نهارهم (٤)

<sup>(</sup>١) العاني: المتعب والمهموم.

<sup>(</sup>٢) كم الزهر: زرّه أو الزهر قبل أن يتفتح تجمع على أكمام.

<sup>(</sup>٣) الشنب: رقة الأسنان وبياضها ـ العذار: الشعر المتدلي عند جانب الأذن.

<sup>(</sup>٤) ذوالب: جمع مفرده ذؤ ابة وهي خصلة الشعر في مقدم الرأس.

#### وأحلى منه قوله:

سرى طيفه لا بل سرى لي سرابه أتت مع نقس الليل صفحة خده

وقال من غيرها:

بشوك القنا يحمون شميل رضابها (٢)

وما أحلى تكميله بقوله: «ولا بد دون الشهد من أبر النه ل».

ومثله قوله:

فصاد قلبي بأشراك من الشعر (٣)

وقد طار من وكر الظلام غرابه

فقلت حبیب قد أتانی كتابه (۱)

القى حبــائــل صيـــد من ذوائبــه

وأحلى منه قوله:

فكأن تقبيلي له تعنيق

خصر أديس عليمه معصم قبلة

وغاية الغايات قوله:

بعثت لي على فم الـطيف قبلة فـاتـاني بعض الـمسـرة جـملة

ومن الاستعارات الحسنة في هذا الباب، قول شمس الدين بن العفيف، في مديح

النبي ﷺ:

بمنطق الرعد باد من فم السحب

حياك يا تربة الهادي الرسول حيا

وظريف هنا قول ابن قلاقس:

بها قدفت شياطين الهموم بجيد الليل من درر النجوم

هدتنا للسرور نجوم راح وكف الصبح تلقط ما تسدى

ومن اللطائف، في هذا الباب، قول أبي الحسن العقيلي:

رضاه للجانين علب الجنى بانها تنبت زهر الغنى تنرهت فيه عيون المنى

لنا اخ یحسن ان یحسنا قد عرفت روضة معروفه إذا تبدی وجنه إحسانه

<sup>(</sup>١) النفس: المداد.

<sup>(</sup>٢) الرضاب: الريق.

<sup>(</sup>٣) أشراك: جمع مفرده شرك، وهو ما ينصب للاصطياد من شباك وفخاخ وكمائن إلخ . . .

ويعجبني، في الاستعارة المرشحة، قول ابن سعيد الموصلي، من قصيدة يتشوق فيها إلى دمشق المحروسة، فإنه أتى فيها، في بيت واحد، باستعارات كثيرة مع اجتناب الحشو، ومطلع القصيدة قوله:

سقى دمشق وأياماً مضت فيها مواطر السحب ساريها وغاديها وبيت الاستعارة بعده:

ولا يسزال جنين النبت ترضعه حوامل المزن في أحشا أراضيها(١) ومن أغرب الاستعارات وأبدعها وأحشمها، قول ابن زيدون من قصيدته النونية المشهورة:

سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح بفشينا(٢)

وقد عن لي أن أنثر، في حدائق الاستعارة، نبذة من زهر المنثور، وأورد منه ما يزهو بوروده على روضات الزهور، كقول القائل: وطفقنا نتعاطى شموساً من أكف بدور، وجسوم نار في غلائل نور، إلى أن ذاب ذهب الأصيل على لجين الماء، وشبت نار الشفق في فحمة الظلماء، ومثله قول علي بن ظافر الحداد، في دوح: انعطفت قدود أشجاره، وابتسمت ثغور أزهاره، وذر كافور مائه على عنبر طينته وامتدت بكاسات الجلنار؟ أنامل غصونه. وقال آخر وأجاد: وقد عرق بالندا جبين النسيم، وابتل جناح الهواء، وضربت خيمة الغمام، واغرورقت مقلة السماء، وقام خطيب الرعد فنبض عرق البرق. ولقد حاز القاضي الفاضل قصبات السبق، في هذا الميدان، بقوله: كتبها المملوك وقد عمشت مقلة السراج، وشابت لمة (٤) الدواة، وخرس لسان القلم، وكل المملوك وقد عمشت مقلة السراج، وشابت لمة (٤) الدواة، وخرس لسان القلم، وكل خاطر السكين، وضاق صدر الورق. وما أحلى قول القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر: والأغصان قد اخضر نبات عارضها (٥)، ودنانير الأزهار ودراهمها قد تهيأت لتسليم قابضها. وقال جمال الدين بن نباتة: كتبها المملوك ودمع الغيث قد رقا(٢) ووجه الأرض قد راق،

<sup>(</sup>١) الجنين: المولود في بطن أمه حوامل: جمع مفرده حامل وهي من النساء الحبلي ومن الغيوم الممطرة المزن: واحدتها مزنة وهي الغيمة أحشا: ترخيم أحشاء وهي الجوف.

<sup>(</sup>٢) يفشينا: يكشفنا ويظهرنا.

<sup>(</sup>٣) الجلنار: زهر الرمان.

<sup>(</sup>٤) اللَّمة: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن.

<sup>(</sup>٥) العارض: جانب الوجه.

<sup>(</sup>٦) رقا: سكن وجف.

وقدود الأغصان قد راسلت أهواء القلوب بالأوراق، وقيان (١) حمائمها قد ترنمت وجذبت القلوب بالأطواق، والورد قد احمر خده الوسيم، وفكت أزراره من أجياد القضيب أنامل النسيم، وخرجت أكفه من أكمامه لأخذ البيعة على الأزهار بالتقديم.

ومما كتبته، في البشارة الصادرة عن الملك المؤيد، عند عوده من البلاد الرومية وحلول ركابه الشريف بحلب المحروسة، المتضمنة ما من الله به من الفتح الذي صار له في الروم قصص، سنة عشرين وثمانمائة، فمن ذلك قولي عند حصار قلعة طرسوس وفتحها: ورأوا ألسن السهام في أفواه تلك المرامي، فقالوا رأينا المصائب ناطقة، وما رموا على سماء برج غيوم ستائر إلا لمعت فيها من بوارق نقوطها بارقة، وحكم عليها القضاء بالاعتقال، ولم يأتوا عند ذلك الحكم بدافع، هذا بعدما صفق مقبلهم جماد وجهه فبصقت فيه أفواه المدافع. وقولي في الاستعارة المرشحة أيضاً، عند حصار قلعة دريدة وفتحها: وقررنا صدع سورها باختلاف الآلات، فجاء ما قررناه نقشاً على حجر، وادعت أن صخرها أصم، فأسمعناه من آذان المرامي تنقير المدافع وتحريك الوتر، وقرعنا سنّ جبلها بنابات المداقع (٢) وكسرنا منه السنية وأمست حلق مراميها كالخواتم في أصابع، سهامنا المستوية. ومثله قولي، عند حصار قلعة كختار وفتحها، على لسان حال القلعة في سموها وإفراط علوها: فأنا الهيكل الذي ذاب قلب الأصيل على تذهيبه، وودّ دينار الشمس أن يكون من تعاويذه، والشجرة التي لولا سمو فرعها تفكهت به حبات الثريا وانتظمت في سلك عناقيده، وتشامخ هذا الحصن ورفع أنف جبله وتشامم، فأرمدنا عيون مراميه بدم القوم، وأميال سهامنا على تكحيلها تتزاحم، وغاية الغايات في هذا الباب، قولي عند حصار قلعة كركر: وتنكرت أكراد كركر بسور القلعة فعرفناهم بلامات القسي وألفات السهام، وعطست أنوف مراميها بأصوات مدافعنا وكان بها زكام. ومن حسن ختامها، ولم نخرج عما نحن فيه من بديع الاستعارة وغريبها، قولي: فلا بكر قلعة إلا افتضينا بكارتها (٣) بالفتح، وابتذلنا من سترها الحجاب، ولا كأس برج أترعوه بالتحصين، إلا توجنا رأسه من حبات مدافعنا بالحباب. انتهى.

ولم أحبس عنان القلم عن الاستطراد إلى ما وقع لي من محاسن الاستعارة نظماً، إلا للتخفيف عن بيت البديعية، وقلت: تكفيه المزاحمة في مناظرة الشيخ صفي الدين

<sup>(</sup>١) جمع مفرده قينة وهي المننية الحسناء.

<sup>(</sup>٢) المداقع: المذلات.

<sup>(</sup>٣) البكارة: عُذرة الفتاة.

الحلي، ومبارزة الشيخ عز الدين الموصلي رحمه الله، وحمل ثقل العميان، فبيت الشيخ صفي الدين رحمه الله في بديعيته، وهو الشاهد على نوع الاستعارة:

إن لم أحث مطايا العزم مثقلة من القوافي تؤم المجد عن أمم (١) وبيت العميان:

يقول صحبي وسفن العيس خائضة بحر السراب وعين القيظ لم تنم

بيت الشيخ صفي الدين وبيت العميان، لم يحسن السكوت عليهما ولا تتم الفائدة بهما، فإن بيت الشيخ صفي الدين متعلق بما قبله، وبيت العميان متعلق بما بعده، وبيت الشيخ عز الدين صالح للتجريد وهو:

دع المعاصي فشيب الرأس مشتعل بالاستعارة من أزواجها العقم (٢) أقول: ولو بلغت ما عسى أن يكون، أن في قوله: من أزواجها العقم، ما يرعب السامع، وبيت بديعيتي:

وكان غرس التمني يانعاً فذوى بالاستعبارة من نيران هجرهم

وقد تقدم أن المقدم، عند علماء البديع، الاستعارة المرشحة، فلفظة غرس رشحت بيانع، وأما قولي: بالاستعارة من نيران هجرهم، بعد ذوى، فما أعده إلا من المنح الإلهامية، فإن اسم النوع الذي هو الاستعارة جمع بين التورية والاستعارة والترشيح، مع عدم الحشو وصحة التركيب والمشي على جادة الرقة والالتزام بتسفية النوع مورى به من جنس الغزل. انتهى.



<sup>(</sup>١) تؤم: تقصد عن أمم: عن قرب.

<sup>(</sup>٢ العقم: عدم الإنجاب.

## ذكر الاستخدام

واستخدموا العين مني وهي جارية وقد سمحت بها أيام عسرهم

الاستخدام هو استفعال من الخدمة، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات في ذلك على طريقين: الأولى طريقة صاحب الإيضاح ومن تبعه، ومشى عليها كثير من الناس، وهي أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين، فتريد بذلك اللفظ أحد المعنيين، ثم تعيد عليه ضميراً تريد به المعنى الآخر، أو تعيد عليه، إن شئت، ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين وبالآخر المعنى الآخر، وعلى هذه الطريقة مشي أصحاب البديعيات واالشيخ صفي الدين الحلي والعميان والشيخ عز الدين وهلم جراً. الثانية: طريقة الشيخ بدر الدين بن مالك رحمه الله تعالى، في المصباح، وهي أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين، ثم يأتي بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين، ومن الأخر، ثم إن اللفظين قد يكونان متأخرين عن اللفظ المشترك، وقد يكونان متقدمين، وقد يكون اللفظ المشترك متوسطاً بينهما، والطريقتان راجعتان إلى مقصود واحد وهو استعمال المعنيين، وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام، فإن المراد من التورية ووحد المعنيين، وفي الاستخدام كل من المعنيين مراد.

ونقل الشيخ صلاح الدين الصفدي، في كتابه المسمى «بفض الختام عن التورية والاستخدام»، ما يؤكد هذا، فإنه قال: المشترك، إذا لزم استعماله في مفهوميه معاً، فهو الاستخدام، وإن لزم في أحد مفهوميه في الظاهر، مع لمح الآخر في الباطن، فهو التورية.

ومنهم من قال: الاستخدام عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكاً أصلياً، متوسطة بين قرينتين تستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة

المشتركة، وهذا مذهب ابن مالك. وعلى كل تقدير، فالطريقتان راجعتان إلى مقصود واحد، وهو استعمال المعنيين، بضمير وغير ضمير، وأعظم الشواهد على طريقة ابن مالك ومن تبعه قوله تعالى: ﴿لَكُلُ أَجُلُ كُتَابِ يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾(١) فإن لفظة كتاب يحتمل أن يراد بها الأجل المحتوم والكتاب المكتوب، وقد توسطت بين لفظتي أجل ويمحو فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمد، بقرينة ذكر الأجل، واستخدمت المفهوم الأخر وهو الكتاب المكتوب، بقرينة يمحو، ومنه قوله(٢)، من القصيدة النباتية:

حويت ريقاً نباتياً حلا فغدا ينظم الدر عقداً من ثناياك

فإن لفظة نباتي تحتمل الاشتراك بالنسبة إلى السكر وإلى ابن نباتة الشاعر، وقد توسطت بين الريق وحلاوته، وبين الدر والنظم والعقد، فاستخدمت أحد مفهوميها وهو السكر النباتي، بذكر الريق والحلاوة، واستخدمت المفهوم الآخر، وهو قول الشاعر النباتي بذكر النظم والدر والعقد وليس في جانب من المفهومين إشكال. وأما شاهد الضمائر، على طريق صاحب الإيضاح، فجميع كتب المؤلفين لم يستشهدوا فيها على عود الضمير الواحد إلا بقول القائل:

إذا نول السماء بارض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

فلفظة السماء يراد بها المطر، وهو أحد المعنيين، والضمير في رعيناه يراد به المعنى الآخر، وهو النبات. وأما شاهد الضميرين، فإنهم لم يخرجوا به عن قول البحتري وهو:

فسقى الغضى والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي(١٣)

فإن لفظة الغضى محتملة الموضع والشجر، والسقيا صالحة لكل منهما، فلما قال: والساكنيه، استعمل أحد معنيي اللفظة، وهو الموضع بدلالة القرينة عليه، ولما قال شبوه استعمل المعنى الآخر وهو الشجر بدلالة القرينة عليه. انتهى.

والشيخ صفي الدين رحمه الله لم يستطرد، في شرح بديعيته، إلى غاية ذلك ولكن رأيته، في شرحه، قد أورد على بيت البحتري نقداً حسناً ليس فيه تحمل<sup>(1)</sup> ولا إشكال،

<sup>(</sup>١) الرعد، ١٣/ ٣٨و ٣٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: قول ابن مالك.

<sup>(</sup>٣) الغضى: شجر من الأثل خشبه صلب، وجمرة يبقى طويلًا لا ينطفىء وهو علم على نجد لكثرته هناك ـ شبوه: أشعلوه وأضرموه.

<sup>(</sup>٤) تحمّل: تحامل وهو الجور في الحكم.

فإنه قال: شرط علماء البديع أن يكون اشتراك لفظة الاستخدام اشتراكاً أصلياً والنظر هنا في اشتراك لفظة الغضى، فإنه ليس بأصلي، لأن أحد المعنيين منقول من الآخر، والغضى في الحقيقة الشجر وسموا الوادي غضى، لكثرة نبته فيه، وقالوا جمر الغضى لقوة ناره، فكل منقول من أصل واحد، ولم يرد في كتب المؤلفين غير هذين البيتين، وقول أبي العلاء:

فالنعمان يحتمل هنا أبا حنيفة رضي الله عنه، ويحتمل النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فإن الزمخشري صنف كتاباً في مناقب أبي حنيفة سماه «شقائق النعمان في حقائق النعمان» وأما أبو العلاء، فإنه أراد بلفظ النعمان أبا حنيفة، وأراد بالضمير المحذوف ابن المنذر ملك الحيرة وزياد هنا هو النابغة، وكان معروفاً بمدح النعمان بن المنذر، وهذا يصح على طريقة ابن مالك، فإن فقيهاً يخدم أبا حنيفة، وشعر زياد يخدم النعمان بن المنذر، ولا يصح على مذهب صاحب الإيضاح فإن ضمير يشده لم يعد على واحد منهما، لأن شرط الضمير في الاستخدام أن يكون عائداً على اللفظة المشتركة، ليستخدم بها معناها الآخر، كما قال البحتري في شبوه، فهذا الضمير عائد على الغضى، وهذا بها معناها الآخر، كما قال البحتري في شبوه، فهذا الضمير عائد على الغضى، وهذا جعل الضمير في يشده غير عائد على اللفظة المشتركة التي هي النعمان، فصار طيب الذكر الذي يشيده زياد لا يعلم لمن هو، لأن الضمير لا يعود على النعمان، اللهم إلا أن يكون التقدير، ما لم يشده له، فيعود الضمير على النعمان بهذا التقدير. انتهى.

وما أحلى قول بعض المتأخرين، مع عدم التعسف، والسلامة من النقد، وصحة الاشتراك الأصلي، وهو:

وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضيا خديه مكتسب

وأنا بالأشواق إلى معرفة الناظم، وهذا النوع، أعني الاستخدام، قل من البلغاء من تكلفه وصح معه بشروطه، لصعوبة مسلكه وشدة التباسه بالتورية، وقد تقدم ما أوردنا فيه من النقد على بيتي البحتري وأبي العلاء، وهو أعلى رتبة عند علماء البديع من التورية،

<sup>(</sup>١) الأواب: الذي يرجع عن ذنبه ويتوب سريعاً الحجى: الذي يوثق به خدن: خدين تجمع على أخدان: وهم الأصحاب.

<sup>(</sup>٢) شِدْن: من شاد يشيد: يبني.

وأحلى موقعاً في الأذواق السليمة، ولكن قل من ظفر منه بسلامة التخلص من علق النقد، وصعد من غور التعسف إلى نجد السهولة، قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في كتابه المسمى «بفض الختام عن التورية والاستخدام»: ومن أنواع البديع ما هو نادر الوقوع، ملحق بالمستحيل الممنوع، وهو نوع التورية والاستخدام الذي تقف الأفهام حسرى(١) دون غايته عند مرامي المرام:

نوع يشق على الغبي وجوده من أي باب جاء يغدو مقفلا

لا يقرع هضبته فارع<sup>(۲)</sup>، ولا يقرع بابه قارع، إلا من تنحو البلاغة نحوه في الخطاب، ويجري ريحها بامره رخاء حيث أصاب، على أن المتقدمين ما قصدوه جملة كافية، ولا شعروا به لما شعروا أنه دخل معهم في بيت تحت قفل قافيه، وأما المولدون من الشعراء، كالفرزدق وجرير ومن عاصرهما وخاض معهما لجة بحر البلاغة، فلم يرد أحد منهم ورد هذا الغدير، وأما الذين تفقهوا من بعدهم في الأدب، وتنبهوا لتخلل طرقه بالطلب، فربما قصدوا بعض أنواع البديع، فجادت إذ جاءت، وفاتت مرة أخرى وأخرى فاءت أبوابه، وشرع طرقه للناس.

وأما المتورية والاستخدام فما تنبه لمحاسنهما، وتيقظ وتحرى وتحرر وتحفد وتحفظ، إلا من تأخر من الشعراء والكتاب، وتضلع من العلوم وتطلع من كل باب، وأظن أن القاضي الفاضل رحمه الله تعالى هو الذي ذلل منهما الصعاب، وأنزل الناس بهذه الساحات والرحاب، حتى ارتشف هذه السلافة أهل عصره وأصحابه الذين نزلوا ربوع مصره، وخفقت رياحهم بالإخلاص في نصره، كالقاضي السعيد هبة الله بن سنا الملك، ومن انخرط معه في هذا السلك، ولم يزل هو ومن عاصره على هذا المنهج، في ذلك الأوان، ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسان، إلى أن جاء بعدهم حلبة أخرى، وزمرة تترى ومن جاء بعدهم يرمون في هذا الإحسان عن قوس واحدة، وينفقون من مادة هي في الجود معن بن زائدة، ويصلون المقطوع بالمقطوع فلا تخلو فيه كلمة فائتة من فائدة، وغالب شعرهم على هذا النمط، وأكثره درر أسماع متى تلتق تلتقط، كأبي الحسين

<sup>(</sup>١) حسرى: أصابها العياء والتعب.

<sup>(</sup>٢) فارع: مصعّد.

<sup>(</sup>٣) فاءت: رجعت إلى الصواب.

<sup>(</sup>٤) تحفّد: أسرع.

<sup>(</sup>٥) تترى: تالية.

الجزار والسرّاج الورّاق والنصير الحمامي والحكيم شمس الدين بن دانيال والقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر، فهؤلاء هم الفحول الذين جدوا، بعد القاضي الفاضل، إلى هذه الغاية ورفعوا راية هذا النوع، وكان كل منهم عرابة تلك الراية، تسابقوا جياداً، والديار المصرية لهم حلبة، وتلاحقوا أفراداً، وهم في شرف هذا الفن من هذه النسبة.

وجاء من شعراء الشام جماعة، تأخر عصرهم وتأزر نصرهم ولأن في هذا ألنوع هصرهم وبعد حصرهم، فيما أرادوه، كما زاد حصرهم كل ناظم تود الشعرى (1) لو كانت له شعراً، ويود الصبح لو كان له طرساً والغسق مداداً، والنثرة (٢) نثراً، منهم شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماة، والأمير مجير الدين بن تميم، وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي، ومحيي الدين بن قرناص، وشمس الدين بن محمد العفيف، وسيف الدين بن المشد. ثم إن الشيخ صلاح الدين قال في آخر هذا الفصل: وهؤلاء معهم جماعة يحضرني ذكرهم عند شعرهم، ويعز علي أن لم أرهم على تكاثرهم لفوات عصرهم، وكاني بقائل يقول: لقد أفرطت في التعصب، لأهل مصر والشام على من دونهم من الأنام، وهذا باطن باطل، وعدوان وحمية لأوطانك وما جاورها من البلدان، فالجواب: إن الكلام في التورية والاستخدام لا غير، ومن هنا تنقطع المادة في السير، ومن ادعى أنه يأتي بدليل وبرهان، فالمقياس بيننا والشقراء والميدان.

وقد رجع صاحب يتيمة الدهر شعراء الشام على شعراء العراق، وقال: إنهم حازوا قصبات السبق عليهم في حلبة السباق، فإنهم قوم جبلت طباعهم على اللطافة، وطبعت جبلتهم على الكيس(٣) والظرافة. انتهى كلام الشيخ صلاح الدين الصفدي.

قلت: واتصل هذا الحديث القديم، بالشيخ جمال الدين بن نباتة، فأينع فرعه النباتي بغصنه ووريقه، واستعبد التورية والاستخدام في سوق رقيه، فمن استخداماته ما أرانا من استخدام البحتري عيب الوليد، وقلنا بعده في استخدام أبي العلاء ليس على الأعمى حرج، فإنه مشى على الحس في ظلمة التعقيد، واستخدام الشيخ جمال الدين الموعود به، قوله من قصيدة رائية امتدح بها النبي على:

إذا لم تفض عيني العقيق فلا رأت وإن لم تواصل عادت السفح مقلتي

منازله بالقرب تبهي وتبهر فلا عادها عيش بمغناه أخضر (٤)

<sup>(</sup>١) الشعرى: كوكب نيّر يطلع عند شدة الحرّ.

<sup>(</sup>٢) النَّثرة: مجموعة من النجوم في صورة السرطان.

<sup>(</sup>٣) الكيس: اللباقة في التصرف.

<sup>(</sup>٤) السفح: انهمار الدمع.

أنظر أيها المتأمل، إلى صحة الاشتراك بين الاستخدامين، وانسجام البيت الأول مع البيت الثاني، وسيلان الرقة لذا القطر النباتي، والتشبيب المرقص بالمنازل الحجازية، والغزل الذي يليق أن تصدر به المداثح النبوية. ولعمري إنه مشى على طريق صاحب الإيضاح فزاده إيضاحاً، ولو دعي إلى عروس الأفراح زاده أفراحاً، وهذه القصيدة، التي ظفرت منها بهذين الاستخدامين، محاسنها غرر في جباه القصائد، ولأنواع البديع بها صلة ومن أبياتها عائد، منها:

سقى الله أكناف الغضى سائل الحيا وعيشاً نضى عنه الزمان بياضه تغير ذاك اللون مع من أحب وكان الصبا ليلاً وكنت كحالم يعللني تحت العمامة كتمه وينكرني ليلي وما خلت أنه

ومنها

وغيداء أما جفنها فمؤنث يروقك جمع الحسن في لحظاتها يشف وراء المشرفية خدها خليلي كم روض نرلت فناءه وفارقتها والطير صافرة بها ومنها في وصف الناقة:

ورب طموح العزم أدماء جسرة طوت بذراعي وخدِها شقة الفلا

وإن كنت أسقى أدمعاً تتحدر وخلفه في الرأس يزهو ويزهر(١) ومن ذا الذي يا عز لا يتغير فوا أسفي والشيب كالصبح يسفر(٢) فيعتاد قلبي حسرة حين أحسر(٣) إذا وضع المرء العمامة ينكر

كليل وأما لحظها فمذكر(4) على أنه بالجفن جمع مكسر كما شف من دون الزجاجة مسكر(9) وفيه ربيع للنزيل وجعفر(1) وكم مثلها فارقتها وهي تصفر (٧)

يظل بها عزمي على البيد يجسر (^) وكف الثريا في دجي الليل يشبر (٩)

<sup>(</sup>١) نض: خلع ونزع.

<sup>(</sup>٢) يسفر: يبدو ويظهر.

<sup>(</sup>٣) أحسر: أكشف.

<sup>(</sup>٤) كليل: مريض، ومرض الجفون من صفات الجمال عند الحسان.

<sup>(</sup>٥) شف: رق حتى بدت الأشياء من خلاله.

<sup>(</sup>٦) الجعفر: النهر، وتجمع علي جعافر.

<sup>(</sup>٧) صافرة: مغردة أو أصابها الصُّفار وهو الجوع وتصفر: أي خالية من صَفِرَ.

<sup>(</sup>٨) الأدماء: السمراء وهي من صفات الناقة ـ الجَسور: القوية ـ يجسر: يجرؤ.

<sup>(</sup>٩) الوَخْد: نوع من السير ـ يشبر: يقيس بشبره والشبر ما بين طرفي الإبهام والخنصر.

ومد جناحي طلها ألف الضحى بصم الحصى ترمي الحداة كأنما إذا ما حروف العيس خطت بقفرة فلله حرف لا ترام كأنها

فشدّت كما شد النعام المنفر (۱) تغار على محبوبها حين يذكر (۲) غدت موضع العنوان والعيس أسطر لوشك السرى حرف لدى الشد مضمر

وعارض الشيخ جمال الدين بن نباتة جماعة نسجوا على منواله في عصره، لكن الذوق السليم يشهد أنهم كانوا خلاسة قطره (٣). وهذا الشرح هو جامعهم الكبير، وإذا ذكرت فيه نظائرهم، فاعلم أنه ليس له فيهم نظير.

نرجع إلى الاستخدام وشواهده وإيراد أبيات البديعيات فيه، فبيت صفي الدين قوله:

من كل أبلج واري الزندي يوم قرى مشمر عنه يوم الحرب مصطلم (٤)

ربيت العميان:

إن الغضى لست أنسى أهله فهم شلوه بين ضلوعي يــوم بينهم (٥)

أقول لو عاش البحتري ما صبر للعميان على هذه السرقة الفاحشة، فإنهم أخذوا لفظه ومعناه، وضميره وما اختشوا من الحرج، ولا سلموا من النقد. وبيت عز الدين: والعين قرت بهم لما بها سمحوا واستخدموها من الأعدا فلم تنم

قوله: والعين قرت بهم لما بها سمحوا، في غاية الحسن، فإنه أتى بالاستخدام وعود الضمير في شطر البيت، مع "انسجام والرقة واستخدامه في العين الناظرة وعين المال، وأما قوله في الشطر الثاني: واستخدموها من الأعدا فلم تنم، ما أعلم ما المراد به، فإن الاستخدام في العين، التي هي الجارحة، قد تقدم، والذي يظهر لي أن اضطراره إلى تسمية النوع ألجأه إلى ذلك، وبيت بديعيتي:

واستخدموا العين مني فهي جارية وكم سمحت بها أيام عسرهم فالتورية في جارية بعدما استخدموها، لم يوجد في سوق الرقيق مثلها، والعود بالضمير مع تمكن القافية وعدم التكلف والحشو، لا يخفى على أهل الذوق السليم، فإن قافية مصطلم، في بيت صفي الدين تمجه الأذواق. انتهى الكلام على الاستخدام.

<sup>(</sup>١) مد جناحي ظلها ألف الضحى: أي اصابها الحرّ.

<sup>(</sup>٢) الحداة: جمع مفرده الحادي وهو الذي يحدو الإبل في سيرها يحثها على الإسراع.

<sup>(</sup>٣) خلاسة قطره: أي أخذوا منه من خَلَس وهي أُخَذ خِلْسة وخفية.

<sup>(</sup>٤) الأبلج: الذي بَعُدَ ما بين حاجبيه، دلالة على عزيمته واري الزندي: هكذا في الأصل. والذي نراه واري الزند: معلّم الزند القرى: الإطعام وقت الحاجة مصطلم: أي مقطع الأذنين.

<sup>(</sup>٥) شلوه: ارسلوه، وقد وردت هذه في بيت البحتري السابق: شبوه بمعنى: أشعلوه وأضرموه.

# ذكر الهزل الذي يراد به الجد

والبين هازلني بالجد حين رأى دمعي وقال تبرد أنت بالديم قال صاحب التلخيص: ومنه، يعني فن البديع، الهزل الذي يراد به الجدّ: كقوله: إذا ما تميمي أتاك مفاخراً فقل عدّ عن ذا كيف أكلك للضب(١) ولم يزد على ذلك شيئاً.

والهزل الذي يراد به الجد هو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه، فيخرج مر ذلك المقصد مخرج الهزل والمجون اللائق بالحال، كما فعل أصحاب النوادر، ومثل أشعب وأبي دلامة وأبي العيناء ومزيد، ومن سلك مسلكهم، كما حكي عن أشعب أن حضر وليمة بعض ولاة المدينة، وكان رجلاً بخيلاً، فدعا الناس ثلاثة أيام وهو يجمعهم على مائدة فيها جدي مشوي، فيحوم الناس حوله ولا يمسه أحد منهم، لعلمهم ببخله، وأشعب كان يحضر مع الناس ويرى الجدي، فقال في اليوم الثالث: زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجدي، بعد أن ذبح وشوي، أطول من عمره قبل ذلك.

ومن شواهد الهزل الذي يراد به الجدّ ما أنشده أبن المعتز، من قول أبي العتاهية:

من بخل نفسك على الله يشفيكا(٢) ولا عدوك إلا من يسرجيكا أرقيك أرقيك بسم الله أرقيكا ما سلم كفك إلا من يناولها

<sup>(</sup>١) عدَّ: كُفِّ ـ الضب: حيوان شبيه بالحرذون.

<sup>(</sup>٢) على: هكذا وردت في الأصل ونظنها من تحريف النساخ والأصح: علَّ: أي لعلُّ.

والفاتح لهذا الباب، امرؤ القيس، وقوله أبلغ ما سمع فيه وألطف، وهو:

وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعال (١)

قال زكي الدين بن أبي الأصبع: ما رأيت أحسن من قوله، ملتفتاً: وإن كان بعلها.
انتهى.

وهذا النوع، أعني الهزل الذي يراد به الجد، ما سبكه في قوالبه إلا من لطفت ذاته، وكان له ملكة في هذا الفن وحسن تصرف.

ومن أظرف ما وقع في هذا الباب، أنه حصل لي، بالديار المصرية، جَرَبُ (٢) أشرفت منه على التلف، فوصف لي الحكيم بطيخاً، وهو عزيز الوجود في تلك الأيام، فبلغني أنه أهدي إلى مولانا، المقر الأشرف القاضوي الناصري محمد بن البارزي، صاحب دواوين الانشاء الشريف بالممالك الإسلامية، عظم الله تعالى شأنه، بطيخ، فكتت إليه:

مولاي عاقبني الزمان بجربة وقد انقطعت بجسمي المسلوخ (۳) وعميت من حزني على ما تم لي لكن شممت روائع البطيخ

فالكناية، على طلب البطيخ، سبكت في أحسن قوالب الهزل، مع حسن التضمين، ومثله قولى:

جاء الشتاء فرأسي والجسم صارا شماته بطياسان ابن حرب وفروة ابن نباته (٤)

ففي طيلسان ابن حرب وفروة ابن نباتة، مع ما فيهما من الهزل الظاهر، كنايتان عن الفقر الذي تزايد حده، وطيلسان ابن حرب معروف لشهرته، وأما فروة ابن نباتة ففيها إشارة إلى قوله:

زرقة جسمي وبياض ثلجها سنجابي الأبلق في فصل الشتا(٥)

<sup>(</sup>١) البعل: الزوج ـ يهذي: يتكلم دون أن يقصد بكلامه شيئاً.

<sup>(</sup>٢) الجرب: دواء معروف يصيب الجلد.

<sup>(</sup>٣) جربة: واحدة الجرب.

<sup>(</sup>٤) الطيلسان: نوع من اللباس الفارسي المزركش الأخضر وهو لباس العلماء.

<sup>(</sup>٥) سنجابي: ثوبي ذي اللون السنجابي، والسنجاب: حيوان لونه أزرق تشويه غُبره، أكبر من الجرذ وأصغر من الهر ـ الأبلق: المختلف الألوان.

ومثله قولي: وصــاحب تســمــح لي نــفســـه

بغدوة لكن إذا ما انتشا يضحك سنّي للغدا عنده لكنني أقلع ضرسي للعشا

فيه على الهزل الذي يراد به الجد، زيادة تلطف الاستدراك ومراعاة النظير، وكان هذا الصاحب، تغمده الله برحمته ورضوانه، من أعز الأصحاب علي، ولكن التصريح باسمه غير ممكن هنا، وبين الهزل الذي يراد به الجد وبين التهكم فرق لطيف، وهو أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل، وهذا النوع بالعكس.

وبيت الشيخ صفى الدين الحلى في بديعيته:

أشبعت نفسك من ذمي فهاضك ما تلقى وأكثر موت الناس بالتخم (١)

فقوله: وأكثر موت الناس بالتخم، كناية يهزلون بها على من يفزط في أكل شيء ويخص به نفسه.

#### وبيت العميان:

قل للصباح إذا مسا لاح نورهم إن كان عندك هذا النور فابتسم لم أر في بيت العميان [هذا] هزلًا يراد به الجد، والله أعلم.

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي:

هزل أريد به جد عتابك لي كما كتمت بياض الشيب بالكتم (٢) الشيخ عز الدين، غفر الله له، حكى هنا حكاية لم يسعني الكلام عليها، لئلا يطول

#### وبيت بديعيتي:

والبين هازلني بالجد حين رأى دمعي وقال تبرد أنت بالديم أنظر أيها المتأمل هنا، بنور الله تعالى، فإن الهزل الذي يراد به الجد أنا ملتزم تسميته، وقد استوعب شطر البيت، وانظر كيف أفرغت هذا النوع الغريب في أحسن القوالب وأغرب المعاني، فإن الدمع تزايد انهماله، إلى أن صار كالديم الهاطلة، والبين يغبطني بذلك مهازلًا، ويقول لي: تبرد أنت بهذه الديم.

<sup>(</sup>١) هاضك: أحمقك من هاضاه إذا استحمقه.

<sup>(</sup>٢) الكُتَم: شجر قريب من الأس له ثمر يشبه الفلفل الأسود، كان يستعمل في الخضاب أي صباغ

### ذكر المقابلة

قابلتهم بالرضا والسلم منشرحاً ولوا غضاباً فيا حَرْبي لغيظهم

المقابلة أدخلها جماعة في المطابقة، وهو غير صحيح، فإن المقابلة أعم من المطابقة، وهي التنظير (١) بين شيئين فأكثر، وبين ما يخالف وما يوافق. فبقولنا: وما يوافق، صارت المقابلة أعم من المطابقة، فإن التنظير بين ما يوافق ليس بمطابقة، وهذا مذهب زكي الدين بن أبي الأصبع، فإنه قال: صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم بين الكلام على ما ينبغي، فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه، على الترتيب، بحيث يقابل الأول بالأول، والثاني بالثاني لا يخرم من ذلك شيئاً، في المخالف والموافق، ومتى أخل بالترتيب كانت المقابلة فاسدة، وقد تكون المقابلة بغير الأضداد، والقرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: أحدهما، أن المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين ضرة أضداد: ضدان في صدر الكلام، وضدان في عجزه، وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أضداد: خمسة في الصدر وخمسة في العجز. والثاني أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد، والمقابلة بالأضداد وغير الأضداد، ولكن بالأضداد أعلا رتبة وأعظم موقعاً. ومن معجزات هذا الباب قوله عز وجل: ﴿ومن رحمته بالأضداد أعلا رتبة وأعظم موقعاً. ومن معجزات هذا الباب قوله عز وجل: ﴿ومن رحمته في صدر الكلام، وهما ضدان، ثم قابلهما، في عجز الكلام، بضدين وهما السكون في صدر الكلام، وهما ضدان، ثم قابلهما، في عجز الكلام، بضدين وهما السكون والحركة، على الترتيب، ثم عبر عن الحركة بلفظ الأرداف، فالتزم الكلام ضرباً من

<sup>(</sup>١) التنظير: التشبيه.

<sup>(</sup>٢) القصص، ٢٨/ ٧٣.

المحاسن زائداً على المقابلة، فإنه عدل عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل، لكون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة المصلحة دون المفسدة، وهي تشير إلى الإعانة بالقوة، وحسن الاختيار الدال على رجاحة العَقل وسلامة الحس، وإضافة الطرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه، ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المآرب، ويتقى أسباب المهالك. والآية الشريفة سيقت للاعتداد بالنعم، فوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هو ردفه، ليتم حسن البيان، فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آية عدة من المنافع والمصالح، التي لو عددت بالفاظها الموضوعة لها لاحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة، وحصل في هذا الكلام، بهذا السبب، عدة ضروب من المحاسن. ألا تراه سبحانه وتعالى كيف جعل العلة في وجود الليل والنهار، حصول منافع الإنسان، حيث قال: لتسكنوا ولتبتغوا، بلام التعليل! فجمعت هذه الكلمات من أنواع البديع: المقابلة، والتعليل، والإشارة، والإرداف، وائتلاف اللفظ مع المعنى، وحسن البيان، وحسن النسق، فلذلك جاء اكلام متلائماً آخذاً بعضه بأعناق بعض، ثم أخبرنا بالخبر الصادق: إن جميع ما عدده من النعم باللفظ الخاص، وما تضمنته العبارة من النعم التي تلزم من لفظ الأرداف، بعض رحمته، حيث قال بحرف التبعيض: ومن رحمته. وهذا كله في بعض آية عدتها عشر كلمات، فالحظ هذه البلاغة الباهرة والفصاحة الظاهرة. انتهى.

ومن أمثلة صحة المقابلة في السنة الشريفة، قول النبي على: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الخرق<sup>(1)</sup> في شيء إلا شانه. فانظر كيف قابل الرفق بالخرق والزين بالشين، بأحسن ترتيب وأتم مناسبة. وهذا الباب في مقابلة اثنين باثنين، ومنه قوله تعالى: ﴿فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيراً﴾ (٢) ومنه قول النبي على: إن لله عباداً جعلهم مفاتيح الخير، مغاليق الشر. ومنه، وهو ظريف في مقابلة اثنين باثنين، أن المنصور قال لمحمد ابن عمران: إنك لبخيل. فقال: يا أمير المؤمنين، لا أحمد في حق ولا أذم في باطل. ومنه في النظم قول النابغة:

فتى كان فيه ما يسر صديقه وقول الحلى:

ورنع الرقص منه عطفاً فعطفه داخل خفيف

على أن فيه ما يسوء الأعاديا

خف به اللطف والدخول وردفه خارج تقيل

<sup>(</sup>١) الخرق: الحمق والتسرّع.

<sup>(</sup>٢) التوبة، ٩/ ٨٢.

وأخبرني مولانا، قاضي القضاة الشافعي نور الدين، الحاكم بحماة المحروسة، المشهور بخطيب الدهشة: أنه كان بحماة يهودي يطوف بالحناء والصابون على رأسه، ويقول: معى حناء أخضر جديد، وصابون يابس عتيق.

وأما مقابلة ثلاثة بثلاثة فقيل: إن المنصور سأل أبا دلامه، عن أشعر بيت في المقابلة فأنشده:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل

فالشاعر قابل بين أحسن وأقبح، وبين الدين والكفر، والدنيا والإفلاس. قال ابن أبي الأصبع: إنه لم يقل قبله مثله.

ومن مقابلة أربعة بأربعة، قوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى \* قصدق بالحسنى \* فسنيسره لليسرى \* وأما من بخل واستغنى \* وكلب بالحسنى \* فسنيسره للعسرى \* (١) المقابلة بين قوله واستغنى وقوله واتقى، لأن معناه زهد فيما عنده واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الأخرة، وذلك يتضمن عدم التقوى، ومن مقابلة أربعة بأربعة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في وصيته عند الموت: هذا ما أوصى به أبو بكر، عند آخر عهده بالأخرة داخلاً فيها. فقابل أولا بآخر، والدنيا بالأخرة، وخارجاً بداخل، ومنها بفيها. فانظر إلى ضيق هذا المقام كيف صدر عنه مثل هذا الكلام.

قال علماء البديع: كلما كثر عددها كانت أبلغ. فمن مقابلة خمسة بخمسة قول أمير المؤمنين علي، كرَّم الله وجهه، لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: إن الحق ثقيل مري (٢) والباطل خفيف وبيّ (٣)، وأنت رجل إذا صدقت سخطت، وإن كذبت رضيت.

وأوردوا لأبي الطيب، في مقابلة خمسة بخمسة:

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي

قال صاحب الإيضاح ضد الليل المحض هو النهار لا الصبح، والمقابلة الخامسة، بين بي ولي، فيها نظر، لأن الباء واللام صلتا الفعلين، ورجح بيت أبي دلامة

<sup>(</sup>١) الليل، ٩٢/ ٥-١٠.

<sup>(</sup>۲) مرى: يسهل بلعه.

<sup>(</sup>٣) وبي: من الوباء وهو المرض.

المتقدم (۱)، على بيت أبي الطيب، بجودة المقابلة، ولكن القافية مستدعاة، فإن الذي ذكره مختص بالرجل وبغيره، والمعنى قد تم بدون الرجل، قال زكي الدين بن أبي الأصبع: لو كان، لما اضطر إلى القافية، أفاد بها معنى زائداً، بحيث يقول: بالبشر، لكان البيت نادراً. وعلى كل تقدير، بيت أبي دلامة أفضل من بيت المتنبي، لصحة المقابلة، لأنه قابل بالأضداد، والمتنبي بغير الأضداد، والمقابلة بالأضداد أفضل، وهو مذهب السكاكي، فإنه قال: المقابلة أن تجمع بين شيئين متوافقين فأكثر، ثم إذا شرطت هناك شيئاً شرطت هناك (۲) ضده. انتهى. وبيت المتنبي أفضل، بالكثرة، عند غير السكاكي، وإن المقابلة عنده لا تصع إلا بالأضداد، وأسلم من بيت أبي الطيب، في التركيب، ما أورده الصاحب شرف الدين مستوفي أربل:

على رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذل يشينه وبيت صفي الدين الحلي:

كان الرضا بدنوي من خواطرهم فصار سخطي لبعدي عن جوارهم

فقابل الرضا بالسخط، والدنو بالبعد، ولفظة من بعن، فإذا قلنا: إن من ضدّ عن، سلم له أربعة بأربعة، وخواطرهم بجوارهم، على مذّهب من يرى أن المقابلة تجوز بالأضداد وبغيرها، وبيت العميان:

بواطيء فوق خمد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيـل الليـل مكتتم

بيت العميان أمكن من بيت صفي الدين في المقابلة، لأنهم قابلوا واطئاً بطائر، لأن الواطىء هو الماشي على الأرض والطائر السائر في الهواء، وفوق بتحت، وخد بذيل، لما بينهما من معنى العلو والسفل، والصبح بالليل، ومشتهر بمكتتم، وانظر لفظة مشتهر مع مكتتم، وهي القافية التي لا يمكن أمكن منها ولفظة، خواطرهم ومقابلتها بجوارهم، في بيت صفي الدين، وما بينهما من المباينة، غير أن ثقل قولهم: بواطىء، يشق حمله على لطيف الذوق وبيت الشيخ عز الدين:

ليل الشباب وحسن الوصل قابله صبح المشيب وقبح الهجر وا ندمي

<sup>(</sup>١) هو قوله: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبخ الكفر والإفلاس بالرجل.

<sup>(</sup>٢) هناك: هكذا وردت في الأصل والأصح هنا ويقصد: إذا شرط هناك أي في المتوافقين فأكثر، شرطت هنا أي في الأضداد، ضده.

قابل بين ليل وصبح، وشباب ومشيب، وحسن وقبح، والوصل والهجر، وهي مقابلة صحيحة بين الأضداد، وأتى بلفظة قابله اضطراراً لتسمية النوع، وأما قوله: واندمي، فقافية مستدعاة أجنبية من المقابلة، فإنه لم يؤهلها لمقابلة ضد ولا لغيره، بل تركها بمنزلة الأجانب وبيت بديعيتي:

قابلتهم بالرضا والسلم منشرحاً ولوا غضاباً فيا حَرْبي لغيظهم

قد تقرر أن الشيخ عز الدين لم يأت بلفظة قابله، في بيته، إلا اضطراراً لتسمية النوع، فإنه لم يقابلها بشيء، فانظر كيف أتيت بلفظة قابلتهم، في أول البيت، وقابلتها، في الشطر الآخر، بلفظة ولوا، ومقابلة بقية الأضداد من الرضا والغضب والسلم والحرب ظاهرة. وتمكين القافية بغيظهم ومقابلتها بالانشراح أظهر، فنإن القافية إذا كانت ممكنة، وهي جارية في عداد (١) المقابلات، كانت من أعلى رتب هذا النوع، كما تقدم في بيت المتنبي وبيت أبي دلامة. وقافية العميان منتظمة في هذا العقد، بخلاف بيت صفي الدين وبيت عز الدين. انتهى.



<sup>(</sup>١) في الأصل في عدد وما أثبتناه أصح وأدق تعبيراً.

### ذكر الالتفات

وما أروني التفاتاً عند نفرتهم وأنت يا ظبي أدرى بالتفاتهم فسر قدامة الالتفات بأن قال: هو أن يكون المتكلم آخذاً في معنى، فيعترضه إما شك فيه، أو ظن أن راداً يرده عليه، أو سائلاً يسأله عن سببه، فيلتفت إليه بعد فراغه منه، فإما أن يجلي الشك، أو يؤكده، أو يذكر سببه، كقول الرماح بن ميادة:

فلا صرمه يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يصفو لنا فنكارمه (١) فكأن الشاعر توهم أن قائلاً يقول له: وما تصنع بصرمه؟ فقال: لأن في اليأس راحة.

وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة ومثاله في الكتاب، قوله تعالى، بعد الإخبار بأن الحمد لله رب العالمين: ﴿إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين﴾ (٢) وكقوله تعالى: ﴿إِن أَراد النبي أَن يستنكحها خالصة لـك من دون المؤمنين﴾ (٣) وكقوله تعالى: ﴿أَلُم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم﴾ (٤) ومثال ذلك من الشعر قول جرير:

متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام

<sup>(</sup>١) صرمه: هجره.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة، ١/ ٥.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب، ٣٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام، ٦/٦.

وانصراف المتكلم عن الخطاب إلى الأخبار، وهو عكس الأول، كقوله تعالى ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة﴾ (١) ومثاله أيضاً قول عنترة:

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم

ثم قال يخبر عن هذه المخاطبة:

بعنيزتين وأهلها بالغيلم (٢)

كيف المزار وقد تربع أهلنا

أو انصراف المتكلم عن الأخبار إلى التكلم، كقوله تعالى: ﴿والله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت (٣) أو انصراف المتكلم عن التكلم إلى الأخبار، وهو كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَا يَذَهَبُكُمْ وَيَأْتُ بِخُلَقَ جَدَيْدٌ \* وَمَا ذَلْكُ عَلَى اللهُ بِعَزِيزٍ ﴾ (٤) والقراءة في الكلمات الثلاث بالنون شاذة، نقلها صاحب «البحر الزاخر» وفي هذا الكتاب سبعة آلاف رواية. وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاث في ثلاثة أبيات متواليات وهي

> ونام الخليُّ ولم ترقد كليلة ذي العائر الأرمد (٥) وخبرته عن أبي الأسود

تطاول ليلك بالأثمد وبات وباتت له ليلة وذلك من نبإ جاءني

فخاطب في البيت الأول، وانصرف عن الخطاب إلى الإخبار في البيت الثاني، وانصرف عن الإخبار إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب. وما أحلى قول مهيار بن مرزويه، في قصيدته التي سارت بمحاسنها الركبان، وامتدح بها الوزير زعيم الدين في يوم نوروز، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، والمطلع [هو]:

فسقاك الري يا دار أماما (٦)

بكر العارض تحدوه النعامي

<sup>(</sup>۱) يونس، ۱۰/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) بعنيزتين والغيلم: موضعين بعيدين عن بعضهما كثيراً.

<sup>(</sup>٣) فاطر، ٣٥/ ٩.

<sup>(</sup>٤) هذه الآية غير موجودة في القرآن الكريم، لأنها كما ذكر الكاتب من القراءات الشاذة. وهي مثبتة بالياء في: إبراهيم، ١٤/ ١٩ و ٢٠ وفي ؛ فاطر، ٣٥/ ١٦ و ١٧.

<sup>(</sup>٥) العاثر الأرمد: الذي في عينيه عوار ورمد.

<sup>(</sup>٦) العارض: المطر ـ النّعامي: ريح الجنوب وهي في الجزيرة من أندى الرياح وأرطبها.

فانصرف عن الإخبار إلى المخاطبة في بيت واحد، ومثله في اللطف قول القاضي الأرجاني:

وهل هي إلا مهجة يطلبونها إذا رمتم قتلي وأنتم أحبتي ومثله قول أبي الطيب:

فإن أرضت الأحباب فهي لهم فدى فماذا الذي أخشى إذا كنتم عدى

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت بما بجفنيك من سحر صلى دنفا

لها المنايا إلى أرواحنا سبلا يهوى الحياة وأما إن صددت فلا(١)

ومثله قول أبي العلاء:

وزيد فيه سواد القلب والبصر والعذب يهجر للإفراط في الخصر (٢)

يـود أن ظـلام الليـل دام لـه لو اختصرتم من الإحسان زرتكم

ومن لطائف الالتفات، بالانصراف من الخطاب إلى الإخبار، قول ابن نبيه:

قتلت رب السيف والطيلسان لو لم تكن كحلاء كانت سنان من سحر عينيك الأمان الأمان أسمر كالرمح له مقلة

فقوله عن المقلة، بعد تشبيه القوام بالرمح، أنها لو لم تكن كحلاء كانت سنان، بديع وغريب.

ومن أغرب ما وقع لي، في هذا النوع اللطيف، أنني صرحت باسم الالتفات عند وقوعه بقولي، من قصيدة [قلت فيها]:

فعلى زماني لم أزل متعتبا ل تعتبي ويحق لي أن أعتبا وجعلت دمعى في الخدود مرتبا والله إن لم ألقهم من بعد ذا وقد التفت إليك يا دهري بطو قررت لي طول الشتات وظيفة

واتفق لي أيضاً نظير ذلك، في رسالة كتبت بها إلى العلامة بدر الدين ابن قاضي أذرعات رحمه الله، منها: سكن القلب. وغير بدع إذا كان القلب للبدر منزلاً، ورام هلال الأفق أن يباهي سموه بمطلعه، فقلنا: ما أنت من براعة هذا الاستهلال، ولا تطاول الرامح إلى الطعن في محله الذي يجل قدراً عن مناظر ومباهي، فقلنا له أقصر مكتفياً وإلا

<sup>(</sup>١ الدنف: المرض الشديد.

<sup>(</sup>٢) الخَصَر: البرودة المؤلمة.

فعند التناهي، ولقد شوقتني ظباء المعالي، في هذا المسرح، إلى الالتفات، فقلت ملتفتاً إلى تلك الليالي المقمرة بنوره، وقطوف الفواكه البدرية دانيات:

أيا بدراً سما أفق المعالي وأوقع طائراً من كل نسر ذكرت ليالياً بك قد تقضّت فيا شوقي إلى ليلات بدر

وأما بيت القصيدة، أعني البديعية، فإنه البيت الذي حظيت من بابه بالفتح، وناداه الغير من وراء حجراته، وتغايرت ظباء الصريم وهو في سرب بديعه على حسن التفاته، وودت ربوع البديعيات أن يسكن منها في بيت، ولكن (راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت) (١) ولقد أنصف الحريري، في المقامة الحلوانية عند إيراد البيت الجامع لمشبهات الثغر بقوله: يا رواة القريض وأساة القول المريض، إن خلاصة الجوهر تظهر بالسبك، ويد الحق تصدع رداء الشك. وها أنا قد عرضت خبيئتي للاختبار، وعرضت حقيبتي على الاعتبار، وقلت وأنا ماش في عرض بيت بديعيتي على هذا السنن، وأرجو أن يكون بحسن التفاته في مرآة الذوق، مثل الغزال نظرة ولفتة، وسأبرزه بين أقرانه، وإذا انسدلت غدائر الأشكال ظهر الفرق من نور بيانه، فبيت الشيخ صفى الدين:

وعاذل رام بالتعنيف يرشدني عدمت رشدك هل أسمعت ذا صمم ولم ينظم العميان في بديعيتهم، هذا النوع وأما بيت عز الدين:

وما التفتّ لساع حج في شغف ما أنت للركن من وجدي بملتزم<sup>(۲)</sup> وبيت بديعيتي:

وما أروني التفاتاً عند نفرتهم وأنت يا ظبي أدرى بالتفاتهم

فهذا البيت فيه التورية بتسمية النوع، وقد برزت في أحسن قوالبها ومراعاة النظير، في الملائمة بين الالتفات والظبي، والنفرة والانسجام الذي أخذ بمجامع القلوب رقة، والتمكين الذي ما تمكنت قافية باستقرارها في بيت، كتمكين قافيته والسهولة التي عدّها التيفاشي، في باب الظرافة، وناهيك بظرافة هذا البيت، والتوشيح وهو الذي يكون معنى أول الكلام دالاً على آخره، ورد العجز على الصدر والالتفات، الذي هو المقصود دون غيره من الأنواع، فقد اشتمل هذا البيت على ثمانية أنواع من البديع، مع عدم التكلف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) يوسف، ۱۲/ ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الساعي: في الحج الذي يهرول بين الصفا والمروة ـ والركن: هو ركن مسجد النبي في الحجاز.

### ذكر الافتنان

تغزلي وافتناني في شمائلهم أضحى رثا لاصطباري بعد بعدهم (١) الافتنان هو أن يفتن الشاعر فيأتي بفنين متضادين من فنون الشعر، في بيت واحد فأكثر، مثل النسيب والحماسة، والمديح والهجاء، والهناء والعزاء، فأما ما افتن به الشاعر من النسيب والحماسة، كقول عنترة:

إن تغدقي دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم (۲) فأول البيت نسيب، وآخره حماسة، وكقول أبي دلف، ويروى لعبد الله بن ظاهر: أحبك يا ظلوم وأنت مني مكان الروح من جسد الجبان ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان (۲)

ومما جمع فيه بين التهنئة والتعزية، قوله تعالى: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً﴾ (٤) ومما جمع فيه بين التعزية والفخر، قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ (٥) ومن إنشاء العلامة الشهاب محمود ما كتب به، من رسالة تهنئة وتعزية، لمن رزقه الله تعالى ولداً ذكراً في يوم، وماتت له بنت قوله:

<sup>(</sup>١) رثا: ترخيم رثاء.

<sup>(</sup>٢) تغدقي: تسدلي وترخي ـ طب: عالم ـ المستلئم: الذي لبس لأمة الحرب وهي عدتها.

<sup>(</sup>٣) الطعان: الضرب بالرماح في الحروب.

<sup>(</sup>٤) مريم، ١٩/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الرحمن، ٥٥/ ٢٧٠

ولا عتب على الدهر فيما اقترف إن كان قد ساء فيما مضى فقد أحسن الخلف. واعتذر بما وهب عما سلب، فعفا الله عما سلف. ومما جمع فيه من النظم بين التهنئة والتعزية، قول بعض الشعراء ليزيد بن معاوية لما دفن أباه وجلس للتعزية:

واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا<sup>(۱)</sup> كما رزئت ولا عقبي كعقباكـا<sup>(۲)</sup>

إصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة لا رزء أصبح في الإسلام نعلمه

وقال زكي الدين بن أبي الأصبع: أحسن شعر افتن فيه صاحبه، بالجمع بين التعزية والتهنئة، قول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع، يعزيه بالرشيد ويهنيه بالأمين، حيث قال:

بأكرم حي كان أو هو كائن لهن مساوٍ مرة ومحاسن فلا أنت مغبون ولا الموت غابن (٢)

تعزّ أبا العباس عن خير هالك حـوادث أيام تـدور صـروفها وفي الحيّ بالميّتِ الذي غيّب الثرى

ولعمري، إن جمال الدين بن نباتة رحمه الله قال، في تعزية الملك المؤيد صاحب حماة وتهنئة ولده الأفضل بالسلطنة بعد أبيه، ما هو أحسن من قول أبي نواس الذي استحسنه ابن أبي الأصبع، وقول من تقدمه. وإن تأخر ابن نباتة فقد تقدم بنباته، فإنه استطرب في قصيدة مطوّلة بالجمع بين التهنئة والتعزية إلى آخرها وأتى بمعان منها سلامة الاختراع، والذي يؤدي إليه اجتهاد ذوقي، إن هذه القصيدة من العجائب في هذا النوع، وأوردت مطلعها في براعة الاستهلال، لكن تعين إيراده هنا لندخل منه إلى بيوت القصيدة المشتملة على هذا النوع، ليتأيد ما أشرت إليه من غرابة أسلوبها، وهو قوله رحمه الله تعالى:

هناء محاذاك العزاء المقدما ثغور ابتسام في ثغور مدامع نرد مجاري الدمع والبشر واضح سقى الغيث عنا تربة الملك الذي

فما عبس المحزون حتى تبسما شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما كوابل غيث في ضحى الشمس قدهمى (٤) عهدنا سجاياه أعرق وأكرما

<sup>(</sup>١) حباء: تفضيل في العطاء.

<sup>(</sup>۲) رزء: مصيبة.

<sup>(</sup>٣) المغبون: الذي لا يعطى حقه.

<sup>(</sup>٤) همى: هطل.

ودامت يد النعمى على الملك الذي مليكان هذا قد هوى لضريحه وروضة أصل شاذوي تكافأت فقدنا لأعناق البرية مالكا كأن ديار الملك غاب إذا انقضى كأن عماد الدين غير مقوض فإن يك من أيوب نجم قد انقضى وإن تك أيام المؤيد قد مضت هو الغيث ولى بالثناء مشيعاً

تدانت به الدنيا وعز به الحمى برغمي وهذا للأسرة قد سما فغصن ذوى منها وآخر قد نما<sup>(1)</sup> وسمنا لأنواع الجميل متمما<sup>(7)</sup> به ضيغم أنشا به الدهر ضيغما<sup>(7)</sup> وقد قمت يا أزكى الأنام وأحزما فقد أطلعت أوصافك الغر أنجما فقد جددت علياك وقتاً وموسما وأبقاك بحراً بالمواهب منعما

وكانت وفاة الملك المؤيد في شهر المحرّم، فقال ولم يخرج عما نحن فيه:

بك انبسطت فينا التهاني وأنشأت ربيع الهنا حتى نسينا المحرّما

والجمع بين التهنئة والتعزية، في نوع الافتنان، أصعب مسلكاً من الجمع بين النسيب والحماسة، لشدة التناقض بينهما. ومن أظرف ما رأيت في هذا النوع: أن ابن حجاج جمع في الافتنان بين التعزية والمدح المؤدي إلى التهكم، بقوله في تعزية بعض الرؤساء بأبيه، في بيت واحد وهو:

أبوك قد جمل أهل الشرى فجمل الله به المقبره

وأما الغزل المخمس فكثير في نظم الفحول وغيرهم، وما أحلى قول مهيار الديلمي، في بيت واحد:

وأتعب من حاولت يا قلب وصله حبيب سنان السمهريّ رقيبه (٤) وممن أتحف الأذواق بحلاوة هذا النوع، وجمع فيه بين النسيب والحماسة القاضي الأرجاني رحمه الله تعالى، في قوله:

نزل الأحبة ساحة الأعداء فغدا لقاء منهم بلقاء

<sup>(</sup>١) شاذوي: نسبة إلى الشذا، وهو الطيب، ذوى: ذبل ويبس.

<sup>(</sup>٢) مالك ومتمم: أبنا نويرة وكانا من سادات العرب ومتمم شاعر.

<sup>(</sup>٣) الضيغم: الأسد الواسع الشدق.

<sup>(</sup>٤) السمهري: رجل تنسب إليه صناعة الرماح.

وما أحلى ما قال بعده:

كم طعنة نجلاء تعرض بالحمى فتحدثا سراً فحول قبابها من كل باكية دماً من دونها يا دمية من دون رفع سجوفها لو ساعد الأحباب قلت تجلداً

من دون نظرة مقلة نجلاء(۱) سمر الرماح يملن للإصغاء يوم الطعان بمقلة زرقاء خوض القنا بالخيل بحر دماء(۲) أهون عليً بملتقى الأعداء

ومثله قول أبي الطيب، في بيت، وكل من النصفين كامل في معناه:

عـدويـة بـدويـة من دنهـا سلب النفوس ونار حرب توقد (٣)

وممن تفنن في هذا النوع وجمع بين رقة النسيب وفخامة الحماسة إبراهيم بن محمد الأنصاري الساحلي المنبوز بطويحن، جرى ذكره في التاج بما نصه: جوّاب الأفاق ومحالف الرفاق، رفع له ببلده راية للأدب لا تحجم، وأصبح نسيج وحده فيما سدى وألحم، فإن نسب صار للنسيب شرف ونسب، وإن مدح قدح من أنوار فطنته ما قدح، كم حرك الجامد، ونظم الجمان في سلوك المحامد، فمن قوله في الافتنان الذي جمع فيه بين الحماسة والتشبب:

خطرت كمياد القنــا المتـأطــر وأتتــك بين تــطاعن وتـــداعـب

وما أبدع قوله منها:

وبملعب الصدغين مطرود جنة وله ولم يخرج عما نحن فيه:

زارت وفي كل مرمى لحظ محترس

ورنت بـالحاظ الغـزال الأعفـر<sup>(4)</sup> في فتك قسورة وعـطفة جؤذر<sup>(0)</sup>

زحفت عليه كتائب ابن المنذر (١)

وحول کل کناس کف مفترس(۲)

<sup>(</sup>١) نجلاء: واسعة.

<sup>(</sup>٢) سجوف؛ مفردها سجف وهو الستر.

<sup>(</sup>٣) عدوية: نسبة إلى قبيلة عدية.

<sup>(</sup>٤) المياد: المتمايل.

<sup>(</sup>٥) قسورة: لبوة أنثى الأسد\_جؤذر: البقرة الوحشية المطفل وهي مشهورة بنظرتها العطوفة وعينيها الواسعتين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مطرد وجنة: وما أثبتناه أصح ومعناه: الشيطان.

<sup>(</sup>٧) الكناس: بيت الظبي.

وما أحلى ما قال بعده:

مهما تلا خدها الزاهي الضحى نطقت ويعجبني قول أبي الفتوح بن قلاقس:

عقدوا الشعور معاقد التيجان ومشوا وقد هزوا رماح قدودهم وتسدرعوا زرداً فخلت أراقما

سيوف أماقها عن أية الحرس

وتقلدوا بصوارم الأجفان هز الكماة عوالي المران (١) خلعت ملابسها على الغزلان (٢)

وممن افتن في قصيدة كاملة وتفنن، وخلص من تفخيم الحماسة والفخر إلى رقة الغزل وأحسن، القاضي السعيد هبة الله بن سنا الملك رحمه الله، فإنه قسم القصيدة شطرين، وتلاعب في ميدان البلاغة بالفنين، وهذه القصيدة تقف دونها فرسان الحماسة، ويكبو الجواد من فحولها، وينثني من لطائف غزلها من لعبت بلطف شمائله خمر لطف شمولها، وهي:

سواي يخاف الدهر أو يرهب الردى ولكنني لا أرهب الدهر إن سطا ولو مد نحوي حادث الدهر طرفه توقد عزم يترك الماء جمرة وفسرط احتقار لسلانام فانني وأظمأ أن أبدي إلى الماء منة ولو كان إدراك الهدى بتذلل وقدماً بغيري أصبح الدهر أشيباً وإنك عبدي يا زمان وإنني وما أنا راض أنني واطىء الثرى ولو علمت زهر النجوم مكانتي وبذل نوالي زاد حتى لقد غدا

وغيري يهوى أن يكون مخلدا ولا أحذر الموت الزؤام إذا عدا (٣) لحدثت نفسي أن أمد له يدا وحلية حلم تترك السيف مبردا أرى كل عارمن حلا سؤددي سدى (٤) ولو كان لي نهر المجرة موردا رأيت الهدى أن لا أميل إلى الهدى وبي بل بفضلي أصبح الدهر أمردا (٩) على الكره مني أن أرى لك سيدا ولي همة لا ترتضي الأفق مقعدا لخرت جميعاً نحو وجهي سجدا من الغيظ منه ساكن البحر مزبدا

<sup>(</sup>١) المرَّان: الرماح اللدنة في صلابة، واحدتها مرَّانة.

<sup>(</sup>٢) الأراقم: مفردُهَا أرقم وهمي الحية التي فيها سواد وبياض وهمي أخبث الحيات.

<sup>(</sup>١٠) الزؤام: الكريه السريع.

<sup>(</sup>٤) سدى: لا معنى ولا قيمة له.

<sup>(</sup>٥) الأمرد: من لا لحية له.

فما ضرّني أن لا أهز المهندا(١) فإن صليل المشرفي له صدا

ولي قلم في أنملي إن هـززتـه إذا جال فوق الطرس وقع صريره

والمخلص من الحماسة والفخر إلى الغزل قوله:

أقام عذولي بالملام وأقعدا فليت عذولي كان بالصمت مسعدا فيا ليتني كنت العذول المفندا<sup>(٢)</sup> فقلت وإني ما وجدت بها هدى تذكرني عهدأ قديما ومعهدا عملت خلوقاً حين أبصرت مسجداً فقد طالما قد قام حين تعبدا فيا حسرتي لما اعتبرت التجلدا فلم ير تلك الدار إلا تقيدا تعود منها جيده ما تعودا(٣) أصيره من درّ عيني مقلدا عناق أعاد العقد عقداً مبدداً فبات على كفى اليمين موسدا بثوب عفافي كاسيأ متجردا وأوردني حتى صديت إلى الصدا(٤) وما كنت لو لم أختبره لأشهدا<sup>(٥)</sup> وإلا سلوا إنسانه كيف عربدا

ومن کل شيء قد صحوت سوي هوئ إذا وصل مَنْ أهواه لم يك مسعدي بحب حبيبي من يكــونٍ مفنـــداً وقال لقد آنست نارأ بخده وكم لي إلى دار الحبيب التفاتة ولم أدم ذاك الخدّ باللحظ إنما يراقب طرفي أن يلوح هلالها عبرت عليها واعتبرت تجلدي كأن بطرفي ما بقلبي صبابة وكم لجوادي وقفة في عراصها تعود ذاك الجيد منّي أنني ويـا رب ليـل بت فيـه وبينــا ولم أجعل الكف الشمال وسادة وجرّدته من ثوبه وأعدته وقـرّبني حتى طربت إلى النـوى شهدت بأن الشهد والمسك ريقه وأن السلاف السابلية لحظة

وممن حذا هذا الحذو، ونسج على هذا المنوال، ومشى فيه على طريق ما سلكها أحد قبله، الصاحب بهاء الدين زهير، فإنه كتب إلى كمال الدين بن العديم أبياتاً معناها،

<sup>(</sup>١) أنملي: مفردها أنملة وهي طرف الأصبع - المهند: السيف.

<sup>(</sup>٢) مفنداً: كاذباً.

<sup>(</sup>٣) عِراصها: جمع مفرده عرصة. وعرصة الدار ساحته وفناؤه.

<sup>(</sup>٤) صديت: عطشت وتشوقت - الصدا والصدى: رجع الصوت.

<sup>(</sup>٥) الشهد: جنى النحل.

أنه انتخبه لقضاء حاجة له ولم يؤهل غيره لها، وتخلص منها إلى الغزل بما تستجلي منه عرائس البيان، ويظهر به الافتنان، وهي:

دعوتك لما أن بدت لي حاجة لعلك للفضل الذي أنت ربيه إذا لم يكن إلا تحمل منة حملت زماناً عنكم كل كلفة ومن مذهبي المشهور مذ كنت أنني وقد عشت دهراً ما شكوت لحادث وما همت إلا للصبابة والهوى أروح وأخلاقي تذوب حلاوة

وقلت رئيس مثله قد تفضلا تغار فلا ترضى بأن تتبدلا(۱) فمنك وأما من سواك فلا ولا(۲) وخففت حتى آن لي أن أثقلا لغير حبيب قط لن أتللا(۳) بلى كنت أشكو الأغيد المتدللا(۳) ولا خفت إلا سطوة الهجر والقلا(۱) وأغدو وأعطافي تسيل تغرلا (۵)

وقد طال الشرح، ولكن رأيت الافتنان نوعاً غريباً، فطلبت بالكثرة زيادة إيضاحه، ليستضيء المتأمل في ظلمات الأشكال بنور مصباحه.

وبيت الشيخ صفي الدين:

ما كنت قبل ظبا الألحاظ قط أرى سيفاً أراق دمي إلا على قدم

كان المطلوب من الشيخ صفي الدين، في هذا النوع، غير هذا النظم مع عدم تكلفه بتسمية النوع، وأما العميان فإنهم لم ينظموا هذا أيضاً في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين:

كان افتناني بتغر راق مبسمه وبيت بديعيتي:

صار افتناني بثغر فيه سفك دمي

أضحى رثا لاصظباري بعد بعدهم

والجمع في افتنان هذا البيت، بين النسيب الخالص والتعزية، وكل من الشطرين مستقل بمعناه، هو جمع غريب، والكناية عن موت الصبر بأن التغزل أضحى رثاء له من

ألطف الكنايات، ويؤيد ذلك قولي: بعد بعدهم.

تغــزلي وافتنــاني في شمــائلهم

<sup>(</sup>١) ربه: صاحبه ـ تغار: من الغيرة.

<sup>(</sup>٢) مِنَّة: جميل.

<sup>(</sup>٣) الأغيد: الذي يتمايل في مشيته ويتلوى.

<sup>(</sup>٤) القلا: الكره والبغض مع الهجر.

 <sup>(</sup>٥) الأعطاف: مفردها عطف وهو من كل شيء جانبه تغرُّلا: استرخاء وليونة.

ذكر ابن أبي الأصبع، في كتابه المسمى «بتحرير التحبير» نوعاً يسمى التمريج لم ينظمه أصحاب البديعيات، وهو قريب من الافتنان ولكن بينهما فرق دقيق، لأن الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فنين من أغراض المتكلم، كما تقدّم، والتمريج يخالف ذلك وهو الجمع بين الفنون والمعاني، والله تعالى أعلم.



### ذكر الاستدراك

قالوا نرى لك لحماً بعد فرقتنا فقلت مستدركاً لكن على وضم (١)

الاستدراك على قسمين: قسم يتقدّم الاستدراك فيه تقرير لها أخبر به المتكلم وتوكيد، وقسم لا يتقدمه ذلك، فمن أمثلة الأول قول القائل:

وإخوان تخذتهم دروعاً فكانوها ولكن وعلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي(٢)

وقال ابن أبي الأصبع: لم أسمع، في هذا الباب، أحسن من قول ابن دويدة المغربي يخاطب رجلاً أودع بعض القضاة مالاً، فادعى القاضي ضياعه، وهو:

إن قال قد ضاعت فيصدق أنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي أو قال قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقع

وممن تلطف في هذا الباب وأجاد للغاية القاضي الأرجاني، بقوله:

غالطتني إذ كست جسمي ضنا كسوة أعرت من اللحم العظاما ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني صدقت لكن سُقاما(٣)

<sup>(</sup>١) لحماً: وصلًا، واللحم المعروف الوضم: خشبة اللحام التي يقطع عليها اللحم. أي لحماً مقطعاً.

<sup>(</sup>٢) الوداد: الحب الصادق.

<sup>(</sup>٣) السقام: المرض والضعف.

ولقد أحسن القائل في شكوى الزمان، بقوله:

ولي فرس من نسل أعوج سابق ولكن على قدر الشعير يحمحم (١) وأقسم ما قصرت فيما يزيدني علواً ولكن عند من أتقدم وهذه كلها شواهد القسم الأول من الاستدراك.

وأما شواهد القسم الثاني، وهو الذي لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد، مثل قول زهير:

أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله (٢)

ومتى لم يكن في الاستدراك نكتة زائدة عن معنى الاستدراك، لتدخله في أنواع البديع، وإلا فلا يعد بديعاً، ولا يخفى على الذوق السليم ما في بيت زهير من الزيادة على معنى الاستدراك، بقوله: ولكنه قد يهلك المال نائله. فإنه لو اقتصر على صدر البيت دل على أن ماله موفور، وتلك صفة ذم (٣)، فاستدرك ما يزيل هذا الاحتمال ويخلص الكلام للمدح المحض. وإذا تأمل الذائق بيت الأرجاني، متع ذوقه بحلاوة الأدب من قوله:

ثم قالت أنت عندي في الهبوى مشل عيني صدقت لكن سقاما فالنكتة الزائدة على معنى الاستدراك لا تخفى إلا على من حجب عن ذوق هذا العلم، وهو من شواهد القسم الأول فإنه قرر ما أخبرت به من قولها أنت عندي في الهوى مثل عيني، ثم أكد بقوله: صدقت، ثم نكت بالزيادة على معنى الاستدراك، التنكيت الذي يتطفل النسيم على رقته، ولولاه ما سكن هذا النوع بيتاً بديعياً، ولا تأهل بعد غربته. وأصحاب البديعيات على هذا المنوال نسجوا، وأداروا كؤوس السلافة على أهل الأذواق، ومازجوها بلطف مزاجهم فامتزجوا. والذي أقوله: إن الشيخ صفي الدين حلا في هذا المنهل الصافى مورده، وعلا في هذا السلك البديعي منظمه ومنضده، وبيته:

رجوت أن يرجعوا يوماً وقد رجعوا عند العتاب ولكن عن وفا ذممي

فإنه قرر ما أخبر به قبل الاستدراك، وأكده بقوله: وقد رجعوا، وفي قوله: عند العتاب، تكميل بديعي.

<sup>(</sup>١) الحمحمة: ما يصدر عن الخيل من أصوات وقت المعارك.

<sup>(</sup>٢) نائله: عطاؤه، وكرمه.

<sup>(</sup>٣) وتلك صفة ذم: يقصد أنه يحتمل أن تكون صفة ذم لما قد تعني من البخل.

وأما العميان فإنهم ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم، وبيت عز الدين:

فكم حميت بالاستدراك ذا أسف لكن عن المشتهى والبرء من سقمي وام من سقمي وام هذا البيت، فإنه عامر بقلق البناء مع عقادة التركيب.

### وبيت بديعيتي:

قالوا نرى لك لحماً بعد فرقتنا فقلت مستدركاً لكن على وضم وفي إنصاف أهل العلم والذوق السليم ما يغني عن التطويل، في محاسن هذا البيت.



## ذكر الطي والنشر

والطى والنشر والتغيير مع قصر للظهر والعظم والأحوال والهمم

الطي والنشر هو أن تذكر شيئين فصاعداً، إما تفصيلاً فتنص على كل واحد منهما، وإما إجمالاً فتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد، وتفوض إلى العقل ردّ كل واحد إلى ما يليق به، لا أنك تحتاج أن تنص على ذلك ثم إن المذكور على التفصيل قسمان: قسم يرجع إلى المذكور، بعده على الترتيب من غير الأضداد، لتخرج المقابلة، فيكون الأول للأول، والثاني للثاني، وهذا هو الأكثر في اللف والنشر والأشهر، وقسم على العكس، وهو الذي لا يشترط فيه الترتيب، ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى موضعه، تقدم أو تأخر.

أما المذكور على الإجمال فهو قسم واحد، لا يتبين فيه ترتيب، ولا يمكن عكسه، ومثاله أن يقول: لي منه ثلاثة: بدر وغصن وظبي. فحصل من هذا أن اللف والنشر على ثلاثة أقسام، وإذا كان المفصل المرتب في اللف والنشر هو المقدّم، نبدأ بشواهده

فمنه بين شيئين قوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾(١) فالسكون راجع إلى الليل، والابتغاء راجع إلى النهار.

ومنه قول الشاعر:

ألست أنت الذي من ورد نعمته وورد راحت أجني وأغترف

<sup>(</sup>١) القصص، ٢٨/ ٧٣.

وقد جمع هذا البيت، مع حشمة الألفاظ، بين جناس التحريف والاستعارة واللف والنشر.

وما ألطف قول شمس الدين محمد بن دانيال الحكيم:

أقل من حظي ومن بختي أصبحت لا فوقي ولا تحتي (١)

ما عاينت عيناي في عطلتي قد بعت عبدي وحماري وقد

ومن غراميات البهاء زهير:

له خبر يرويه طرفي مطلقاً أعلل قلبي بالعذيب وبالنقا<sup>(۲)</sup>

ولي فيك قلب بالغرام مقيد ومن فرط وجدي في لماه وثغره

ومثله قوله:

من لي بنجد أو تهامه (۳)

یا ردف یا خصسره ومثله قول ابن نباتة:

فهذا قاسيون وذا يريد(١)

لـه قـلب ولي دمـع عـليـه ومثله قوله مع زيادة التورية:

يا كثير المحاسن المختاليه تلك غيزالية وذي فتاليه (٠)

لا تخف عيلة ولا تخش فقسرا ليك عين وقامة في البرايا ومثله قوله مع زيادة التورية:

يعجب من إسراف دمعي السخي فقال ذا خالي وهذا أخي

سألت عن قدومه فانشى وأبصر المسك وبدر الدجى ولابن حيوس بين ثلاثة وثلاثة:

عن كاسه الملأى وعن إبريقه (١) من مقلتيه ووجنتيه وريقه ومقرطق يغني النديم بسوجهه فعل المدام ولونها ومذاقها

<sup>(</sup>١) لا فوقي ولا تحتي: مثل يضرب في شدة الفقر.

<sup>(</sup>٢) العذيب. والنقا: مكانين في الصحراء، ويقصد أهل العذيب والنقا.

<sup>(</sup>٣) الردف: المؤخرة والعجز.

<sup>(</sup>٤) قاسيون: جبل بالقرب من دمشق.

<sup>(</sup>٥) غزالة: شمس - فتالة: ثمرة العرفط وهو شجر طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٦) المقرطق: لابس القرطق وهو لباس إيراني.

ومثله قول ابن الرومي:

آراؤكم ووجـوهكـم وسيـوفكم منهـا معـالم للهــدى ومصـابــح

ومثله قول حميدة الأندلسية وهو:

ولما أبى الواشون إلا فراقسا غزوناهم من ناظريك وأدمعي

في الحادثات إذا دجون نجوم<sup>(۱)</sup> تجلو الدجى والأخريات رجوم<sup>(۲)</sup>

وما لهم عندي وعندك من ثار وأنفاسنا بالسيف والسيل والنار

قال الشيخ شهاب الدين أبو جعفر الأندلسي، نزيل حلب، وقد أورد هذين البيتين في شرحه على بديعية صاحبه، أبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسي: إن حميدة كانت من ذوي الألباب، وفحول أهل الآداب، حتى إن بعض المنتحلين تعلق بهذه الأهداب، وادعى نظم هذين البيتين، لما فيهما من المعاني والألفاظ العذاب، وما غره في ذلك إلا بعد ديارها، وخلو هذه البلاد من أخبارها، وقد تلبس بعضهم بشعارها وادعى هذا من أشعارها، وهو قولها:

وقانا لفحة الرمضاء روض تطل غصونه تحنو غلينا وأسقانا على ظما زلالاً تروع حصاه حالية الغواني

وقاه مضاعف الطل العميم (٣) حنو الوالدات على الفطيم النديم النديم فتلمس جانب العقد النظيم

فهذه الأبيات نسبوها إلى المنازي من شعرائهم، وركبوا التعصب في جادة ادعائهم، وهي أبيات لم يحكها غير لسانها، ولا رقم بردها(٤) غير حسانها، وقد رأيت بعض المؤرخين من أهل بلادنا أثبتوها لها، قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود، ويتصف بلفظه الموجود، انتهى كلام الشيخ شهاب الدين المذكور.

ومنه، بين ثلاثة وثلاثة، قول الشيخ جمال الدين بن نباته، رحمه الله تعالى وعفا عنه آمين:

لقبلة الحسن واعذرني على سهري

عرج على حرم المحبوب منتصبأ

<sup>(</sup>١) دجي: اشتدت ظلمته.

<sup>(</sup>٣) الرمضاء: شدة الحر.

<sup>(</sup>٤) رقم بردها: وشي وزخرف ثوبها.

وانظر إلى الخال فوق الخد تحت لمى تجدبلالًا يراعي الصبح في السحر (١) ومنه بين أربعة وأربعة:

ثغر وخد ونهد واحمرار يد كالطلع والورد والرمان والبلح (۲) ومثله قول شمس الدين بن العفيف، رحمه الله تعالى:

رأى جسدي والدمع والقلب والحشا فأضنى وأفنى واستسال وتيما ومثله قولى من قصيدة:

من محياه والدلال ومسك المسلخ البديع انظروا في التكميل واللف والنشرور وحسن الختام والترصيع وللشيخ شهاب الدين، أبي جعفر الشارح، المذكور بين خمسة وخمسة، ولكن لم يخل من التعسف، وهو:

ملك يجيء بخمسة من خمسة كفى الحسود بها فمات لما به من وجهه ووقدره وجواره وحسامه بيديه يوم ضرابه (۲) قمر على رضوى تسير به الصبا والبرق يلمع من خلال سحابه (٤)

ولابن جابر ناظم البديعية، بين ستة وستة:

إن شئت ظبياً أو هلالاً أو دجى أو زهر غصن في الكثيب الأملد (°) فللحظها ولوجهها ولشعرها ولخدها والقد والردف أقصد

صبرنا على الأملد صفة الكثيب، ولكن لم نصبر على دخول القصد، فإنها زيادة أجنبية. وقد جمع قاضى القضاة نجم الدين عبد الرحيم بن البارزي، بين سبعة وسبعة:

ى على طبق في مجلس لأصاحبه لمة لدى هالة في الأفق بين كواكبه

يقطع بالسكين بطيخة ضحى كيدر بيرق قُدَّ شمساً أهلة

١١) السحر: أضفناها وقد كانت مطموسة غير معروفة ونظنها هي.

<sup>(</sup>٢) قوله: والبلح: في بعض النسخ والوهج، والبلح تناسب المعنى والروي أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الحسام: السيف.

<sup>(</sup>٤) رضوى: جبل في الحجاز ـ الصبا: ربح الشمال.

<sup>(</sup>٥) الكثيب الأملد: التل الرملي الناعم الأملس.

قال شهاب الدين المذكور، في شرح بديعية صاحبه ابن جابر: إن اللف والنشر، في هذين البيتين، غير كامل التفصيل. لأنه نص في اللف على ستة، ونص في النشر على سبعة، وكل منهما راجع إلى منصوص عليه في اللف، إلا الأهلة فإنه راجع إلى الاشطار، وهي غير مذكورة في اللف. قلت: هذا يفهم من قوله: يقطع. قال الشيخ شهاب الدين: قوله: ضحى، في بيت اللف، مطرح لا نظير له في النشر. قلت: محى، ليس لها في الحسن نظير، فإنه جعل البطيخة شمساً، وهي أنور من قول صاحبه في بيت: أملد، وأقصد. فإنه لم ينص عليهما في اللف وهما أجنبيان مما نحن فيه.

ووصلوا في الجمع بين اللف والنشر المفصل المرتب، إلى اثني عشر. لكن تكلفوا وتعسفوا وأتوا به في بيتين، ولم تسفر لهم وجوه المعاني المسفرة عن بهجة. ولابن بلدتنا الشيخ علاء الدين بن مقاتل، مالك أزمة الزجل، وقد تقدم ذكره في ما أوردته له من أزجاله على الجناس المقلوب واللفظي، الجمع في اللف والنشر، بين ثمانية وثمانية، مع عدم الحشو والفرار من التعسف وصحة الانسجام.

خدود وأصداغ وقدً ومقلة وثغر وأرياق ولحن ومعرب<sup>(۱)</sup> فورد وسوسان وبان ونرجس وكاس وجريال وجنك ومطرب<sup>(۲)</sup>

ومما سمعت، في هذا النبرع، وفيه الجمع بين عشرة وعشرة، قول بعضهم:

شعر جنين محيا معطف كفل صدغ فم وجنات ناظر ثغر ليل صباح هلل بانة ونقا آس أقاح شقيق نرجس در

وجل القصد، هنا أن يكون اللف والنشر في بيت واحد خالياً من الحشو وعقادة التركيب، جامعاً بين سهولة اللفظ والمعاني المخترعة. انتهى الكلام على اللف والنشر المفصل المرتب.

وأما القسم الذي هو العكس، أعني غير المرتب، فكقول الشاعر:

كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظاً وقداً وردف وعدم الترتيب ظاهر في البيت، وأما القسم المذكور على الإجمال، فهو قسم واحد

<sup>(</sup>١) اللحن: عدم مراعاة الإعراب في الكلام ـ والمعرب الفصيح الخالي من اللحن.

<sup>(</sup>٢) الجريال: شرحه صاحب المعجم الوسيط بالصبغ الأحمر. والذي نعتقده أنه شراب ذو لون أحمر يدل على ذلك ذكر الشاعر للكأس قرينة ـ الجُنْك؛ الطنبور، آلة من آلات الطرب.

لا يتبين فيه ترتيب ولا عكس، كما تقدم، ومثله قبول ابن سكرة في بيت الكافات الثنائة:

> جاء الشتاء وعندي من حواثجه كن وكيس وكانون وكاس طلا

> > وظريف هنا قول من قال:

مع الكباب وكس ناعم وكسا(١)

سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا

جاء الصفاع وعندي من حوائجه سبع إذا الصفع في ميدانه وقفا<sup>(۲)</sup> يطع وطرق وزريسوك وغاشية وركسوة وجراب ناعم وقفا(١)

ففي قوله، بعد ما ذكره من آلات الصفع: وقفاً. غاية في اللطف وقوة في تمكين القافية. انتهى الكلام على اللف والنشر المفصل المرتب وعلى غيره.

وأما أصحاب البديعيات فإنهم ما نظموا إلا المفصل المرتب، لأنه المقدم عند علماء البديع في هذا الباب، ولم يأتوا به إلا في بيت واحد، بحيث يكون مثالًا شاهداً على هذا النوع، وماشياً على سنن الأبيات المفردة المشتملة على أنواع البديع، وبيت صفي الدين غاية في هذا الباب، لما اشتمل عليه من السهولة والرقة وعدم الحشو، وهو

وجدي حنيني أنيني فكرتي ولهي منهم إليهم عليهم فيهم بهم والعميان لم يأتوا بهذا النوع إلا في بيتين، مع عقادة التركيب.

ولقد حبست عنان القلم عن الكلام عليهما، لكونهما من جملة مديح النبي على ، وهما:

عفاته ورمى الأعداء بالنقم (أ) محل وليث الشرى قد جال في الغنم حيث الذي أن بدا في قومه وحبي فالبدر في شبهه والغيث جاد لذي

<sup>(</sup>١) الكُنِّ: الملجأ - الكِيس: المال - الكانون: ما تشعل فيه النار - الكباب: اللحم المفروم وكفتة - الكسِّ: الكسيس: وهو لحم يجفف ثم يدق كالسويق ـ وكسا: كساء.

<sup>(</sup>٧) العيفاع: الفتال.

<sup>(</sup>٣) النطع: بساط من الجلد كان يوضع عليه المحكوم بالإعدام ويقتل بالسيف الطّرق: الترس - الزريوك: ما يلبس على الرأس في المعارك - الركوة: إناء صغير من جلد يشرب به الماء ويستعمله الفارس في المعركة، والصياد في تجواله الجراب: قِراب السيف القفا: الهرم، دليل

<sup>(</sup>١) حبى: حباة أعطى عفاته: أصحابه وقاصدوه.

#### وبيت عز الدين الموصلى:

نشرٌ ويسر وبشر من شذا وندى وأوجه فتعسرف طي نشسرهم

قوله: فتعرف طي نشرهم، ليس له نص في اللف لأنه نص فيه على ثلاثة، وعجز عن ترتيب اللف والنشر في نص اللف، وعلى كل تقدير، فلا بد له من تسمية النوع فسماه، ولكن أتى به فضلة، ولو التزم الشيخ صفي الدين أن يسمي هذا النوع البديعي في بيته، لتجافت عليه تلك الرقة.

فالطيّ والنشر والتغيير مع قصر للظهر والعظم والإحوال والهمم

فالطي والنشر، في نص اللف، قبالة الظهر والعظم، والتغيير مع القصر قبالة الأحوال والهمم، هذا مع زيادة العدة على الشيخ عز الدين، وعدم التكلف، ولولا الالتزام بتسمية النوع ومراعاة السهولة والانسجام، وصلت إلى أكثر من هذه العدة.



# ذكر الطباق

and the second

بوحشة بدّلوا أنسي وقد خفضوا قدري وزادوا علوّاً في طباقهم المطابقة: يقال لها: التطبيق والطباق، والمطابقة، في اللغة، أن يضع البعير رجله في موضع يده، فإذا فعل ذلك قيل طابق البعير.

وقال الأصمعي: المطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد، في مشي ذوات الأربع.

وقال الخليل بن أحمد: يقال طابقت بين الشيئين، إذا جمعت بينهما على حد واحد. انتهى.

وليس بين تسمية اللغة وتسمية الاصطلاح مناسبة، لأن المطابقة في الاصطلاح: الجمع بين الضدين، في كلام أو بيت شعر، كالإيراد والإصدار، والليل والنهار، والبياض والسواد. وليس في الألوان ما تحصل به المطابقة غيرهما، أعني البياض والسواد، فقد قال الرماني وغيره: البياض والسواد ضدان بخلاف بقية الألوان، لأن كلاً منهما إذا قوي زاد بعداً من صاحبه. انتهى.

وإذا ألحقوا بقية الألوان بالمطابقة فالتدبيج أحق منها بذلك، فإنهم أوردوا، في المطابقة من التدبيج، قول ابن حيوس على جهة الكناية:

وأب لأفعال الدنية آبي<sup>(١)</sup> وسواد نقع واخضرار رحاب<sup>(٢)</sup>

ف افخر بعم عَمَّ جود يمينه ببياض عرض واحمرار صوارم

<sup>(</sup>١) آبي: رافض.

<sup>(</sup>٢) النقع: ما يثار من الغبار وقت احتدام المعارك.

وقد تقرر أن المطابقة: الجمع بين الضدين عند غالب الناس، سواء كانت من سمين أو من فعلين أو غير ذلك.

قال الأخفش، وقد سئل عنها: أجد قوماً يختلفون فيها فطائفة، وهم الأكثر [يرون]: انها الشيء وضده، وطائفة يزعمون أنها اشتراك المعنيين في لفظ واحد، منهم قدامة بن جعفر الكاتب، وأوردوا في ذلك قول زياد الأعجم:

ونبئتهم يستنصرون بكاهل سمح ولتلؤم فيهم كباهل وسننام

فكاهل الأول اسم رجل، والثاني العضو المعروف، فاللفظ واحد والمعنيان مختلفان، وهذا هو الجناس التام بعينه، وقال الأخفش: من قال إن المطابقة اشتراك المعنيين في لفظ واحد، فقد خالف الخليل والأصمعي، فقيل: أوكانا يعرفان ذلك! فقال: سبحان الله! من أعلم منهما بطيبه وخبيثه؟ وما أحسن ما أتى الأخفش في الجواب بالمطابقة.

ومنهم من أدخل المقابلة فيها، وليس بمليح، إذ لم يبق للفرق بينهما محل. فإن السكاكي قال: المقابلة أن تجمع بين شيئين فأكثر وتقابل بالأضداد، ثم إذا شرطت هنا شيئاً شرطت هناك ضده، والمطابقة هي الإتيان بلفظتين، والواحدة ضد الأخرى، وكأن المتكلم طابق الضد بالضد.

ولقد شفى زكي الدين بن أبي الأصبع القلوب، في ما قرره، فإنه قال: المطابقة ضربان: ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ المجاز، فما كان بلفظ الحقيقة سمي طباقاً، وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤاً. فمثال التكافؤ، وهو من إنشادات قدامة:

حلو الشمائل وهـو مـر بـاسـل يحمي الذمار صبيحة الإرهاق<sup>(۱)</sup>

فقوله: حلو ومر، يجري مجرى الاستعارة، إذ ليس في الإنسان، ولا في شمائله، ما يذاق بحاسة الذوق. ومن أمثلة التكافؤ قول ابن رشيق، وهو حسن:

وقد أطفؤا شمس النهار وأوقدوا في نجوم العوالي في سماء عجاج (٢)

<sup>(</sup>١) باسل: عابس.

<sup>(</sup>٧) العجاج: الغبار الكثيف الناتج عن المعارك ـ العوالي: الرماح.

ومثله: إن هذا الربيع شيء عجيب ذهب حيسما ذهب ودر

وما أحلى قول القائل، في هذا الباب:

إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب تحرك يقظان التراب ونائمه

فالمطابقة بين اليقظان، والنائم ونسبتهما إلى التراب على سبيل المجاز، وهذا هو التكافؤ عند ابن أبي الأصبع.

وأما المطابقة الحقيقية التي لم تأت بغير ألفاظ الحقيقة، فأعظم المشواهد عليها قوله تعالى: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى ﴾ (١) وكقول النبي على الأنصار رضي الله تعالى عنهم: إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع، فانظر إلى هذه البلاغة النبوية، والمناسبة التامة ضمن المطابقة.

ومن الشواهد الشعرية، قول الحماسي:

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد ولأخر: لئن ساءني أن نلتني بإساءة ولآخر في وصف فرس، وأجاد:

وأرى الوحش في يميني إذا ما

لنفسي حياة مثل أن أتقدما لقد سرني أني خطرت ببالك

تضحك الأرض من بكاء السماء

حيث درنا وفضة في الفضاء

كان يوماً عنانه بشمالي (٢)

والمعجز الذي لا تصل إليه قدرة مخلوق، قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتُونِ الْأَعْمَى وَالْمُعْمِ اللَّهِ وَلا النَّالِ \* وَلا النَّالِ النَّالِ \* وَلا النَّالِ النَّالِ النَّالِ وَلا الحرور \* وَمَا يَسْتُويُ الْأَحْيَاءُ وَلا

الأموات ﴾ (٣) فانظر إلى عظم هذه المطابقة وما فيها من الوجازة.

ومن ذلك في الحديث، قول النبي ﷺ: فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لأخرته، ومن الشبيبة للكبر، ومن الحياة للممات، فوالذي نفسي بيده ما بعد الحياة مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار. انتهى ما قررته في المطابقة، لغة واصطلاحاً، وما أوردته من الفرق بينهما وبين التكافؤ على رأي ابن أبي الأصبع.

<sup>(</sup>١) النجم، ٥٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) العنان: المقود والرسن.

<sup>(</sup>٣) فاطر، ٢٥/ ١٩ ٢٢.

ولهم مطابقة السلب بعد الإيجاب، وهي المطابقة التي لم يصرح فيها بوظهار الضدين، كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُلْ يَسْتُوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (١) فالمطابقة حاصلة بين إيجاب العلم ونفيه، لأنهما ضدان ومثله قول البحتري:

يقيض لي، من حيث لا أعلم، النوى ويسري إليّ الشوق من حيث أعلم فالمطابقة باطنة ومعناها ظاهر، فإن قوله لا أعلم، كقوله جاهل، والسابق إلى هذا امرؤ القيس بقوله:

جزعت ولم أجزع من البين مجزعاً وعزيت قلباً بالكواعب مولعا<sup>(٢)</sup> فالمطابقة حاصلة بين إيجاب الجزع ونفيه، ومن المستحسن في ذلك قول بعضهم:

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا رزقوا

ومثله قول بشر بن هرون، وقد ظهر منه الفرح عند الموت، فقيل له: أتفرح بالموت؟ فقال: ليس قدومي على خالق أرجوه، كمقامي عند مخلوق لا أرجوه. فالمطابقة حاصلة بين إيجاب الرجاء ونفيه. انتهى الكلام على مطابقة السلب بعد الإيجاب.

ولهم إيهام المطابقة، كما لهم إيهام التورية، والشاهد على إيهام المطابقة قول الشاعر:

يبدي وشاحاً أبيضاً من سيبه والجو قد لبس الوشاح الأغبرا<sup>(۱)</sup> فإن الأغبر ليس بضد الأبيض، وإنما يوهم بلفظه أنه ضده ومثله قول دعبل:

لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى

فالضحك هنا من جهة المعنى ليس بضد البكاء، لأنه كناية عن كثرة الشيب، ولكنه من جهة اللفظ يوهم المطابقة.

ولهم الملحق بالطباق، وهو راجع إلى الضدين كقوله تعالى: ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ (٤) طابق الأشداء بالرحماء، لأن الرحمة فيها معنى اللين، ومثله قوله

<sup>(</sup>١) الزمر، ٣٩/ ٠٩.

<sup>(</sup>٢) الكواعب: مفردها كاعب: الفتاة إذا نهد ثدياها.

<sup>(</sup>۲) سيبه: انصبابه وغزارته وسرعته وعطاء.

<sup>(</sup>٤) الفتح، ٤٨/ ٢٩.

تعالى: ﴿مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ﴾ (١) فالمطابقة بين الغرق ودخول النار، فإن من دخل النار احترق والاحتراق ضد الغرق، ومنه قول الحماسي:

لهم جلّ مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لا أكلفهم رفدا(٢) ففي قوله تتابع لي غنى معنى الكثرة، وأما قول أبي الطيب:

لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم فمتفق عليه أنه من الطباق الفاسد، فإن المجرم ليس بضد للمحب بوجه ما، وليس للمحب ضد غير المبغض انتهى.

وذكروا في آخر الباب: طباق الترديد، وهو أن تردّ آخر الكلام المطابق على أوله، فإن لم يكن الكلام مطابقاً فهو من ردّ الاعجاز على الصدور، ومنه قول الأعشى:

لا يرقع الناس ما أوهوا وإن جهدوا طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا (٣)

وجل القصد في هذا الباب المطابقة في الحقيقة، التي قررها ابن أبي الأصبع، وتقدم ذلك في أول الباب مع الشواهد عليه، ومثله قول بشار:

إذا أيقطتك حروب العدا فنبه لها عمراً ثم نم

ومن لطيف هذا الطباق ما أورده القاضي جلال الدين القزويني، في إيضاحه على تلخيصه، وهو قول القاضى الأرجاني:

ولقد نزلت من الملوك بماجد فقر الرجال إليه مفتاح الغنى

والذي أقوله إن المطابقة التي يأتي بها الناظم مجردة ليس تحتها كبير أمر، ونهاية ذلك أن يطابق الضد بالضد، وهو شيء سهل، اللَّهمُّ إلا أن تترشح بنوع من أنواع البديع يُشاركه في البهجة والرونق، كقوله تعالى: ﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب (٤) ففي العطف، بقوله تعالى: ﴿ وترزق من تشاء بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك العطف، بقوله تعالى: ﴿ وترزق من تشاء بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك

<sup>(</sup>۱) نوح، ۷۱/ ۲۵.

<sup>(</sup>٢) الرفد: العون والمساعدة.

<sup>(</sup>٣) يوهون: يضعفون ويبلون. يرقع الأولى: 'بمعنى يجمع، ورقعوا: بمعنى أسرعوا.

<sup>(</sup>٤) آل عمران، ٣/ ٢٧.

الأفعال العظيمة قدر على أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده، وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة الرب سبحانه وتعالى، فانظر إلى عظم كلام الخالق هنا، فقد اجتمع فيه المطابقة الحقيقية والعكس الذي لا يدرك، لـوجـازته وبلاغته ومبالغة التكميل التي لا تليق بغير قدرته، ومثل ذلك قول امرىء القيس:

مكــر مفـر مقبــل مــدبــر معــأ كجلمود صخر حطه السيل من عل

فالمطابقة في الإقبال والإدبار، ولكنه لما قال: معاً، زادها تكميلًا في غاية الكمال، فإن المراد بها قرب الحركة في حالتي الإقبال والإدبار وحالتي الكرّ والفرّ، فلو تـرك المطابقة مجردة من هذا التكميل ما حصل لها هذه البهجة ولا هذا الموقع، ثم إنه استطرد، بعد تمام المطابقة وكمال التكميل، إلى التشبيه على سبيل الاستطراد البديعي، ولم يكن قد ضرب لأنواع البديع في بيوت العرب وتد، ولا امتد له سبب. وقد اشتمل بيت امرىء القيس على المطابقة والتكميل والاستطراد على طريقة(١)، فإن ابن المعتز قال: هو أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه، بطريق التشبيه، إلى معنى آخر، وممن كسا المطابقة ديباجة التورية أبو الطيب المتنبي، حيث قال:

برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يصطحبان

كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسى وأنت يماني

لعمري لقد رفع أبو الطيب قدر المطابقة، وأزال حقارتها، بمجاورة هذا النوع البديعي الذي عظم عند أهل الأدب قدراً، ومثله قول الصاحب بن عباد في رثاء الوزير كثير بن أحمد:

> يقولون قد أودى كثير بن أحمد فقلت دعـوني والعـلا نبكـه معــأ

وأبو تمام كساها ديباجة المجانسة بقوله:

بيض الصفائح لا سود الصحائف في وما أحلى قول الأرجاني من قصيدة:

تعلق بين الهجر والوصل مهجتي

وذلك رزء في الأنام جليـل<sup>(٢)</sup> فمثل كثير في الأنام قليل

متونهن جلاء الشك والريب

فلا أربي في الحب أقضي ولا نحبي (٢)

<sup>(</sup>١) على طريقة التشبيه.

<sup>(</sup>٧) أودى: ذهب إلى غير رجعة \_ رزء: مصيبة \_ الأنام: الناس \_ جليل: عظيم.

<sup>(</sup>٣) أربي: حاجتي ـ نحبي: قضى نحبه، مات.

فشدّ أزر المطابقة ببديع اللف والنشر، وأهلها بغريب هذا المعنى، بعدما سال رقة، وعلق بخاطري من هذه القصيدة:

فإنهم روحي وقلد سكنوا قلبي

سكوتك عنى إذا لم تعني

فأبكيت عيني وأضحكت سني

حــالكــات أغنتكم عن حـــلاكم

أنعم الله صبحكم ومساكم

فقـل ما شئت في دخـل وخـرج

فلا تتعجب أننى عشت بعدهم ومنها:

وحرف تجوب القاع والوهد والربا كحرف مديم الجر والرفع والنصب(١) كأنَّ بأيديها مصابيح للركب(٢) نجائب يقدحن الحصى كل ليلة

ومن المطابقة باللف والنشر أيضاً، قول شيخ شيوخ حماة المحروسة:

إن قوماً يلحون في حب ليلي لا يكادون يفقهون حديثا أخذوا طيبا وردوا خبيثا سمعوا وصفها ولاموا عليها ومثله قوله، يخاطب العاذل:

> أراك بخيلًا بعوني فهبني ذممت الهوى ورجوت السلو ومثله قوله:

يا وجوها زانت سناها فروع لي من حسنكم نهار وليل ومثله قوله من قصيدة:

توغل حرقتي أجرى دموعي

ومنه قول أبي حفص المطوعي، في الباب:

لما بدا للعين نبور وفياق أو ما ترى نور الخلاف كأنه

فالمطابقة هنا بزيادة التورية مع الاستعارة البديعة، ويعجبني قوله بعد هذا البيت:

يسعى بفأر المسك في الأفاق(٣) كأكف سنور ولكن نشره وأما سحر البلاغة هنا فقول القاضى الفاضل:

دام صاحي وداده عمر الدهـــر جنيناً لسكري النشوان

<sup>(</sup>١) الحرف: الناقة الهزيلة ـ القاع: الوادي ـ الوهد ـ السفوح ـ الربا: التلال.

<sup>(</sup>۲) نجائب: جمع مفرده نجيبة، وهي من النوق الكريمة.

<sup>(</sup>٣) فأر المسك: أو فارة المسك وعاؤه.

أنظر أيها المتأمل ما أبدع ما أبرز المطابقة في حلل هاتين الاستعارتين الغريبتين، وما ألطف ما أيد معنى المطابقة بقوله بعدها:

وبنات الصدور أوقع فيما زعم المجد من بنات الدنان (١)

فالفاضل أبرز هذه المطابقة في حلل الاستعارة، ولكن من أين للمستعير صحو الوداد، ونشوة السكر، سبحان المانح! ما هذه إلا مواهب ربانية.

وأما الذين تقدم القول بالاقتداء برأيهم في هذا الفن، فإنهم ما أبرزوها إلا في أشعار التورية، فمن ذلك قول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر، في موصول:

وناطقة بالنفخ عن روح ربها تعبر عما عندنا وتترجم فنحن سكوت والهوى يتكلم

سكتنا وقالت للقلوب فأطربت

فإنه جمع بين التورية والتضمين والمطابقة.

وما أحلى قول الشيخ شرف الدين بن الفارض، في المطابقة بالتورية، في قوله: أرج النسيم سرى من الزوراء سحراً فأحيا ميت الأحياء

ومثله قول الوداعي في قصيدة وهو في غاية الحسن:

يفتن بالفاتر من طرفه وريقه البارد يا حار (٢)

وما ألطف قول الشيخ شمس الدين الواسطى في دو بيت:

إن ضـر مني بجـــذوة التـــذكـــار فالعاذل في هواي لا عقـل لـه

ومثله قول سراج الدين الوراق:

في قومها كمهاة بين أساد<sup>(1)</sup> على الرؤ وس وقلن الفضل للبادي

حبي وبرى عظمي شكرت الباري (٣)

ما أبلد عاذلي وأذكى ناري

وبي من البدو كحلاء الجفون بدت فلو بدت لحسان الحضر فمن لها

<sup>(</sup>١) بنات الصدور: الأفكار.

<sup>(</sup>۲) یا حار: ترخیم یا حارث.

<sup>(</sup>٣) جذوة التذكار: التهابه: والجذوة: الجمرة الملتهبة.

<sup>(</sup>٤) المهاة: الغزالة.

ومثله قول أبي الحسين الجزار:

أمولاي ما من طباعي الخروج أتيت لبابك أرجو الغني ومثله قول الوداعي، في مطلع قصيد:

ما كنت أول مغرم محروم

ومثله قول مجير الدين بن تميم:

لما لبست لبعده ثوب الضنا

وغدوت من ثوب اصطباری عاریا أجريت واقف مدمعي من بعده وجعلته وقفأ عليه جاريا

وكتبت، من هذا النوع، إلى القاضى كمال الدين بن النجار وكيل بيت المال بدمشق المحروسة:

> كمال الدين يا مولاي يا من أيجمل أن يقول الناس إني وأصبح بينهم مشلأ لأني

يغير البحر من بذل النوال أتيت لحاجة لم تقضها لي أتانى النقص من جهة الكمال

ولكن تعلمته من خمولي

فأخرجني الضرب عند الدخول

من باخل بادی النفار کریم<sup>(۱)</sup>

ومثله قول الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمه الله تعالى:

إنى إذا آنست هماً طارقاً ودعوت ألفاظ الحبيب وكأسه

ومثله قوله:

قصدت معاليك أرجو الندى فما كان بيني وبين اليسار

ومثله قوله:

حزنى من مهفهف القدر أم كلما قلت يفتح الله بالوصل

عجلت باللذات قطع طريقه فنعمت بين حديثه وعتيقه

وأشكنو من العسر داء دفينا سوى أن مددت إليك اليمينا (٢)

أسهم اللحظ ما أسلة وأرشق رمانی من سحر عینیه یغلق

<sup>(</sup>١) النفار: الحران والغضب.

<sup>(</sup>٢) اليسار: الغني.

ومثله قوله:

إن أساء الحبيب قامت بعذر يا لها وجنة أقابل منها ومثله قوله:

قام غلام الأمير يحسب في فأنزل الحاضرون من شبق

وما ألطف قوله من هذا النوع:

يا غائبين تعللنا لغيبتكم ذكرت والكاس في كفي لياليكم

ومثله قوله في براعة قصيد: يوم صحوِ فاجعله لي يوم سكر.

وما أحلى ما قال بعده في الشطر الثاني: فأدِرْ كأسي رضاب وخمر.

منها، ولم يخرج عما نحن فيه:

جفن عينيه فاتر مستحيي

ومثله قوله من قصيدة:

فريد وهو فتان التثنى

وله في روضة من قصيدة: مطابقة الأوصاف أما نسيمها

أنظر ما أحسن تصريحه بالنوع هنا، في قوله مطابقة الأوصاف. ومثله قول الشيخ برهان الدين إبراهيم القيراطي من قصيدة:

ومنها في هذا النوع:

غدا ينادمني وكأس حديشه

وجنة منه فوقها شامات حسنات تمحی بها سیئات

يــوم طهـور البنين طــاووســا(١) وعاد ذاك الطهور تنجيسا(٢)

بطيب لهـو ولا والله اثم يــطب

فالكاس في راحة والقلب في تعب (٣)

إنما خده المشعشع جمري

فيا لله من فرد تثنى

فصح وأما ماؤها فتكسرا

بابي غني ملاحة أشكو له فقري فيصبح بالغنى يتطرب

أشهى إلى من العتيق وأطيب

(١) الطهور: الختان.

(٧) أنزل: قذف المنى ـ الشبق: هيجان الشهوة وإلحاحها.

(٣) الراحة: باطن الكف والإستراحة.

ومثله قوله:

فى جفنه سيف مضاربه وبخدة والردف لي خبر

ومثله قول الشيخ زين الدين بن الوردي:

تجادلنا أماء الزهر أزكى وعقبى ذلك الجدل اصطلحنا

أم الخلاف أم ورد القطاف وقد حصل الوفاق على الخلاف

يا صاح أسبق لى من العذل

قد سار بين السهل والجبل

ومثله قول الشيخ بدر الدين بن الصاحب، وهو في غاية الظرف:

كم جار صرف الدهر في حكمه البسني من شيبتي حلة

وضرّ بي من حيث بي يعتني قلت له والله عريتني

ومنه قول الشيخ صلاح الدين الصفدي، وقد أهدى إلى الشيخ جمال الدين بن نباتة

أيا فاضلا تدنو الأفاضل نحوه إذا كنت بالاحسان ثقلت كاهلي

وتشكر في جميع المناقب تصريفه(١) فلا عجب إن كنت تقبل تخفيفه (٢)

ومنه قول الشيخ صفي الدين الحلي من قصيدة:

والريح تجري رخاء فوق بحرتها وماؤها مطلق في زي مأسور والماء يجمع فيها جمع تكثير

قد جمعت جمع تصحيح جوانبها ومنه قول المعمار:

أصاب قلبي خطائي بلحظه لشفائي فرحت من فرط وجدي قالوا أصبت بعين إن كان هذا صوالاً

أشكو إلى الحكماء فقلت من عظم دائي فتلك عين الخطاء

وحسن هنا قول البدر يوسف بن لؤلؤ الذهبي:

وحديقة مطلولة باكرتها يتكسر الماء الزلال على الحصى

والشمس ترشف ريق أزهار الربا(٣) فإذا عدا بين الرياض تشعبا

<sup>(</sup>١) تصريفه: تدبيره للأمور.

<sup>(</sup>Y) التخفيفة: قطعة من القماش رقيقة النسيج تلبس على الرأس ونظنها: «الحطة».

<sup>(</sup>٣) مطلولة: أصابها الطل وهو الندى.

ومنه قول الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي:

بروحي أفدي خاله فوق خده تبارك من أخلى من الشعر خده

ومثله قول الشيخ عز الدين الموصلي:

سموا مني مهجتي سعيداً إذا اجتمعنا يقول ضدي

ولي شقاء به ينزيد هندا شقى وذا سبعيد

ومن أنا في الدنيا فأفديه بالمال

وأسكن كل الحسن في ذلك الخال

وظريف قول جمال الدين عبد الله السوسي:

ورب أقطع يسدو ما أنصفوا أهل ودي

ساروا وما ودعوني (١) واصلتهم قاطعوني

وألطف منه قول الشيخ جلال الدين ابن خطيب داريا:

يا معشر الأصحاب قد عنَّ لي لا تحضروا إلا بـأخـفـافكـم

ومثله قوله:

لديه من السحر الحلال مُرامي<sup>(۱۲)</sup> ولا تتبع الحلي فهو حرامي<sup>(٤)</sup>

رأي يزيل الحمق فاستظرفوه (٢)

ومن تشاقل منكم خففوه

تصفحت ديوان الصفي فلم أجد فقلت لقلبي دونك ابن نباتة

وظريف هنا قول الشيخ بدر الدين البشتكي، وإن لم يكن فيه تورية، فقد صرح باسم النوع من جنس الغزل:

لوجه تهوى مليحاً دونه السمر الرشاق(٥) لوجه المرساق المرساق الطباق الما أديب فكيف يفوتني هذا الطباق

وقالوا يا قبيح الوجه تهوى فقلت وهل أنا إلا أديب

<sup>(</sup>١) الأقطع: مقطوع اليد.

<sup>(</sup>٢) عنَّ: ظهر وبان.

<sup>(</sup>٣) مُرامي: قصدي وضالتي.

<sup>(</sup>٤) حرامي: لص وسارق.

<sup>(</sup>٥) الرشاق: من الرشاقة، الممشوق القد.

ومن المطابقة بالتورية، قول القاضي بدر الدين بن الدماميني رحمه الله:

يومأ أرى الصبح بالظلماء مختلطا وظن أن صواباً هجر عاشقه لما رأى منه شيباً بادياً وخطا(١)

بدر إذا شمت فوق الخد عارضه

ومن العجيب في هذا النوع، قول شيخنا العلامة شهاب الدين بن حجر، فسح الله

وننوى فعال الصالحين ولكنا وأعمارنا منا تهد وما تبنا

خلیلی ولی العمر منا ولم نتب فحتى متى نبنى بيوتاً مشيدة وما أحلى قوله فيه:

ترفق وهُنْ واخضعْ تفز برضانا(٢) فصار عزيزاً حين ذاق هوانا أتى من أحبائي رسول فقـال لي فكم عاشق قاسى الهوان بحبنا

ومثله قوله:

وحسنه للطرف قد أدهشا(٣) لكن رقيبي فيـه ما أوحشــا

نــــای رقیبي وحبیبي دنـــا انسنى المحبوب يوم اللقا

وما أظرف قوله فيه:

بسنزلة وطلوع

أشكو إلى الله ما بي وما حوت ضلوعي قد طابق السقم جسمي

أنظر كيف جمع بين قصر الوزن، وعدم الحشو، وصحة التركيب، والمطابقة بالتورية، وتسمية النوع من جنس الغزل، ومثله قوله:

كيف أسطيع كتمه وسقامي علانيه

قال حبي أكتم الهوى حوف لاح وواشيه

وأنشدني من لفظه لنفسه، ابن مكانس وقد أوقفته في الشرح على هذا النوع، فقال:

> من بعدكم روحاً ولا حسا والضر لما بنتم مسا

یا سادتی والعشق لم یبق لی صبحنى الهم لهجرانكم

<sup>(</sup>١) وخطا: من وخطه الشيب إذا خالط سواد شعره.

<sup>(</sup>٢) هُن: أمر من هان: ذلّ.

<sup>(</sup>۳) نأى: بعُد.

ونسقى به يا أخا البدر عشقا غــرامــأ وننعم ذوقــأ ونشقــا(١)

وله: لشغرك طعم ونسر يلذ فدعنا نمت ونعش في الهوى ومثله قوله:

أهل ظلم متوالي برخيص وبعال ربُ خُذْ بالعدل قوماً كلفونى بيع خيلي ونقلت من ديوان والده المقر الفخري:

كي تختفي فأبى شذا العطر فتناظموا في اللف والنشر

زارت معطرة الشذا ملفوف يا معشر الأدباء هذا وقتكم ونقلت أيضاً من ديوانه:

فبت في مسك أنفاس وطيب سمر هاروت حل عشاء فيهما وسحر<sup>(۲)</sup>

لم أنس معشوقة زارت بجنح دجي حتى الصباح وعيناهما تظن بأن

ونقلت منه ما امتدح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:

قد توالـوك بالسعـادة فازوا یا إماماً وما سواك مجاز<sup>(۳)</sup>

يا ابن عم النبي إن أناساً أنت للعلم في الحقيقة باب

وقوله:

إن عمها بالحسن قد خصصا لله ما أغلى وما أرخصا

علقتها معشوقة خالها يا وصلها الغالي ويا هجرها

وقلت في هذا المعنى من قصيدة:

من أحمر الدمع فوق الخد تشهير(٤) لما غدت ولها في القلب تسعير

وكيف أكتم حبـاً في هـواه ولي ونار خديه قلبي أرخصت وغلت وقال أغمدت سيف اللحظ عنك فكي في الحال قلت له والله مشهور

<sup>(</sup>١) نشقا: شمأ.

<sup>(</sup>٢) هاروت: أحد الملكين اللذين كانا يعلمان السحر ببابل، كما ورد في قوله تعالى: ﴿يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هـروت ومروت﴾ البقرة٢٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) في هذا البيت إشارة إلى قول النبي: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها».

<sup>(</sup>٤) تشهير: فضيحة.

وقلت من قصيدة وصرحت باسم النوع:

طابقت رقة حالي بالجفا عبثاً وقلت من قصيدة:

من صيبا. شرّفونــا بمدمــع العين عجبــاً

وقلت بعده:

ليتهم عند موتنا قبّلونا(٢)

فما طباقك إلا رقة وجفا

حبكم فرضنًا وسيف جفاكم قد غدا في بعادنا مسنونا

عد حدا في بعدن مستون

حتى تخلصت إلى مدح أمين الدين، من غزل هذه القصيدة، ولم أخرج عما نحن فيه من المطابقة.

ومن غريب ما وقع لي في هذا النوع قولي من قصيدة:

بدر منیر قسا برؤیته لکن یری عند خده شفقه (۲)

وقلت من قصيدة:

وحراب بيت تصبر بالعامري جال الهوى في باطني بالظاهر (ي) يفديك محلول العرا من ظافر (٣) في ضمن تورية بجفن فاتر لي في حماكم أهيف من عامر سلطان حسن ظاهر لما بدا وضفرت شعرك إذ ظفرت بمهجتي وحميت برد الثغر إذ طابقته

أنظر ما أحلى قولي: في ضمن تورية، والمراد المطابقة بالتورية.

وقلت مطابقاً، والتورية ثلاثية:

بمر هجرك عجباً قد قضيت لنا وشاهد الحسن بالإحسان حلاك وكتبت إلى بعض المخاديم بحماة المحروسة حرسها الله تعالى، أطلب منثوراً أبيض فماطلني مدة والمنثور الأبيض عزيز بحماة:

لأنه من نداكم غير ممطور<sup>(1)</sup> فطابقوه إذا وافى بمنشور

زهر الوعود ذوی من طول مطلکم والعبد قد جَهَّز المنظوم ممتـدحاً

<sup>(</sup>١) شُرق: غصّ.

<sup>(</sup>٧) شفقة: واحدة الشفق وهو ما يرى من الحمره فوق الأفق عند مغيب الشمس.

<sup>(</sup>٣) العرا: مفردها عروه، وهي فتحة الزر.

<sup>(</sup>٤) المطل: إخلاف الوعد والتسويف.

وقلت:

هويت غصناً لأطيار القلوب على قوامه في رياض الوجد تغريد قالت لواحظه أنا نسود على بيض الظبا قلت أنتم سود (وا)

وقد طال الشرح، ولكن هذا الطول تنشرح له الصدور، وتعلو به همة الطالب، ولم يرض بعدها بالرخيص من هذا الفن، ويتأيد (١) قولي: إن الذين اقتديت برأيهم ومشيت على سننهم لم يرضوا بالمطابقة المجردة، ولم ينظموها إلا في سلك التورية، وقد أوردت لهم هنا من ذلك ما شنف الأسماع ورقص عند السماع، والكمال لله فإن الشيخ صفي الدين لم يأت بالمطابقة إلا مجردة وبيته:

قد طال ليلي وأجفاني به قصرت عن الرقاد فلم أصبح ولم أنم وبيت العميان مثله، لكنه عامر بالركة والعقادة وهو:

واسهر إذا نام سارٍ وامض حيث وني واسمح إذا شح نفساً وأسِر إن يقم وبيت عز الدين:

ابكى فيضحك عن در مطابقة حتى تشابه منشور بمنتظم

لعمري إن بيت صفي الدين وبيت العميان، يتنزلان عند هذا البيت العامر بالمحاسن منزلة الأطلال البالية، فإن الشيخ عز الدين جمع فيه بين تسمية النوع من جنس الغزل، وبين غرابة المعنى، وحسن الانسجام ورقة النسيب وبديع اللف والنشر، ولم يأتِ كل منهما إلا بمجرد المطابقة. وأما قول العميان في آخر بيتهم: وأسِر إن يقم، فهذا اللفظ من بقية ما سقط من حجارة البيت. وبيت بديعتي [هو]:

بوحشة بـ قـ لوا أنسي وقـ د خفضوا قـ دري وزادوا علواً في طباقهم فالمطابقة والتورية وتسمية النوع البديعي اجتمعت، هنا في قافية هذا البيت الذي علا بطباقه، وتفيأ أهل البديع بظل رواقه.



<sup>(</sup>۱) يتأيّد: يتقوى ويتأكد.

### ذكر النزاهة

نزهت لفظي عن فحش وقلت هم عرب وفي حيهم يا غربة الذمم(١)

النزاهة ما نظمها أحد في بديعيته إلا صفي الدين الحلي، وقد تقدّم القول أنه ذكر عن بديعيته، أنها نتيجة سبعين كتاباً في هذا الفن. وهو نوع غريب تجول سوابق الـذوق السليم في حلبة ميدانه، وتغرد سواجع الحشمة على بديع أفنانه، لأنه هجو في الأصل، ولكنه عبارة عن «الإتيان بألفاظ فيها معنى الهجو الذي إذا سمعته العذراء في خدرها لا تنفر منه» وهذه عبارة عمرو بن العلاء لما سئل عن أحسن الهجو.

وقد وقع من النزاهة في الكتاب العزيز عجائب، منها قوله تعالى: ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون \* وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين \* أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ﴾(٢) فإن ألفاظ الذم المخبر عنها، في كلام الآية، أتت منزهة عما يقع في غير هذا القسم من الفحش في الهجاء والمرض. هنا عبارة عن إبطان الكفر.

ومن النزاهة البديعية في النظم، قول أبي تمام:

وفي البلاد مناديح ومضطرب<sup>(۳)</sup> إلا لجاجتكم في أنكم عرب<sup>(4)</sup>

بني فعيلة ما بالي وبالكم لحاجة لي فيكم ليس يشبهها

<sup>(</sup>١) نزّه: رفع وربأ به.

<sup>(</sup>٢) النور، ۲۶/ ۶۸ ـ ۵۰.

<sup>(</sup>۳) منادیح: متسع.

<sup>(</sup>٤) اللجاجة: الإلحاح.

ومن غريب هذا النوع، قول معبد بن الحسين بن جبارة لرجل كان يدعو قوماً إلى سماع قينة له، ثم انكشف له بعد هذا أنهم كانوا ينالون منها القبيح:

ألم أقبل لك إن القوم بغيتهم في ربة العود لا في رنة العود لا تأسفن على الشاة التي عقرت فأنت غادرتها في مسرح السيد<sup>(1)</sup>

فانظر إلى مصاحبة هذه المعاني ونزاهة ألفاظها عن الفحش.

ومن ذلك قول جرير:

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا<sup>(۲)</sup> وقالوا أحسن ما وقع في هذا الباب قوله أيضاً:

لو أن تغلب جمّعت أنسابها يوم التفاخر لم تزن مثقالاً (٣)

فانظر إلى هذا الهجو المنكي(٤)، كيف بالغ في تنزيه ألفاظه عن الفحش، وفيه معنى الهزل الذي يراد به الجد، وهو غاية في هذا النوع.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

حسبي بذكرك لي ذماً ومنقصة فيما نطقت فلا تنقص ولا تذم

وقال إنها بالذال المعجمة، فإن جل قصده الذم هنا، والذي أقوله: إن هذا البيت شموس إيضاحه آفلة في غيوم العقادة، وليته استضاء بما قاله جرير ومشى على سنته.

والعميان لم ينظموا هذا النوع، وبيت الشيخ عز الدين نظمه في بديعيته لأجل معارضة الصفي، وقال في بيته يخاطب العاذل:

لقد تفيهقت بالتشديق في عذلي كيف النزاهة عن ذا الأشدق الخصم (٥)

قد تقرر أن النزاهة هجو، ولكن شرطوا أن لا ينظم هجوها إلا بألفاظ لا تنفر منها العذراء في خدرها. والذي أقوله، وأنا أستغفر الله: إن ألفاظ عز الدين في بيته ينفر منها

<sup>(</sup>١) عقرت: ذبحت ـ السيد: الذئاب.

<sup>(</sup>٢) نمير وكعب وكلاب: من قبائل العرب.

<sup>(</sup>٣) المثقال: وزن يساوي عرفاً درهماً ونصف درهم.

<sup>(</sup>٤) المنكى: القاهر.

 <sup>(</sup>٥) تفيهق: في الكلام: توسع وتنطع به ـ التشديق: مد الكلام.

الجان فكيف حال العذراء! وحاصل القضية، أنه نزه ألفاظه عن النزاهة، ولم يتفيهق ولم يتشدق غيره، وما أحقه بقول القائل:

وما مثله إلا كفارغ حمص خلي من المعنى ولكن يفرقع وبيت بديعيتي:

نزهت لفظي عن فحش وقلت هم عرب وفي حيهم يا غربة الـذمم

وحشمة النزاهة لا تخفى على أهل الذوق السليم والعلم، مع ما فيها من عدم التكليف في الميل عن التعسف. والذي أقوله: إن بيتي في هذا الباب جر أذيال البلاغة مع جرير وشاركه في العذوبة والتباري، ولكن له نبأ في التسمية صدر عن خبير.



### ذكر التخيير

تخيروا لي سماع العذل وانتزعوا قلبي وزادوا نحولي مت من سقمي التخيير هو أن يأتي الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يقفي بقواف شتى، فيتخير منها قافية يرجحها على سائرها. يستدل بتخييرها على حسن اختياره، كقول الشاعر:

إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما له قوت(١)

فإنه يسوغ أن يقال: ما له مال، ما له سبب، ما له أحد، ما له قوت، فإذا تأملت ما له قوت، فإذا تأملت ما له قوت، وجدتها أبلغ من الجميع، وأدل على القافية، وأمس بذكر الحاجة، وأبين للضرورة، وأشجى للقلوب، وأدعى للاستعطاف، فلذلك رجحت على ما ذكرناه.

ومن هذا النوع في الكتاب العزيز، قوله تعالى: ﴿إِن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين \* وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون \* واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴾(٢) فالبلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى، للمؤمنين، لأنه سبحانه وتعالى ذكر العالم بجملته، حيث قال: ﴿السموات والأرض﴾ ومعرفة ما في العالم من الآيات الدالة على أن المخترع قادر عليم حكيم، ولا بد من التصديق أولاً بالصانع، حتى يصح أن يكون ما في المصنوع من الآيات دليلا على أنه موصوف بتلك الصفات، والتصديق هو الإيمان، وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية ﴿لقوم يوقنون﴾ فإن خلق الإنسان، وتدبير

<sup>(</sup>١) طويل الذيل: كناية عن الغنى.

<sup>(</sup>٢) الجاثية، ٢٥/٣ ـ ٥.

خلق الحيوان، والتفكر في ذلك، مما يزيده يقيناً في معتقده الأول، وكذلك معرفة جزئيات العالم، من اختلاف الليل والنهار، وإنزال الرزق من السماء، وإحياء الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، يقتضي رجاحة العقل، ليعلم أن من صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلي صانعاً مختاراً، فلذلك الذي صنع العالم الكلي، بعد قيام البرهان على أن للعالم الكلي صانعاً مختاراً، فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة ولقوم يعقلون، وإن احتيج للعقل في الجميع، إلا أن ذكره هنا أمتن بالمعنى من الأول، ويروى أن أعرابياً سمع شخصاً يقرأ والسارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله والقراءة: رحيم فقال: ما ينبغي أن يكون الكلام هكذا. فقيل: إن القارىء غلط، والقراءة: ووالله عزيز حكيم في أن يكون الكلام هكذا تكون فاصلة هذا الكلام: فإنه لما عز حكم. وإذا تأملت فواصل القرآن وجدتها كلها لم تخرج عن المناسبة، كقوله تعالى: وفأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر في انها يبهى عن قهره وغلبته، كما لا يجوز أن ينهر السائل، اليتيم، لمكان تهذيبه وتأديبه، وإنما ينهى عن قهره وغلبته، كما لا يجوز أن ينهر السائل، إذا حرم، بل يرده رداً جميلاً.

ويعجبني قول ديك الجن:

قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام

عند الرقاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسن.

فعسى أنام فتنطفي نار تأجع في العظام

في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن.

جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام

من قتادٍ، من دموع، من وقودٍ، من حزن.

أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام

من معادٍ، من رجوع ، من وجودٍ، من ثمن .

فهذه القوافي المثبتة، يقابل كل بيت بما يليق به منها، والأولى أولى وأرجح.

<sup>(</sup>١) المائدة، ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة، ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الضحى، ٩٣/ ١٠.

وبيت صفى الدين الحلي رحمه الله تعالى:

عدمت صحة جسمي إذ وثقت بهم فما حصلت على شيء سوى الندم

فلذكر عدمت، في صدر البيت، يليق أن تكون القافية العدم، ولذكر الصحة يليق أن تكون القافية السقم،، ولذكر الوثوق يليق أن تكون القافية الندم، والبيت في غاية الرقة والانسجام.

وبيت عز الدين:

تخيير قلبي هوى السادات صح به عهدي وإني لحزني ثابت الألم أما تخيير هذا البيت فإني تركته لأهل الذوق السليم، بل تخير البيت بكماله. ولم ينظم العميان في بديعيتهم هذا النوع.

وبيتي [هو]:

تخيروا لي سماع العذل وانتزعوا قلبي وزادوا نحولي مت من سقمي فسماع العذل يليق به السام، وانتزاع القلب يليق به الألم، وزيادة النحول يليق بها السقم، وتقديم السقم هنا لقربه من النحول، ولم يدخل إلى هذا البيت، من الأجانب، قافية.



# ذكر الابهام

وزاد إبهام عذلي عاذلي ودجا ليلي فهل من بهيم يشتفي المي(١) الإبهام، بباء موحدة وهو أن يقول المتكلم كلاماً مبهماً يحتمل معنيين متضادين، لا يتميز أحدهما عن الأخر، ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد، بل يقصد إبهام الأمر فيهما.

والإبهام مختص بالفنون، كالمديح والهجاء وغيرهما، ولكن لا يفهم من الفاظه مدح ولا هجاء، بل يكون لفظه صالحاً للأمرين، ومثاله ما يحكى أن بعض الشعراء هنا الحسن بن سهل باتصال ابنته بالمأمون، مع من هنأه، فأثاب الناس كلهم وحرمه، فكتب إليه: إن أنت تماديت على حرماني، عملت فيك بيتاً لا تعلم مدحتك فيه أو هجوتك. فاستحضره وسأله عن قوله، فاعترف وقال: لا أعطيك أو تفعل. فقال:

بارك الله للحسن ولبوران في الختن<sup>(۲)</sup> يا إمام الهدى ظفر ت ولكن ببنت من

فلم يعلم ما أراد بقوله: ببنت من، في الرفعة أو في الصغر؟ واستحسن منه الحسن ذلك وناشده: أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته؟ فقال: لا والله بل نقلته من شعر شاعر مطبوع، كثير العبث بهذا النوع اتفق أنه فصل قباء (٣) عند خياط أعور اسمه زيد، فقال له

<sup>(</sup>١) البهيم: الشديد الظلمة.

<sup>(</sup>٢) الختن: من يكون من قبل المرأة، أثناء زواجها، مثل الأب والأخ ـ وزوج الإبنة.

<sup>(</sup>٣) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب: العباءة.

الخياط على طريق العبث به: سآتيك به لا تدري أقباء هو أم دواج (١). فقال له الشاعر: إن فعلت ذلك لأعملن فيك بيتاً، لا يعلم أحد ممن سمعه، أدعوت لك أم دعوت عليك ففعل الخياط، فقال الشاعر:

خاط لى زيد قباءً ليت عينيه سواء

فما علم أحد، أن الصحيحة تساوي السقيمة أو بالعكس، فاستحسن الحسن صدقه أضعاف استحسانه حذقه. وغالب الناس يسمون الخياط عمراً ويقولون:

خاط لى عمرو قباء ليت عينيه سواء

ولكن نقل زكي الدين بن أبي الأصبع، في كتابه المسمى «بتحرير التحبير» أن الخياط كان اسمه زيداً، وأورد البيت مصرّعاً مرفوع العروض والضرب، ووجه الرفع ظاهر فيهما.

ولم يتفق للمتأخرين ولا للسلف من قبل، في هذا الابهام، غير البيت المتعلق بالخياط زيد، والبيت المتعلق بالحسن بن سهل، وقد تقدم ذكرهما، وقد عززتهما بثالث لما وقفت على تاريخ زين الدين بن قرناص الحلبي ووجدته قريباً من قباء زيد الخياط، فقلت:

تاريخ زين الدين فيه عجائب وبدائع وغرائب وفنون فإذا أتاه مناظر في جمعه خبره عني إنه مجنون

وكذلك الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته، وتبعه الشيخ عز الدين الموصلي، لأجل المناظرة، ويأتي الكلام على بيتيهما.

وقد كشفت عنه قناع الأشكال، وأبرزت بدوره المتحجبة في أفق الكمال، فإني كتبت فيه تقريضاً لم أرض بقراضة الذهب أن تكون له رملاً، ولا سبقني إليه أديب، ولا ولد منه على هذا الطريق شكلاً، وما ذاك إلا أنه ورد إلى الديار المصرية، وأنا منشىء دواوين الإنشاء المؤيدي خلد الله ملكه، الشيخ شمس الدين محمد بن ناهض الفقاعي، في شهر شوال سنة ثمانية عشر وثمانمائة، وقد صنف سيرة مشتملة على نظم ونشر للسلطان الملك المؤيد، ولم يكن للشار إليه إلمام بتعاطي الأدب في مبادي عمره، فسألنى أن أكتب له عليها تقريظاً، قبل تقديمها، فامتنعت من ذلك مدة، فدخل علي بمن

<sup>(</sup>١) الدُّوَّاج: المعطف الغليظ.

لا تمكن مخالفته، فحسنت له كتابة شيخنا القاضي بدر الدين بن الدماميني أولاً، فتوجه إليه فالتزم بالأيمان المغلظة، أنه لا يكتب له إلا إذا كتبت له، فلزمتني الكتابة من وجوه، فكتبت له هذا التقريظ الذي صلّت البلغاء خلفه، فإنه للمحاسن جامع، وأوضحت طريقه، فضاع(۱) نشره(۲) الذي كان من غير تورية ضائع، وهو:

وقفت على قواعد الأدب من هذه السيرة الناهضية، فوجدت مطرب لحنها قد أعرب عن التنكيت لأهل النكتب الأدبية، ونويت معها سلوك الأدب لاحتشامها بالصفات المؤيدية، فإنها ما قوبلت بأدب إلا تقوت بسلطانها، ولا جارتها سيرة مطولة إلا كانت قاصرة عن الجري في ميدانها، ولا ذكرت التواريخ المقدمة معها إلا تأخرت وكبت خلفها، ولا ناظرها ذو قصص إلا ثقل عليه أمرها ونظر إلى قصصه فاستخفها، ولا بالغ أهل التقاريض في تقاريضهم إلا وكانت دونها، واستحق لها هذا الوصف في ذمة أهل الأدب فاستوفت منه ديونها، فلو نظر الصفدي إلى هذا التاريخ، وراجع النظر لسلخ جلده، أو تصفحه الكتبي لعدد على تاريخه وما عده، أو كاثره ابن كثير لرأى نقصه متزايداً عنده، أو عاصره ابن خلكان لقال لم أمازج شراب الفقاعي، بخلي فإن عنده حمضة وبرده، أو لمحه الذهبي وموه بتاريخه لقيل له هذا ما ينطلي معه، وعلم أن خلاصة الذهب تظهر بالسبك، فهضم من جانبه ووضعه، ولو أدركه البديع لرمى بديعه وعلم أنه بدعة، أو لحقه الوهراني لرآه في المنان إن حصل له بعد مطالعته هجعة، نسب هذا التأليف إلى الدولة المؤيدية فصار له على كل أهل الأرض صوله، فلو ناظره مؤلف بمجلد لقلنا: هذا جراب الدولة تحمس في شعره، وتغالى فألقى لنا في سوق الكلام رخصه، ولو زايده أبو تمام لتحقق عجزه وأرانا بنفسه نقصه، نعم هذه الأشعار التي ما زاحمها شاعر بديوانه إلا تلت عليه بعد الزلزلة الواقعه، وتقوم القيامة وهي إلى الحشر مرمية على القارعة، ولقد أقام أوزانها بالقسط، ولكن رجحها على القيراطي بفضله، ونقص عنها الراجح الحلي، لأن فيها زيادة على مثله، فيا له من شعر قصر عن بحره الطويل كل معارض، وكيف لا وناظمه ذو همة علية وناهض وابن ناهض، وقد وقف ابن حجة وقوف معترف أن عنده في نظمه وقفه، وسيكتب المقر البدري على اعترافه أنه قاضي الأدب وإمامه الذي صلَّت البلغاء خلفه، وفتحت لعلماء الأدب هذا الباب، وأرجو أن يكون فتحاً مبيناً، فإن رضوني براعة بحسن الختام، وإذا حصل العلل من هذا النهر روينا، نعم وقفت وغير خاف عن علومهم الكريمة أن شرط الواقف ما يهمل، وامتثلت

<sup>(</sup>١) ضاع: فاح وانتشر.

<sup>(</sup>٢) نشره: رائحته الطيبه، عطره.

مراسيم المصنف مع سلوك الأدب الذي يذوقه من له فيه أعذب منهل، والله يجمعنا على هذا الشرب لتحلو موارده بالموارده، ولا يحجبنا عن الكلام الذي يحسن السكوت عليه وتتم به الفائدة.

وكتب، بعد ذلك، سيدنا القاضي بدر الدين المشار إليه: وقفت أنا ولا أكاد أثبت نظري لشدة الخجل، وسألت المهلة في وصف هذه الألفاظ، فإذا هي قد جاءت على عجل، فقلت: أما المقام الشريف الممدوح عز نصره، ولا زالت تفخر بدولته القاهرة مصره، فملك مد على الرعية جناح العدل، وحمى بيضة الإسلام، ونواردت على تجريح عداته وتعديل صفاته السنة السيوف والأقلام، وسار على أقوم طريق، فأذكرنا السيرة العمريه، وطلع في سماء الكواكب كالبدر، فقل ما شئت في الطلعة القمريه، ودعا إلى نسك طاعته فلبته في ذلك الموقف النفوس، ونادى على أعدائه منادي الحتف فأرانا كيف يكون الترخيم بحذف الرؤس، ناهيك بها مناقب سرّت القلوب، وسارت ونافست النجوم حواهر الألفاظ في مدحها فغارت، وشملت البرايا بالمن والمنح، وقابلت المسيء بالعفو والصفح، حماها الله تعالى من الغير، وجعل صفاتها الشريفة جمال الكتب والسير.

وأما منشيء السيرة، فماذا أقول وقد رأيت الخطب جليلاً، وماذا أصف وقد حملني العجز عبئاً ثقيلاً، هو كبير أناس، مزمل(١) من البلاغة بأنواع وأجناس، يأتم به الهداة كأنه علم، وتروم الأدباء المقايسة به فيقاسون ولكن من شدة الألم، له في الأدب صريمه وشهامه، وفراهة تجريه إلى المقامات الرائقة فلا تعتريه سآمه(٢)، ما هم بتركيب معنى إلا وشرح الصدور بذلك الهم(٣)، ولا شن فارس فكره غارة إلا وتم منها على بيوت الشعراء ما تم. طالما أظهر برغم أنوف الحسدة في المجالس فضله، وصعبت الآداب على غيره لكنها أصبحت عليه سهله، وعقل غرائب نكته عما سواه فلله ما أبدع عقله، كدّر عيش الحلي بما ابتدعه من العجائب، ولا ينكر لمثله تكدير الصفي، واكتفى في ميدان البراعة بجواد فكره الذي جال وهو مكر مفر، وهكذا يكون المكتفي أتى في تاريخه بألفاظ لو بجواد فكره الذي جال وهو مكر مفر، وابن بسام لأصيب منها بالقارعة فعبس وتولى، أو الحجازي لرمي منها بالداهية التي هدمت ما بناه، وثقلت عليه حملاً، وكتب خطاً لو لمحه ابن مقلة لأصيب منه بنظره، أو ابن البواب لهتك ستره، وجاء بأدب لو وازن أحد به الماجع الحلي، لما أقام له وزناً ولا رجحه، ولو تأمل المليحي ملاحة لفظه الذي ما مرً

<sup>(</sup>١) مزمل: ملتف.

<sup>(</sup>٢) سآمه: ملل.

<sup>(</sup>٣) الهم: البدأ: من هم بالشيء إذا بدأ به.

مثله بالذوق إلا قال لسان التعجب ما أملحه، ولو قيس به ابن الرومي المتعاظم لأنشد الناظم:

ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان لهان عليً ما ألقى ولكن تعالوا وانظروا بمن ابتلاني

ولو تشبه به مادح كافور(۱) لعاد من برده بكبد حرا، ولو كلف مجاراته صاحب القطر النباتي لقال ربنا أفرغ علينا صبراً، ولو تعرض ديك الجن لعزائمه في الأدب لما زادته إلا خبالاً(۱)، ولرأى سطوراً تتوالد منها المعاني العجيبة والليالي كما علمت حبالى، ولو تسرح أصبح ابن قادوس فخاراً بمثل أدبه لقلنا له حسبه أن يدور في الدولاب، ولو تسرح الزغاري إلى تصيد معانيه الشاردة لقطعت عليه أذناب الكلاب، ولو تسلق المعمار عليها لعلم أنه ينحت من الجبال بيوتاً، ولو رآه أبو نواس لقال هذا الذي نقل الأدب خبراً وعلم من أين يؤتى، ولو عورض به ابن مماتي لطال على قريحته الميتة النحيب، أو ذكر الصابي لقال الذوق السليم ليس لعصرنا من صاب سوى هذا الأديب، ولو أدرك آدابه الحكيم ابن دانيال لعلم أنه ما تخيل نظيرها في الوهم، ولاء تصور مثلها في الخيال، وإذا كان الأمر كما قال حسان بن ثابت الأنصارى:

وإنما الشعر عقل المرء يعرضه على البرية إن كَيَساً وإن حمقا

فما أوفر عقل هذا الشاعر وأوفاه، وما أقدره على تخيل المعاني الغريبة وأقواه، وما أحمق من قاسه على قرنائه من هذه الصناعة التي تعاطاها بسواه، كم تصور معنى في الذهن فأبرزه في الخارج أغرب الأشياء أسلوباً، وكم ركب جناساً إذا ذكر البستي عنده قال الأدب دعنا من تركيبه للجناس مقلوباً.

ولقد كنت أرتجي باباً أدخل منه للتقريض، ففتح لي المقر التقوي باباً مرتجا، ونهج الطريق إلى المدح فاقتفيت آثاره واهتديت حيث رأيت منهجا، أبقاه الله لإبهام يوضحه، وفساد عاجز يصلحه، والله تعالى يحفظ على منشىء هذه السيرة قريحته التي هي لعجائب الأدب حائزه، ويجعله ممن يسرح في رياض الصدقات الشريفة بما يسوقه إليه من وفور الجائزه.

<sup>)</sup> مادح كافور: هو المتنبي وقصيدته في مدح كافور الأخشيدي مشهورة مطلعها:

عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تبجديد (٢) الخبال: احتلاط العقل.

وألح المصنف بعد ذلك على المقر المجدي فضل الله بن مكانس، فكتب: يا لطيف نظرت هذه السيرة التي يعرض عنها المعارض، وينزو مؤلفها في رياض الأدب على بكر من سوام المعاني وفارض(۱)، فوجدته قد نهض بعبء ثقيل من الكلام وقام، وأوقف البلغاء في مقام العجز، ويعذر العاجز، إذ شرفها بذكر مولانا السلطان في هذا المقام، خلد الله ملكه الشريف، وعم بعدله المبسوط مدائن فضل ذات ظل وريف، وجعل أيامه الزاهرة تواريخ السعود، ومغانم الوفود، ومواسم الكرم والجود، وثبت قواعد سلطانه على التخوم، ورفع جنابه المعظم على الأفلاك حتى تسير لخدمته ممنطقات بمناطق (۱) النجوم، وأعز دولته عزاً يذل له الدبر والأملس (۱)، وتلبس أثوابه في الأرض، ويخص محله الرفيع من تلك الأفلاك بالأطلس (۱)، هنالك ينحني الهلال لتقبيل أقدامه، ويمتد كف الثريا لاستجداء صوب (۱) غمامه، ويتضاءل كل منهما فيصير هذا نعل فرسه وهذا حلية لجامه، وملكه رقاب العباد، وأمضى أحكام سيوفه في رقاب أهل العناد، حتى يشهد الدين أنه قام بحقوقه نافلة (۱) وفرضا، وسعى في مراضي الله فزلزل ديار الكفار وبقول:

السيد المالك الملك المؤيد سيف الدين شيخ حوى العليا وأرضاها وشيد الدين والدنيا ببيض ظبا إن لم تضاه به في الحرب أمضاها (٧)

ثم كررت النظر فيها، واستنهضت القلم المكتابة عليها حسب سؤال منشيها، فنكس القلم من الخجل رأسه، وصعد من صريره (٨) أنفاسه، وقال: لست ممن يجيد في هذا التقريض عباره، ولا ينهض في وصف ما جاء به هذا الرجل من متين كلمه الذي أفحم الفحول فكأنما ألقمهم حجاره، فلقد ترفع قلمه في أرض قرطاسه وسما، وأتى من الرقيق بشيء يحسبه الظمآن ما(١)، وقذف الرعب في القلوب بذكر الوقائع فورمت خوفاً، وشكت

<sup>(</sup>١) الفارض: من النوق التي كبرت، ومن الكلام القديمة.

 <sup>(</sup>٢) مناطق: واحدتها مِنطقه: وهي ما يشد حول الخصر من قماش وغيره.

<sup>(</sup>٣) الدبر والأملس: الوضيع والشريف.

<sup>(</sup>٤) الأطلس: نسيج من الحرير.

<sup>(</sup>٥) صوب غمامه: مطره.

<sup>(</sup>٦) النافلة: الصلاة الزائدة على الواجب، تجمع على نوافل.

<sup>(</sup>٧) الظبا: مفردها ظبة السيف وهي حده.

<sup>(</sup>A) صرير القلم: صوته عند الكتابة.

<sup>(</sup>٩) ما: ترخيم ماء.

مما قذف بها ورماً، فلو وازنه القيراطي لثقل في الحقيقة عليه، أو حام على حمى ابن أبي حجلة لفر طائراً من بين يديه، أو جلا على ابن نباتة سلاف نظمه، لم يقل إليَّ، بكاسك الأشهى إليَّ، أو أورى زنده مع الشواء لأحرق قلبه، ولم يستحسن منه شيئاً أو عاصر ابن الساعاتي لم يلتذ بطيب المنام، أو جارى النصير الحمامي لألقى شعره في سرب الحمام، أو تقدم لزمان أبي تمام وناظره، لعلم الناس أنه غير لبيب، وقال له علماء البديع هذا ضدك يا حبيب(۱)، أو ابن حجاج لأظهر فساد عقله السخيف، ورمى بجميع ما قاله في الكنيف(۲)، فهو أولى منهم بما جره الفضل وجذب، وأحق وإن اشتهرت فضائلهم أن يشتهر بالأدب، فإنه لو كلف الغريب من القول لأتى به على كنهه، أو أقام الاعتذار عن قبيح لقام العذر عما جاء به وذهب على وجهه، ولو تصدى لتهجين (۱) حسن، لزان بما يملأ الطروس من ذلك وشحن، أو حاجج بالباطل من يعرب عن الحق لنهض بحجته واستمر يلحن، فسبحان من أقدره على ما تقصر عن إدراكه الافهام، وتعجز عن تصوره عقول الأنام.

ولقد استعفاه القلم عن الكتابة خشية من عرض فضائحه، وسأله طيّ هذه الصحيفة خوفاً من نشر قيائحه (٤)، فأبى إلا إظهار المكتوم وفض المختوم، فيا خجلتاه لما كتب، ويا فضيحتاه إذا لام الفاضل على ما جاء به وعتب، ولكنه جرى خلف الجوادين السابقين، واقتدى بإمامتهما التي اعترف الآفاق أنها ملأت الخافقين (٥) أبقاهما الله مدى الزمان، وأسبغ عليهما غطاء الفضل، وبلغهما غاية الأماني يوم الخوف والأمان، وأمتع بجناب منشئها الأحباب، وأقرّ به أعين الإخوان، وبسط به أنفس الأصحاب، وألهمنا أجمعين تجنب ما خفي علينا من عوراتنا، وكشف حجب قلوبنا، بمنه وكرمه.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

ليت المنية حالت دون نصحك لي فيستبريح كلانا من أذى التهم

هذا البيت ليس له نظير في هذا الباب، فإنه اشتمل على الرقة والسهولة والانسجام وما زاده حسناً إلا تقويته بليت، التي استعان بها الشاعر في إبهام بيته على زيد الخياط،

<sup>(</sup>١) حبيب: هو إسم أبي تمام.

<sup>(</sup>٢) الكنيف: لغة في المرحاض: مكان الخلاء.

<sup>(</sup>٣) تهجين: تقبيح.

<sup>(</sup>٤) قيائحه: جمع مفرده قيح وهو الوسخ الذي يتجمع في الجرح عند التهابه.

<sup>(</sup>٥) الخافقين: المشرق والمغرب.

فإن الشيخ صفي الدين لما قال لعاذله: ليت المنية حالت دون نصحك لي، حسن إبهامه بقوله: فيستريح كلانا من أذى التهم، وصار الأمر مبهماً بينه وبين العاذل.

وبيت الشيخ عز الدين، في بديعيته، يخاطب فيها العاذل:

أبهمت نصحى مشيراً بالأصابع لي ليت الوجود رمى الإبهام بالعدم

وهذا الإبهام هنا يشار إليه بالأصابع، وتعقد عليه الخناصر، فإن الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى أجاد فيه إلى الغاية، ولم يتفق له في نظم بديعيته بيت نظيره، ولا اتفق لغيره ممن نظم بديعية، فإنه جمع بين السهولة والانسجام والتصوير والتورية البارزة في أحسن القوالب، بتسمية نوع الإبهام الذي هو المقصود، ولعمري إنه بالغ في عطف القلوب بهذا السحر الحلال. ولم ينظم العميان في بديعيتهم هذا النوع، وبيت بديعيتي:

وزاد إبهام عذلي عاذلي ودجا ليلي فهل من بهيم يشتفي ألمي

فإن الإبهام هنا بين بهيم الليل وبين العاذل، فإن اشتراك البهيم صالح لهما، ولكن لم يحصل التمييز لأحدهما عن الآخر، كما وقع الشرط بين الأمر بينهما مبهماً، ولا يعلم من هو المقصود منهما، وهذا هو الفرق بين الإبهام والتورية، إذ المراد من التورية المعنى البعيد المورى عنه بالقريب.



# ذكر إرسال المثل

وكم تمثلت إذ أرحوا شعورهم وقلت بالله خلوا الرقص في الظلم

إرسال المثلنوع لطيف في البديع، ولم ينظمه في بديعيته غير الشيخ صفي الدين، وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر، في بعض بيت، بما يجري مجرى المثل، من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثل به، كقوله تعالى: ﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرَّ السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء﴾(١) وقوله تعالى: ﴿وسبغة الله ومن أحسن من الله صبغة﴾(١) وقوله تعالى: ﴿إِن أَسَاتُم فَلَها﴾(١).

ومما جاء من ذلك في السنة الشريفة، قوله ﷺ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. وقوله ﷺ: خير الأمور أوساطها. وقوله ﷺ: المرء مع من أحب. وقوله ﷺ: المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. وقوله ﷺ: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً يوم القيامة. وقوله ﷺ: البلاء موكل بالمنطق.

وقد احتوى كتاب أبي أحمد العسكري على كثير من هذا الباب، ومن أمثلته في الشعر قول زهير:

وهل ينبت الخطمي إلا وشيجة وتغرّس إلا في منابتها النخل(٥)

<sup>(</sup>١) النجم، ٥٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) النمل، ۲۷/ ۸۸.

<sup>(</sup>٣) البقرة، ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) الإسراء، ١٧/ ٧.

<sup>(</sup>٥) الخطمي: نبات ليفي يتداوى به ـ والوشيجة: الألياف.

ومثله قول النابغة:

ولست بمستبق أخاً لا تلمه ومثله قول بشار:

فعش واحداً أوْ صِلْ أخـاك فإنـه وما أحلى ما قال بعده:

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى وقول أبي تمام:

فلو صورت نفسك لم تـزدهـا وكقوله:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

على شعث أي الرجال المهذب

مقارف ذنب مرة ومجانبه (١)

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه (۲)

على ما فيك من كرم الطباع

ما الحب إلا للحبيب الأوّل

وذكر ابن أبي الأصبع، في كتابه المسمى «بتحرير التحبير» إنه استخرج أمثال أبي تمام من شعره، فوجدها تسعين نصفاً وثلثمائة بيت وأربعة وخمسين بيتاً، واستوعب أمثال أبي الطيب المتنبي، فوجدها مائة نصف وثلاثة وسبعين نصفاً وأربعمائة بيت، ولكنه أخرج من أمثال أبي الطيب ما ولده من أمثال أبي تمام، وصدر الجميع بما وقع في الكتاب العزيز من الأمثال، بزيادات على ذلك، وهي أمثال الأشعار السنية والحماسة وأمثال أبي نواس، بعد أن ألحق أمثال القرآن بأمثال دواوين الإسلام السنية، وختم الجميع بأمثال العامة في كتاب الأمثال له.

ومما سار من أمثال الطغرائي، في لامية العجم، قوله:

حب السلامة يثني عزم صاحبه لو أن في شرف المأوى بلوغ منى أعلل النفس بالأمال أرقبها وعادة النصل أن يزهى بجوهره ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني

عن المعالي ويغري المرء بالكسل لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل (٣)، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل وليس يعمل إلا في يدي بطل حتى أرى دولة الأوغاد والسفل (٤)

<sup>(</sup>١) مقارف الذنب: مرتكبه.

<sup>(</sup>٢) القذى: الكدر.

<sup>(</sup>٣) دارة الحمل: من منازل الشمس.

<sup>(1)</sup> الأوغاد: السوقة من الناس، واللئام الأخساء.

هذا جزاء امرىء أقرانه درجوا وإن علاني من دوني فلا عجب فاصبر لها غير محتال ولا ضجر أعدى عدوك أدنى من وثقت به وإنما رجل الدنيا وواحدها يا وارداً سؤر عيش كله كدر فيم اقتحامك لج البحر تركبه ملك القناعة لا يخشى عليه ولا ترجو البقاء بدار لا بقاء لها ويا أميناً على الأسرار مطلعاً

من قبله فتمنى فسحة الأجل لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل في حادث الدهر ما يغني عن الحيل(١) فحاذر الناس واصحبهم على دخل(٢) من لا يعول في الدنيا على رجل(٣) أنفقت صفوك في أيامك الأول(٤) وأنت تكفيك منه مصة الوشل(٥) يحتاج فيه إلى الأنصار والخول(٦) فهل سمعت بظل غير منتقل اصمت ففي الصمت منجاة من الزلل(٧)

وممن سار في مجرى هذه القصيدة ووزنها، أبو الطيب المتنبي في قصيدته التي أولها:

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل وما صبابة مشتاق على أمل والهجر أقتل لي مما أراقب قد ذقت شدة أيامي ولذتها خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به

دعا فلباه قبل الركب والإبل<sup>(^)</sup> من اللقاء كمشتاق بـلا أمـل أنا الغريق فما خوفي من البلل فما حصلت على صاب ولا عسل<sup>(^)</sup> في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

أنظر إلى محاسن هذين الفحلين إلى الغاية التي تمثلا بها في الشمس وزحل، وتأخر سوابق الأفهام عن معرفة السابق منهما إلى الغاية، ومنها قوله:

وإن وجدت لساناً قائلاً فقُل فريما صحت الأجسام بالعلل

وقد وجدت مكان القول ذا سعة لعل عتبك محمود عواقب

<sup>(</sup>١) حادث: جديد.

<sup>(</sup>٢) الدخل: الحذر. ومداخلة الشك.

<sup>(</sup>٣) يعُول: يتكل.

<sup>(</sup>٤) السؤر: البقية الباقية من الشيء.

<sup>(</sup>٥) الوشل: الماء القليل.

<sup>(</sup>٦) الخول: الإماء والعبيد.

<sup>(</sup>٧) الزلل: الخطأ.

<sup>(</sup>٨) الطلل: الأثر.

<sup>(</sup>٩) الصاب: شراب مرًّ.

لأن حلمك حلم لا تكلف ليس التكحل في العينين كالكحل (١)

وما ثناك كلام الناس عن كرم ومن يسد طريق العارض الهطل

وقد عن لي أن أجمع هنا ما حلا بذوقي من أمثال أبي الطيب المتنبي، وإن كان فيها ما ولده من شعر أبي تمام، كما ذكره ابن أبي الأصبع، فإن القصد أن نصيرها عمدة لأهل الإنشاء إذا أوردوها في الوقائع التي تليق بها على اختلاف أنواعها، فمن ذلك قوله:

> لم تعيني في فراقه الحيـل وفي بلاد من أختها بدل

إذا صديق نكرت جانبه **في سعة الخافقين مضطرب** 

وقوله من قصيدة:

تيقن عنه صاحبه انتقالا يجد مرأ به الماء الزلالا (٢)

أشد الغم عندي في سرور ومن یك ذا فم مر مریض

وقوله من قصيدة:

وقوله:

رب عيش أخف منه الحمام (٣) حجة لاجيء إليها اللثام ما لجرح بميت إيلام فضلتها بقصدك الأقدام

ذل من يغبط الذليل بعيش كل حلم أتى بغير اقتدار من يهن يسهل الهوان عليه خير أعضائنا الرؤوس ولكن

فيها ولا كل الرجال فحولا وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا (٤)

ما كل من طلب المعالى نافذاً تلف الذي اتخذ الجراءة خلة

وعداوة الشعراء بئس المقتنى

ومكايد السفهاء واقعة بهم وقوله:

ويعجبني قوله في الهجو، وهو مما نحن فيه:

ولكن ضاق قطر عن مسير (٥)

فلو كنت امرأ تهجي هجونا

<sup>(</sup>١) الكحل: سواد في محجر العين إذ تبدو وكأنها مكحلة بالكحل.

<sup>(</sup>٢) الزلالا: الصافى من كل كدر.

<sup>(</sup>٣) يغبط: يحسد - الحمام: الموت.

<sup>(</sup>٤) تلف: هلك ـ خلة: خصلة وهي واحدة الخصال. كما أن خلة واحدة الخلال.

<sup>(</sup>ه) القطر: البلد.

وقوله: فقر الجهول بلا لب إلى أدب قد هون الصبر عندي كل نازلة لا يعجبن مضيماً حسن بـزتــه وقال من أبيات قوله:

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا وكنت قبيل الموت أستعظم النوى فلا عبرت بي ساعة لا تعزني وقوله أيضاً:

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه أنعم ولذ فللأمور أواخر للهو آونة تمو كأنها جمح الزمان فما لذيذ خالص وإذا أتتك مذمتي من ناقص

وقال من قصيدة، وهي أبلغ ما يكون في المدح:

أعيا زوالك عن محل نلته

وقال من قصيدة:

وأشجع مني كل يوم سلامتي ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ومن ينفق الساعات في جمع ماله وأستكبر الأخبار قبل لقائم وإنى رأيت الضر أحسن منظراً

فقر الحمار بـلا رأس إلى رسن ولين العزم خد المركب الخشن<sup>(۱)</sup> وهل تروق دفيناً جودة الكفن<sup>(۲)</sup>

فلما دهتني لم تزدني بها علما فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

فمن المطالب والقتيل القاتل أبداً كما كانت لهن أوائل قبلٌ تزودها حبيب راحل مما يشوب ولا سرور كامل(٣) فهي الشهادة لي بأني فاضل(٤)

لا تخرج الأقمار من هالاتها(٥)

وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر فمفترق جاران دارهما عمر<sup>(۱)</sup> مخافة فقر فالذي فعل الفقر فلما التقينا صغر الخَبْرُ الخُبْرُ وأهون من مرأى صغير به كِبر<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) النازلة: المصيبة تنزل بالإنسان.

<sup>(</sup>٢) مضيماً: مقيماً على الضيم وهو الغم والحزن.

<sup>(</sup>٣) جمح: جار وحاد عن جادة الصواب ـ خالص: لا يشوبه كدر.

<sup>(</sup>٤) ناقص: إنسان ناقص، وكل إنسان ناقص.

<sup>(</sup>٥) هالاتها: واحدتها هالة، وهي ما يحيط بالقمر كالدائرة من النور.

<sup>(</sup>٦) ذر: اترك ـ البين: الموت والفراق.

<sup>(</sup>٧) الكبر: الكبرياء والتكبر.

ويعجبني من المديح منها (شعر):

وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله

وقال من قصيدة:

وما ليل بأطول من نهار ولا موت بأنقص من حياة عرفت نوائب الحدثان حتى

وما أظرف ما قال منها:

وشيخ في الشباب وليس شيخاً

قسا فالأسْدُ تفزع من يديه وقال من قصيدة، وهي التي ذكروا أنه ادعى فيها النبوة:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

وقال من قصيدة:

قد كنت أشفق من دمعى على بصري إذا قدمت على الأهوال شيعني أبدو فيسجد من بالسوء يـذكرني وهكذا كنت في أهلي وفي وطني لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعاً ولا أسر بما غيرى الحميد به

وقوله من قصيدة:

فما لى وللدنيا طِلابي نجومها

يظل بلحظ حسادي مشوبا أرى لهم معى فيها نصيبا

ولكن لشعري فيك من نفسه

لو انتسبت لكنت لها نقيبا(١)

يسمى كل من بلغ المشيبا ورق فنحن نفزع أن يذوبا

عدوّاً له ما من صداقته بدّ (٢)

فاليوم كل عزيز بعدكم هانا (٣) قلب إذا شئت أن يسلاكم خالاً ولا أعاتبه صفحاً واهوانا إن النفيس عزيز حيثما كانا (٤) ولا أبيت على ما فات حسرانا (٥) ولو حملت إلى الدهر ملأنا

ومسعاي منها في شدوق الأراقم (١)

<sup>(</sup>١) النقيب: السيد.

<sup>(</sup>٢) نَكَد: تنغيص العيش.

<sup>(</sup>٣) أَشْفِقُ: أَخَافَ.

<sup>(</sup>٤) النفيس: العزيز والغالى والثمين.

<sup>(</sup>٥) أشرئب: أمد عنقي لأتطلع ـ حسراناً: تحسراً.

<sup>(</sup>٦) طلابي: أي ما أطلب شدوق: جمع مفرده شدق وهو الفم أو شطره - الأراقم: من الحيات، أخبثها: مفردها أرقم.

من الحلم أن يستعمل الجهل دونه ومن عرف الأيام معرفتي بها ولولا احتقاري الأسد شبّهتها بهم وكاد سروري لا يفي بندامتي

وقال من قصيدة:

وأحسب أني لو هويت فراقكم فيا ليت ما بيني وبين أحبتي يهون على مثلي إذا رام حاجة كثير حياة المرء مثل قليلها بأي بلاد لم أجر ذوائبي

إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم (۱) وبالناس روّى سيفه غير راحم ولكنها معدودة في البهايم (۲) على تركه في عمري المتقادم

لفارقتكم والدهر أخبث صاحب من البعد ما بيني وبين المصائب<sup>(٣)</sup> وقوع العوالي دونها والقواضب<sup>(٤)</sup> يزول وباقي عيشه مثل ذاهب وأي مكان لم تطأه ركائبي<sup>(٥)</sup>

وتخلص إلى مديح طاهر، ولكنه أتى في تخلصه بالعجائب، فقال:

كأنَّ رحيلي كان من كف طــاهـر

ما يقول: أثبت كوري في ظهور المواهب، إلا المتنبي.

ومن أبياته التي سارت أمثالًا قوله:

إذا غامرت في شرف مروم فطعم الموت في أمر حقير وكل شجاعة في المرء تغني وكم من عائب قولاً صحيحاً ولكن تأخذ الأسماع منه

فأثبت كوري في ظهور المواهب(٦)

فلا تقنع بما دون النجوم (۷) كطعم الموت في أمر عظيم ولا مثل الشجاعة في الحليم وآفته من الفهم السقيم (۸) على قدر القرائح والفهوم

<sup>(</sup>١) الحلم: العقل.

<sup>(</sup>٢) البهايم: والبهائم: الدواب.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى إنعدام البعد بينه وبين المصائب، فهويتمني انعدام هذا البعد بينه وبين الأحبة.

<sup>(</sup>٤) رام: أراد وقصد العوالي والقواضب: الرماح والسيوف.

<sup>(</sup>٥) ذوائبي: مفردها ذؤابة، وهي من الرحل، الجلدة المعلقة على آخره. ومن النعل، ما يلامس الأرض، ومن الشعر: الناصية وهي مقدم شعر الرأس ـ ركائبي: مفردها ركاب وهو ما يركب.

<sup>(</sup>٦) الكور: الرّحل بأداته.

<sup>(</sup>٧) مروم: مقصود لعلوه.

<sup>(</sup>٨) الآفه: المرض.

#### وقال من قصيدة:

والهم يحترم الجسيم مخافة ذو العقل يشقى في النعيم بعقله لا تخدعنك من عدوِّ دمعة

# وما أعظم ما قال بعده:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى والظلم من شيم النفوس فإن تجد ومن البلية عذل من لا يرعوى والذل يظهر في الذليل مودة ومن العداوة ما ينالك نفعه أفعالُ مَنْ تَلِدِ الكرامُ كريمة

وقوله:

وقال:

كريشة بمهب الريح ساقطة ويعجبني قوله من أبيات، يتمثل بها في كثرة الإحسان المفرط:

> ولم تملل تفقدك الموالى ولكن الغيوث إذا توالت وصار أحب ما يهدى إليه

والغنى في يد اللئيم قبيح

وقال من قصيدة:

وقد يتزيا بالهوى غير أهله

ويشيب نـاصية الصبي ويهـرم<sup>(١)</sup> وأخو الجهالة في الشقاء منعم(٢) وارحم شبابك من عدوك تُرحَم

حتى يراق على جوانبه الدم ذا عفة فلعلة لا يظلم عن جهله وخطاب من لا يفهم<sup>(۴)</sup> وأود منه لمن يبود الأرقم ومن الصداقة ما يضر ويؤلم وفعال من تلِدِ الأعاجم أعجم

لا تستقر على حال من القلق

ولم تذمم أياديك الجساما بأرض مسافر كره المقاما لغير قلى وداعك والسلاما<sup>(٤)</sup> قدر قبح الكريم في الإملاق<sup>(٥)</sup>

ويستصحب الإنسان من لا يلائمه

(١) يُهرم: يصيب بالكِبَر.

(٢) وقد وري هذا البيت كما يلي:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

(٣) ارعوى: عاد إلى رشده وتاب: وارتد عن غوايته.

(٤) القلى: الكره والهجر.

(٥) الإملاق: الفقر الشديد المدقع.

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

وقوف شحيحضاع في الترب خاتمه (١) ولا علمتني غير ما أنا عالمه تعبت في مرادها الأجسام

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وما استغربت عيني فراقاً رأيته وقوله: وإذا كانت النفوس كبارا

وقال من قصيدة:

فأهون ما تمر به الوحول فؤادي في غشاء من نبال (٢) تكسرت النصال على النصال وتأبى الطباع على الناقل وتأبى الطباع على حبي النزائل وهل جلوة الحسناء إلا أذى البعل (٣) فلا تحسبني قلت ما قلت عن جهل عياة وإن يشتاق فيه إلى النسل فإني قد أكلتهم وذاقا أحمد حاليه غير محمود أذا يسجو فكيف إذا يموج (٤) أنف العزيز بقطع العز يجتدع (٩) فليس يرفعه شيء ولا يضع (١) وليس كل ذوات المخلب السبع

إذا اعتاد الفتى خوض المنايا رماني الدهر بالأرزاء حتى وقوله: فصرت إذا أصابتني سهام يراد من القلب نسيانكم وقوله: ولو زلتم ثم لم أبككم هل الولد المحبوب إلا تعلة وقوله: وقد ذقت حلواء البنين على الصبا وما الدهر أهل أن تؤمل عنده إذا ما الناس جربهم لبيب وقال: فما ترجّى النفوس من زمن وقوله: ووجه البحر يعرف من بعيد وقوله: ليس الجمال لأنف صح مارنه وقال: من كان فوق محل الشمس موضعه إن السلاح جميع الناس تحمله

وقوله مفتخراً:

وإنا إذا ما الموت صرح في الوغي وقوله: أهم بشيء والليالي كأنها وحيد من الخلان في كل بلدة

لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا تـطاردني عن كـونـه وأطـارد إذا عظم المطلوب قل المساعـد

<sup>(</sup>١) بلا: في الأصل وردت: بلا، وما أثبتناه أصح، لأنها مصدر بلي - الشحيح: البخيل.

<sup>(</sup>٢) الغشاء: الغطاء وهذه أليق بالمعنى لأن الغشآء ينم عن الشفافية وهذه لا تكون في النبال.

<sup>(</sup>٣) الجلوة: ما يكون ليلة العرس من دوران العروس مادة يديها وعلى العريس أن يضع في كفها مبلغاً من المال في كل دورة، بينما إحداهن تغني أغنية خاصة ـ البعل: الزوج.

رى يسجو: يسكن ويهدأ.

<sup>(</sup>٥) المارن: عَظْمُ الأنف حدع الأنف: قطعه.

<sup>(</sup>٦) يضع: يحط من قدره ومكانته.

على حالة لم يحمل الكف ساعد مصائب قوم عند قوم فوائد ولكن طبع النفس للنفس قائد وإن كثير الحب بالجهل فاسد ولا كل جفن ضيق بنجيب(١) إذا لم يعوذ مجده بعيوب(١) عفلنا فلم نشعر له بذنوب ورب كثير الدمع غير كثيب ويجهد أن يأتي لها بضريب(١) على عينه حتى يرى صدقها كذبا يكن ليله صبحاً ومطعمه غصبا(١) أكان تراثاً ما تناولت أم كسبا

ولكن إذا لم يحمل القلب كفه بندا قضت الأيام ما بين أهلها وكل يرى طرق الشجاعة والندى فإن قليل الحب بالعقل صالح وقوله: وما كل وجه أبيض بمبلوك كأن الردى عاد على كل ماجد ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا فرب كئيب ليس تندى جفونه وفي تعبمن يجحد الشمس ضوءها ومن صحب الدنيا طويلاً تقلبت ومن تكن الأسد الضواري جدوده ولست أبالي بعد إدراكي بالعلا

ويعجبني، من هذه القصيدة، قوله في مديح سيف الدولة وقد كسر الدمستق (٥) على مرعش:

أتى مرعشاً يستقرب البعد مقبلاً كذا يترك الأعداء من يكره القنا مضى بعدما التف الرماحان ساعة ولكنه ولى وللطعن سورة فحب الجبان النفس أوردها البقا

وما أحلى ما قال بعده:

ويختلف الرزقان والفعل واحد

وأدبر إذ أقبلت تستبعد القربا ويقفل من كانت غنيمته رعبا كما يلتقي الهدب في الرقدة الهدبا إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبا (1) وحب الشجاع الحرب أوردها الخربا(٧)

إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا

<sup>(</sup>١) نجُب: نجابة حمُّد في نظره، أو في قوله وفعله.

<sup>(</sup>۲) عوِّذ: حبي.

<sup>(</sup>۲) ضریب: شبیه.

<sup>(1)</sup> الضواري: مفردها ضاري وهو المفترس.

<sup>(</sup>٥) الدمستق: لقب كان لقائد جيوش الروم - ومرعش: حصن.

<sup>(</sup>٦) سورة: هيجان وغضب.

<sup>(</sup>٧) الخربا: الهلاك.

ومن أنصاف مطالعه التي يتمثل بها الناس: \* واحرَّ قلباه ممن قلبه شبم (۱) \*
ونصفه الثاني لأجل تمام شخص المطلع: \* ومن بجسمي وحالي عنده سقم \*.
ويعجبني من هذه القصيدة قوله، يخاطب سيف الدولة ويشير إليه أنه سمع فيه كلام
الأعداء، وقد أحضرهم لمواجهته ولم يخرج عن إرسال المثل:

يا أعدل النـاس إلا في معاملتي أعيـذهـا نـظرات منـك صــادقـة ومـا انتفاع أخي الـدنيـا بنـاظـره

ومما سار من أمثالها قوله:

إذا رأيت نيوب الليث بارزة يا من يعز علينا أن نفارقهم إن كان سركم ما قال حاسدنا وبيننا لو رعبتم ذاك معرفة كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم

ومنها وليس لمثله مثيل:

إذا تسرحلت عن قوم وقد قرروا

وما أحلى ما قال بعده:

شر البلاد مكان لا صديق به وقال من أبيات:

وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه وقال من قصيدة:

وما كمد الحساد شيئاً قصدته وإطراق طرف العين ليس بنافع

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم(٢) إذا استوت عنده الأنوار والظلم

فلا تنظنن أن الليث مبتسم (۳) وجداننا كل شيء بعدكم عدم فما لجرح إذا أرضاكم ألم إن المعارف في أهل النهى ذمم (٤) ويكره الله ما تأتون والكرم

أن لا تفارقهم فالراحلون هم

وشر ما يكسب الإنسان ما يصم (٥)

محا الذنب كل المحو من جاء تائبا

ولكنه من يزحم البحر يغرق<sup>(٦)</sup> إذا كان طرف القلب ليس بمطرق

<sup>(</sup>١) شبم: بارد قليل الحس.

<sup>(</sup>٢) أُعيذها: تعبير يفيد الرقية، وهو بمعنى أحميها بالتعاويذ.

<sup>(</sup>٣) روي بالفعل: يبتسم.

<sup>(</sup>٤) النُّهي: العقول ـ الذمم: العهود، كناية عن حفضها وعدم نسيانها.

<sup>(</sup>٥) يصم: يبقى وصمة وعلامة إلى آخر الدهر.

<sup>(</sup>٦) الكمد: الغيض ـ أو الغم والحزن.

وقوله:

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت

لا بقومي شرفت بال شرفوا بي وما أحلى ما قال من غزلها:

أي يـوم سـررتـني بـوصـال

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم

وقال من قصيدة:

وعذلت أهل العشق حتى ذقته وقوله من قصيدة:

تحقر عندي همتي كـل مطلب وما أحلى ما قال بعده:

وما زلت طوداً لا تنزول مناكبي وله من قصيدة:

ليس التعلل بالأمال من أربي ولا أظن بنات الدهر تتركني وما ألطف ما قال منها:

أرى أناساً ومحصولي على غنم لقد تصبرت حتى لات مصطبر

لها المنايا إلى أرواحنا سبلا

وبنفسي فخرت لا بجدودي

لم ترغني ثلاثة بصدود

أين فضلي إذا قنعت من الدهـــر بعيش معجل التنكيد(١) بين طُعن القنا وخفق البنـود<sup>(١)</sup>

فعجبت كيف يموت من لا يعشق

ويقصر في عيني المدى المتطاول

إلى أن بدت للضيم في زلازل(٣)

ولا الفاعة بالإقلال من شيمي (٤) حتى تسد عليها طرقها هممي

وذكر جودٍ ومحصولي على الكلم فالآن أقحم حتى لات مقتحم (٥)

<sup>(</sup>١) التنكيد: التكدير والتنغيص.

<sup>(</sup>٢) البنود: الرايات والأعلام الكبيرة.

<sup>(</sup>٣) الطود: الشامخ المتعالى ـ والمناكب: جمع مفرده منكب وهو الموضع.

<sup>(</sup>٤) الأرب: الحاجة والمطلب - الشيمة: الخصلة والعادة.

<sup>(</sup>٥) لات مصطبر، ولات مقتحم. أي لات وقت اصطبار ولات مكان الاقتحام ولات بمعنى، عزّ وندر وقل.

وصاحب الدمع لا تخفى سرائره (١) وحلم الفتا في غير موضعه جهل وقال: وكاتم الحب يـوم البين منهتك وقوله: إذا قيل رفقاً قال للحلم موضع

وقال من قصيدة:

فموتي في الوغى عيشي لأني وقال من أخرى:

إن ترمني نكبات الدهر عن كثب وقال: خير الطيور على القصور وشرها وقال أيضاً: يخفي العداوة وهي غير خفية وقال أيضاً: وهبني قلت هذا الصبح ليل وقال أيضا: وشغل النفس عن طلب المعالي ومنها: وما ماضي الشباب بمسترد وما لحظت بياض الشيب عيني وما العضب الطريف وإن تقوى فإن الجرح يدمي بعد حين وكيف يبيت مضطجعاً جبان وما أحلى قوله من قصيدة:

إني وإن لمت حاسديً فما كيفاني الله أنني رجل

وما أحلى ما قال بعده:

يجني الغنى للشام لو عقلوا وقال أيضاً: خليلك أنت لا من قلت خلي وقال أيضاً: ولو لم يعل إلا ذو محل

رأيت العيش من أرب النفوس

ترمي امرأ غير رعديد ولا نكس (٢) يأوي الخراب ويسكن الناووسا (٣) نظر العدو بما أسر يبوح أيعمى العالمنون عن الضياء يبيع الشعر في سوق الكساد ولا يبوم يبمس بمستعاد فقد وجدته منها في السواد بمنتصف من الكرم التلاد (٤) إذا كان البناء على فساد فرشت لجنبه شوك القتاد (٩)

أنكر أني عقوبة لهم أكرم مال ملكته الكرم

ما ليس يجني عليهم العدم وإن كثر التجمل والكلام تعالى الجيش وانحط القتام (٢)

<sup>(</sup>١) سرائر: مفردها سريره وهي دخيلة النفس.

<sup>(</sup>٢) رعديد: الذي يرتجف في المعركة، الجبان ـ والنكس: الذليل، اي الذي ينكس رأسه ويطاطئه.

<sup>(</sup>٣) الناووس: مقبرة النصارى، وهي معربة.

<sup>(</sup>٤) العضب الطريف: السيف القاطع الحديث الصنع ـ التلاد جمع مفردها تليد وهو القديم الموروث ضد الطريف.

<sup>(</sup>٥) القتاب: شجر صلب له شوك كالإبر.

<sup>(</sup>٦) القتام: الغبار المتصاعد أثناء المعركة.

وما أحلى قوله منها:

تلذ لــه المــروءة وهـي تؤذي

ومما سار من أمثالها:

لقد حسنت بك الأيام حتى تسروع ركانة وتذوب ظرفاً

وقال من قصيدة:

أظمتني الدنيا فلما جئتها وقال منها: خذ من ثناي عليك ما أسطيعه وقال من غيرها:

ومن لبه مع غيره كيف حاله وقوله: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا خفيت على الغبي فعاذر إن الكريم إذا أقام ببلدة

وقال من قصيدة:

لا تعذل المشتاق في أشواقه وما أحلى ما قال بعده:

إن القتيل مضرجاً بدموعه وما أحلى ما قال من قصيدة:

إذا ما قدرت على نطفة أصرّف نفسي كما أشتهي

ومن يعشق يلذ له الغرام

كأنك في فم الدنيا ابتسام فما ندري أشيخً أم غلام (١)

مستمطراً أمطرت عليَّ مصائباً لا تلزمني في الثناء الواجبا(٢)

ومن سره في جفنه كيف يكتم (٣) وإذا نطقت فإنني الجوزاء (٤) أن لا تراني مقلة عمياء (٥) سال النضار بها وقام الماء

حتى يكون حشاك في أحشائه

مثل القتيل مضرجاً بدمائه (٦)

فإني على تركها أقدر وأملكها والقنا أحمر

<sup>(</sup>١) ركانة: شدة ورزانة.

<sup>(</sup>٢) أسطيعه: لغة في أستطيعة.

<sup>(</sup>٣) اللب: العقل.

<sup>(</sup>٤) الجوزاء: أحد الأبراج الفلكية.

<sup>(</sup>٥) عاذر: لا ألوم ولا أعنف. أجد العذر.

<sup>(</sup>٦) مضرجاً: ملطخاً.

ويطربني من مديحها قوله منها أيضاً:

كفتك المروءة ما تتقى وقال: فلا تطمعن من حاسد في مودة يهون علينا أن تصاب جسومنا وقوله: وما أخصك في بسرء بتهنئة وقال: ومن يجعل الضرغام للصيد بازه وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وما أحلى ما قال بعده:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ويعجبني منها في افتخاره:

وما الدهر إلا من رواة قصائدي فسار به من لا يسير مشمراً ومن أمثالها:

فدع كل صوت بعد صوتى فإنني وقيدت نفسي في ذراك محبة ولقد أجاد في مديحها بقوله:

إذا سأل الإنسان أيامه الغني

ومن الأمثال السائرة مطلع هذه القصيدة: لكل امرىء من دهره ما تعودا.

وقال من قصيدة:

وما التيه ظني فيهم غير أنني

(١) أنال: بذل وأعطى.

(٤) التيه: الضياع.

وآمنك الود ما تحذر وإن كنت تبديها له وتنيل (١) وتسلم أعراض لنا وعقول إذا سلمت فكل الناس قد سلموا تصيده الضرغام فيما تصيدا (٢) ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا مضر كوضع السيف في موضع الندي

إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا وغنى بــه من لا يغني مغردا

أنا الصائح المحكى والآخر الصدى(٣) ومن وجمد الإحسان قيمداً تقيمدا

وكنت على بعد جعلتك موعدا

بغيض إلي الجاهل المتغافل(٤)

<sup>(</sup>٧) الضرغام: الأسد الغضنفر ـ الباز: طائر معروف يستعمل في الصيد: الباشق.

<sup>(</sup>٣) روي: أنا الصادح المحكي: والصادح هو البلبل المغرد ـ والمحكي: الذي قُلَّدَ ويُقلَّد. ويتشبه به. والصدى: رجع الصوت.

وقوله: وكيف يتم بأسك في أناس وما ألطف ما قال بعده:

ترفق أيها المولى عليهم وما تركوك معصية ولكن وما جهلت أياديك البوادي وكم ذنب يولده دلال وجرم جره سفهاء قوم

ومن مطالعه التي سارت أمثالًا:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ويعجبني من مديحها:

إذا كان ما تنويه فعلًا مضارعاً وقفت وما في الموت شك لواقف

وقال من قصيدة:

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا وقال من غيرها:

وما الحسن في وجه الفتى شرف له وقال من قصيدة:

وما في سطوة الأرباب عيب

تصيبهم فيؤلمك المصاب

فإن الرفق بالجاني عتاب<sup>(۱)</sup> يعاف الورد والموت الشراب ولكن ربما خفي الصواب وكم بعد يولده اقتراب وحل بغير جارمه العذاب

وتأتي على قدر الكرام الكراء

مضى قبل أن تلقي عليه الجوازم كأنك في جفن الردى وهو نائم (٤)

إذا لم يكن فوق الكرام كرائم

إذا لم يكن في فعله والخلائق(٥)

ولا في زلة العبدان عار(١)

<sup>(</sup>١) ترفق: تمهل ـ الجاني: المذنب.

<sup>(</sup>٢) يعاف: ينفر من الشيء ويمقته.

 <sup>(</sup>٣) وقد روى: المكارم وهي أصح: فالكرائم: مفردها كريمة، وهي الإبن والمكارم، مفردها مكرمة:
 وهي العمل الجيد الكريم.

<sup>(</sup>٤) الردى: الموت.

<sup>(</sup>٥) الخلائق: جمع خليقه وهي السجية والخلق الحسن.

<sup>(</sup>٦) السطوة: السيطرة - الأرباب: الملوك والأصحاب - العبدان: جمع عبد.

#### وقال من قصيدة:

وإذا لم تجــد من النــاس كفؤاً وإذا الشيخ قال أف فما مل آلمة العيش صحة وشباب

وما أحلى ما قال بعده:

أبدأ تسترد ما تهب الدنــــيا فيا ليت جودها كان بخلا

### وقال من قصيد:

ل فيه وتحمد الأفعالا طلب الطعن وحده والنزالا

هـو أول وهي المحـل الثساني

بالرأي قبل تطاعن الأقران (١)

أدنى إلى شرف من الإنسان

أيدي الكماة عوالي المران (٢) شغلته مهجته عن الإخوان

فعليه لكل عين دليل(")

وكشير من رده تعليل

كالذي عنده تدار الشمول (٤)

ذات خدر أرادت الموت بعلا

حياة وإنما الضعف ملا

فإذا وليا عن المرء ولي

رب أمر أتاك لا تحمد الفعا وإذا ما خلا الجبان بأرض

ومن أنصافها: هكذا هكذا وإلا فلا لا.

#### وقال من قصيدة مطلعها:

الرأي قبل شجاعة الشجعان ولربما طعن الفتى أقرانه لولا العقول لكان أدنى ضيغم ولما تفاضلت النفوس ودبرت وإذا الرماح شغلن مهجة ثائر

## وقال أيضاً:

وإذا خامر الهوى قلب صب وكثير من السؤال اشتياق ما الذي عنده تدار المنايا

وقال من قصيدة:

أقامه الفكر بين العجز والتعب

ومن تفكر في الدنيا ومهجته

<sup>(</sup>١) الأقران: الأصحاب والأنداد.

<sup>(</sup>٧) الكماة: الفرسان. مفردها كميّ - المرّان: الرماح اللدنة في صلابة.

<sup>(</sup>٣) خامر القلب: داخله ـ الصب: المغرم المراهق.

<sup>(</sup>٤) الشمول: الخمرة إذا بُرّدت.

ومن مطالعه التي سارت أمثالًا:

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وقوله منها:

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة وللنفس أخلاق تدل على الفتى إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى خلقت ألوفاً لو رددت إلى الصبا

ومن أنصافها السائرة:

وقال أيضاً:

فارم بي ما أردت مني فإني وفؤادي من الملوك وإن كا

وقال من قصيدة:

فما الحداثة عن حلم بمانعة ويعجبني من مديحها:

كأن كل سؤال في مسامعه إذا اعترته أعاديه بمسألة

وقال أيضاً:

وأتعب خلق الله من زاد هـمـه فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله وما أحلى ما قال بعده:

وفي الناس من يرضى بميسور عيشة ولكن قلباً بين جنبي ما له وقال: إذا حللت مكاناً بعد صاحبه

وحسب المنايا أن يكنّ أمانيا

فلا تستعدن الحسام اليمانيا أكان سخاء ما أتى أم تساخيا فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا ومن قصد البحر استقلً السواقيا<sup>(1)</sup>

أسد القلب آدمي الرواء<sup>(۲)</sup> ن لساني يرى من الشعراء

قد يوجد الحلم في الشبان والشيب (٢)

قميص يوسف في أجفان يعقوب فقد عرته بجيش غير مغلوب(٤)

وقصر عما تشتهي النفس وجـده ولا مال في الدنيا لمن قلَّ مجده

ومركوبه رجلاه والثوب جلده مدى ينتهي بي في مراد أجده جعلت فيه على ما قبله تيها<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) استقل: وجدها قليلة. والسواقي: مفردها ساقية، وهي النهير الصغير.

<sup>(</sup>٧) أسد القلب: لي قلب أسد - آدمي الرواء: لي جسم إنسان.

<sup>(</sup>٣) الحداثة: صغر السن.

<sup>(</sup>١) اعترته: غشيته.

<sup>(</sup>٥) التيه: الفخر.

وقوله: وما منزل اللذات عندي بمنزل منها: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وعادى محبيه بقول عداته أصادق نفس المرء من قبل جسمه وأحلم عن خلي وأعلم أنه وما كل ناوٍ للجميل بفاعل لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها منها: رضيت بما ترضى به لي محبة وقوله: وإذا الحلم لم يكن في طباع وإذا كان في الأنابيب خلف وقوله: وما الخيل إلا كالصديق قليلة وكل امرىء يولي الجميل محبب منها وأجاد إلى الغاية:

واظلم أهل الظلم من بات حاسداً وقال من قصيدة:

لا تلق دهرك إلا غير مكترث فما يديم سروراً ما سررت به ما كل ما يتمنى المرء يدركه رأيتكم لا يصون العرض جاركم حيزاء كل قريب منكم ملل وتغضبون على من نال رفدكم

وقال من قصيدة:

ومسراد النفسوس أهسون من أن

إذا لم أبجل عنده وأكرم(۱) وصدق ما يعتاده من توهم وأصبح في ليل من الشك مظلم وأعرفها من فعله والتكلم متى أجزه حلماً من الجهل يندم ولا كل فعال له بمتمم سرور محب أو إساءة مجرم وقدت إليك النفس قود المسلم لم يحلم تقدم الميلاد؟) وقع الطيش في صدور الصعاد وإن كثرت في عين من لا يجرب وكل مكان ينبت العز طيب

لمن بات في نعمائه يتقلب

ما دام يصحب فيه روحك البدن ولا يرد عليك الفائت الحزن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ولا يدر على مرعاكم اللبن وحظ كل محب منكم ضغن (٢) حتى يعاقبه التنغيص والمنن (٤)

تتعادى فيه وأن تتعانى

<sup>(</sup>١) أبجل: أعظم.

<sup>(</sup>٢) لم يحلم تقدم الميلاد: لا يعقّل الكبر في السن.

<sup>(</sup>٣) الضغن: والضغينة: الحقد والبغضاء.

<sup>(</sup>٤) الرفد: العون والعطاء ـ التنغيص: تكدير العيش ـ المنن: جمع مِنَّه: وهي الحديث عن العطاء من قبل المعطي.

غير أن الفتى يلاقى المنايا ولو أن الحياة تبقى لحي وإذا لم يكن من الموت بد

وله من قصيدة:

ولله سر في علاك وإنسا وقال: لولا المشقة ساد الناس كلهم وقال: ومن يجد الطريق إلى المعالي وما أحلى ما قال بعده:

ولم أر في عيـوب الناس نقصـاً وملني الفراش وكان جنبي

ومن اختراعاته المخترعة قوله منها، ويشير إلى حمى أصابته وكانت تغشاه إذا أتى الليل.

وزائرتي كأن بها حياءً بذلت لها المطارف والحشايا يضيق الجلد عن نفسي وعنها إذا ما فارقتني غسلتنى كأن الصبح يطردها فتجري أراقب وقتها من غيسر شوق وتصدق وعدها والصدق شر فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أسلم فما أبقى ولكن

كالحات ولا يلاقى الهوانا(١) لعددنا أضلنا الشجاعانا فمن العجز أن تكون جبانا (٢)

كلام العدا ضرب من الهذيان (٢) الجود يفقر والأقدام قتال فلا يذر المطيّ بلا سنام (٤)

كنقص القادرين على التمام يمل لقاءه في كل عام

فــليس تــزور إلا فــي الــظلام فعمافتهما وبساتت فسي عمظامي فتوسعه بأنواع السقام كأنا عاكفان على حرام (٥) مدامعها بأربعة سجام(١) مراقبة المشوق المستهام إذا ألقاك في الكرب العظام (٧) وإن أحمم فما حم اعتزامي سلمت من الحُمام إلى الحمام (^)

<sup>(1)</sup> كالحات: مظلمات مدلهمات، عابسات - اله وان: الذل.

<sup>(</sup>٢) روي: أن تموت جباناً. والمثبت أصح.

<sup>(</sup>٣) الهذيان: التكلم بكلام غير معقول لمرض.

١٠) يذر: يترك \_ المطي: ما يركب \_ السنام: الحدبة التي تعلو ظهر البعير ويقصد: بلا ركوب السنام.

<sup>(</sup>٥) عكف: ألزم نفسه بالأمر وداوم عليه.

<sup>(</sup>٦) سِجام: شديدة الإنصباب.

<sup>(</sup>٧) الكرب العظام: الضائقات الكبيرة.

<sup>(</sup>٨) الحمام: الحمى. الجمام: الموت.

وقوله:

وللسر مني موضع لا يناله وما العشق إلا غرة وطماعة أعز مكان في الدنا ظهر سابح منها في المديح قوله في كافور:

تجاوز قدر المدح حتى كانه إذا نلت منك الود فالكل هين وما أحلى ما قال بعده:

وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً وقوله:

من اقتضى بسوى الهندي حاجته نها:

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة لا تشتكون إلى خلق فتشمتهم وكن على حذر للناس تستره

أتى الزمان بنوه في شبيبته سبحان خالق نفسي كيف لذتها

ومن أمثاله التي سارت في هجو كافور، قوله:

العبد ليس لحر صالح باخ الا تشتر العبد إلا والعصى معه

نديم ولا يفضي إليه شراب يمرض قلب نفسه فيصاب (١) وخير جليس في الزمان كتاب (٢)

باحسن ما يثني عليه يعاب وكل الذي فوق التراب تراب

له كل يوم بلدة وصحاب

أجاب كل سؤال عن هل بلم (٣)

بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم شكوى الجريح إلى العقبان والرخم (٤) ولا يغرك منهم شغر مبتسم

فسرهم وأتيناه على الهرم فيما النفوس تراه غاية الألم

لو أنه في ثياب الخز مولود (٥) إن العبيد لأنجاس مناكيد (٦)

<sup>(</sup>١) غِرة: اغترار.

<sup>(</sup>٢) ظهر سابح: ظهر حصان، وروي: سرج سابح.

<sup>(</sup>٣) الهندى: السيف.

<sup>(</sup>٤) العقبان: جمع عقاب وهو طائر من الجوارج - الرخم: جمع رخمة وهو طائر من الجوارح الكبيرة.

<sup>(</sup>٥) الخز: الحرير الخالص.

<sup>(</sup>٦) أنجاس: مفردها نجس وهو القذر ـ مناكيد: مفردها نَكِد وهو قليل الخير.

ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن من علم الأسود المخصيّ مكرمة

ومن أمثاله:

ومن جهلت نفسه قدره

ومن أنصافه التي سارت أمثالًا: ولا بد دون الشهد من إبر النحل.

## وقال من قصيد:

قد كنت أحذر بينهم من مثل ذا أعطى الزمان فما قبلت عطاءه

وقال من قصيدة:

وقمد يتقارب السوصفان جمدا وقوله: نحن بنو الموتى فما بالنا تبخل أيدينا بأرواحنا لــو فكــر العــاشق في منتــهي يموت راعي الضان في جهله وغاية المفرط في سلمه فلا قضى حاجته طالب

وأراد بي فأردت أن أتخيرا

يسيء بي فيه كلب وهو محمود

أقومه البيض أم آباؤه السود(١)

رأى غيره منه ما لا يرى

وموصوف اهما متباعدان نعاف ما لا بد من شربه على زمان هي من كسبة حسن الـذي يسبيـه لم يسبـه موتة جالينوس في طبه كغاية المفرط في حربه فؤاده يخفق من رعبه

## وقال من قصيد:

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى

ولقد رأيت، هنا في هذا القدر الذي أوردته من شعر أبي الطيب، من إرسال المثل ما تطيب به الأذواق، وتجول به فرسان الإنشاء بالحمر من جياد الأقلام في ميادين الأوراق، وعلى كل تقدير فما لأبي الطيب في حكمه وأمثاله نظير.

وهنا نكتة لطيفة وهي أن صلاح الدين الصفدي كان مذهبه تقديم أبي الطيب المتنبي على أبي تمام، وهو مذهب أبي العلاء المعري، فإنه سمى ديوانه بعدما شرحه معجز أحمد فاتفق أن صلاح الدين اجتمع بابن نباتة، بالديار المصرية، وذاكره في أبي

<sup>(</sup>١) الأسود المخصى: كافور وكان عبداً مخصياً إذ كان العبيد يخصون لأنهم كانوا يخدمون النساء.

الطيب وأبي تمام فوجده على مذهبه، واجتمعا بعد ذلك بالشيخ أثير الدين أبي حيان، وذاكراه في ذلك فقدًم أبا تمام، فلاماه على ذلك، فقال أنا لا أسمع لوماً في حبيب. انتهى.

ومذهبي في ذلك مذهب الشيخ صلاح الدين ومذهب الشيخ جمال الدين، وإن كان الشيخ أثير الدين ما سمع في حبيبه لوماً، وخالف من لامه فيه، وفند (۱) فمن المستحيل رجوع أبي بكر عن حب أحمد، وقد عن لي أن أورد هنا ما سارت في الخافقين حكمه وأمثاله، وانقاد أهل الذوق السليم لطاعته لما ورد عليهم مثاله، وهو تأليفي الذي وسمته «بتغريد الصادح» وما ذاك إلا أن سيدنا ومولانا قاضي القضاة صدر الدين بن الأدمي، نور الله ضريحه وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه، كان يقول: أود أن أنتزع من الصادح والباغم (۲) أرجوزة مشتملة على أمثلة مرقصة وحكم بديعة، بشرط أن يكون البيت منسجماً مع الذي قبله والذي بعده، ولم يتيسر لي ذلك لصعوبة المسلك، انتهى.

ولما قدر الله تعالى ما قدّره من الاختفاء بدمشق، سنة ثلاث عشرة وثمانمائة عند حلول الملك الناصر بها، وأنا في خدمة المقر الأشرف القاضوي محمد بن البارزي الجهني الشافعي، صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية، كان الصادح والباغم بين كتبه فنظر فيه يوماً، وذكر قول قاضي القضاة صدر الدين، ورسم لي بذلك، فانتزعت له هذه الأرجوزة التي سارت غرر أمثالها، ولم يسمح الزمان لمؤلف بمثالها، ومن سافر فيها نظره وكان الذوق السليم رفيقه، علم أنها تضرب بها الأمثال على الحقيقة، وسميتها بتغريد الصادح، وصدرتها من نظمي بأبيات تقوم مقام الديباجة والخطبة هي:

الحمد لله الذي هنبا في المناب في المناب في المناب في المناب في كلامه خيد حكماً وكلها أمثال المفها ابن حجة للنجبا واختارها من مفردات الصادح من كل بيت إن تمثلت به

واختارنا للعلم إذ أدبنا فلا تخاطب كل من لا يشعر ومن يروم السحر في نظامه (٢) ليس لها في عصرنا مثال لأن فيها رأس مال الأدبا(٤) فكان ذا من أكبر المصالح سكنت من سامعه في قلبه

<sup>(</sup>١) فند: بين الأسباب.

<sup>(</sup>٢) الباغم: صاحب الصوت الرخيم.

**<sup>(</sup>٣)** يروم: يقصد.

<sup>(</sup>٤) النجبا: ترخيم نجباء مفردها النجيب وهو الذكي.

وقد تهجمت على الشريف وجئت من كلامه بنبذة وجئت من كلامه بنبذة وترفع الأديب إن تسمشلا من حكم تتبعها وصايا من أوّل وأوسط وآخر حتى دنا البعيد للقريب وانسجمت في جمعها أرجوزه وكل من أنكر ما أحكمت في فلينظر الأصل ليعرف السبب أول ما يرغب في استهلاله

وهذا أوّل الصادح والباغم:

العيش بالرزق وبالتقديس في الناس من تسعده الأقدار ومن هنا يأتي هذا التأليف جميعه على ها المتأمل:

من عرف الله أزال التهمه من أنكر القضاء فهو مشرك ونحن لا نشرك بالله ولا عار علينا وقبيح ذكر وليس في العالم ظلم جاري وأسعد العالم عند الله ومن أغاث البائس الملهوفا إن العظيم يدفع العظيما فإن من خلائق الكرام وإن من شرائط العلو

لكنني خاطبت بالمعروف تجلب للسامع كل لذة بها إذا خاطب أرباب العلا مقبولة من أحسن السجايا جمعتها جمع أديب شاعر وانتظم البديع بالغريب بديعة غريبة وجيزه بديعة غريبة وجيزه ويعترف إن كان من أهل الأدب من نظمه المحكم في مقاله

وليس بالرأي ولا التدبير وفعله جميعه إدبار

ومن هنا يأتي هذا التأليف جميعه على هذا النمط، وما أردت بهذا التنبيه إلا يقظة

وقال كل فعله للحكمة إن القضاء بالعباد أملك نقنط من رحمته إذ نبتلى(١) أن نجعل الكفر مكان الشكر إذ كان ما يجري بأمر الباري من ساعد الناس بفضل الجاه(٢) أغاثه الله إذا أخيفا كما الجسيم يحمل الجسيما رحمة ذي البلاء والأسقام(٣) العطف في البؤس على العدو

<sup>(</sup>١) نبتلي: نصاب بالمصائب امتحاناً وتجريباً.

<sup>(</sup>٢) الجاه: كثرة المال والغني.

<sup>(</sup>٣) الأسقام: الأمراض.

وقد علمت واللبيب يعلم فالمرء لا يدري متى يمتحن وإن نجا اليوم فما ينجو غدا لا تغترر بالحفظ والسلامه والعمر مثل الكاس والدهر القذر

بالطبع لا يرحم من لا يرحم(١) فيانه في دهره مسرتهن لا يأمن الأفات إلا ذو الردى فيانما الحياة كالمدامه والصفو لا بدّ له من الكدر

أنظر أيها المتأمل كيف اتبعت قوله: فإنما الحياة كالمدامه، بقوله: فالعمر مثل الكاس. وإذا نظرت إلى آخر البيت رأيت الاتفاق العجيب، منها:

وكل إنسان فلا بدّ له جهد البلاء صحبة الأضداد أعظم ما يلقى الفتى من جهد فإنما الرجال بالإخوان لا يحقر الصحبة إلا جاهل صحبة يوم نسب قريب وموجب الصداقة المساعده لا سيما في النوب الشدائد فالمرء يحيى أبدأ أخاه وإن من عباشر قبوماً يبومياً وإن من حارب من لا يقوى فحارب الأكفاء والأقرانا واقنع إذا حاربت بالسلامه فالتاجر الكيس في التجاره يجهد في تحصيل رأس ماله وإن رأيت النصر قد لاح لكا واسبق إلى الأجود سبق الناقد

من صاحب يحمسل ما أثقله فإنها كيّ على الفؤاد(٢) أن يبتلى في جنسه بالضد واليد بالساعد والبنان أو مارق عن الرشاد غافل(٣) وذمة يحفظها اللبيب ومقتضى المودة المعاضده والمحن العظيمة الأوابد(1) وهـو إذا ما عـد من أعـداه ينصرهم ولا يخاف لوما لحسربه جسر إليه السلوى فالمرء لا يحارب السلطانا واحذر فعالا توجب الندامه من خاف في متجره الخساره(°) ثم يسروم السربسح بساحتيسالمه فلا تقصر واحترز أن تهلكا فسبقك الخصم من المكايد(٦)

<sup>(</sup>١) اللبيب: الذكى الماهر.

<sup>(</sup>٢) كي: لذع.

<sup>(</sup>٣) المارق: الخارج - الرشاد: الهدى.

<sup>(</sup>٤) الأوابد: العظيمة النّوب: المصائب.

<sup>(</sup>٥) الكُيِّس: اللبق الماهر.

<sup>(</sup>٦) الناقد: الذي يحسن التمييز بين الجيد والرديء ـ المكايد: مفردها مكيدة وهي الحيلة.

تصير إن لم تنتهزها غصه عنه التوقى واستهان فهلك(١) لم يحفظوه في لقاء الخصم يخذل حين يشهد الحروبا كلا ولا يحمون من أجاعهم من غره السلم فأقصى الجندا لا خيسر في عزم بغيسر حسزم والصبر لا في سرعة المزاوله(٢) ما غلب الأيام إلا الصابر وقوة تنظهر بنعبد ضعيف روح بسلا كلة ولا التماس(٣) وناجذ باد ودمع ينسفك (٤) ما لم تنل بالحرص والتعني و الحيرة والتبلدا خطب تلقاه بصبر وثقه فثم أحوال الرجال تختلف فاصبر الأن لهذى المحن والموت أحلى من حياة مره فاجهد الأن لما يقيني(٥) وربما فاز الفتى إذا صبر كلا ولا يخضع للنوائب والصبر عند النائبات يجمل ما غلب الأيام من رضي ليس النهى بعظم العظام بل هو في العقول والأفهام والإبل للحمل وللترحال

وانتهز الفرصة إن الفرصه كم نظر الغالب ي فترك ومن أضاع جنده في السلم وإن من لا يحفظ القلوب والجند لا يرعون من أضاعهم وأضعف الملوك طرأ عقدا والحرزم والتدبيس روح العرزم والحزم كل الحزم في المطاولة وفى الخطوب تظهر الجواهر لا تياسن من فرج ولطف فربما جاءك بعد الياس في لمحة الطرف بكاء وضحك تسنال بالرفق وبالساني ما أحسن الشات والتجلدا ليس الفتى إلا الذي إن طرقه إذا الرزايا أقبلت ولم تقف وكم لقيت لنة في زمني فالموت لا يكون إلا مرة إني من الموت على يقين صبراً على أهوالها ولا ضجر لا يجبزع الحر من المصائب فالحر للعبء الثقيل يحمل لكل شيء مدة وتنقضي قد صدق القائل ف الكلام لا خير في جسامة الأجسام فالخيل للحرب وللجمال

<sup>(</sup>١) التوقي: الاحتراس.

<sup>(</sup>٢) المزاولة: الممارسة.

<sup>(</sup>٣) الكد: التعب - الالتماس: طلب الشيء ممن هو فوقك رتبة.

<sup>(</sup>٤) الناجذ: الناب والسن.

<sup>(</sup>a) يقيني: من وقى ؛ حمى.

فربما أسالت الدم الإبر جميع ما تكره من لجاجه(١) وكن إذا كويت ذا إنضاج(٢) طماعة وطلب المفقودا كم نكتة جاءتك مع اظهارها وما نظرت حسن السرائر إن النضرير قض لا يراه نافقة وأنت عنهما غافل ولو رأوها لأزالوا التهمه وسمج عنوانه مليح(١) يأباه إلا نفر قليل لا ينثني لنزخرف المقال وقلما يصدق الحسود لا سيما إن كان من معاند والرجل المحسن باللئيم يردونه بالغش والفساد(٤) من حسب الإساءة الإحسانا<sup>(٥)</sup> ولا تخل يسراك مشل اليمني وخدع منكرة شدائد قط ولا يغتاظ بالمكايد(١) وامكر إذا لم ينفع الصدق وكد يبلغ في الأعداء ما يريد وغيره مختصب الأظافر(٧)

لا تحتقر شيئاً صغيراً محتقر لا تحرج الخصم ففي إحراجه لا تطلب الفائت باللجاج فعاجز من ترك الموجودا وفتش الأمور عن أسرارها لزمت للجهل قبيح الظاهر ليس يضر البدر في سناه كم حكمة أضحت بها المحافل ويغفلون عن خفى الحكمه كم حسن ظاهره قبح والحق قد تعلمه ثقيل فالعاقل الكامل في الرجال إن العدو قوله مردود لا تقبل الدعوى بغير شاهد أيؤخذ البريء بالسقيم كذاك من يستنصح الأعادي إنَّ أكلُّ من ترى أذهانا فادفع إساءة العدا بالحسني وللرجال فاعلمن مكايد فالندب لا يخضع للشدائد فرقع الخرق بلطف واجتهد فهكذا الحازم إذ يكيد وهو برىء منهم في الظاهر

<sup>(</sup>١) اللجاجة: التمادي في العناد.

<sup>(</sup>٢) اللجاج: الإلحاح.

<sup>(</sup>٣) السمج: القبيح الذي لا يطاق.

<sup>(</sup>٤) يردونه: يهلكونه من أردى: أهلك.

 <sup>(</sup>٥) أكل : من الكلال وهو الفساد.

<sup>(</sup>٦) الندب: الذي ينتدب لقضاء الحاجة والنجدة \_ يغتاظ: يغضب ويثور.

<sup>(</sup>٧) مختضب: مدهون، مصبوغ.

ولو بقتل ولده وعرسه لم يعتمد إلا صلاح نفسه وجدته كمن يربي أسدا(١) وليس في أصل الدنيء نصر ضد الذي في طبعه ما أنصفه ويوثر الأرذال والأنذال(٢) ما ظهرت بينكم الأسرار والعبرق دساس إذا أطيعا (٣) ولا زكا من مجده حديث ويبلغون وطرأ من بغيا مبلغ من كاب له فيها قدم في طيها وكرمت أسلاف وبرعت في أصله حسن الشيم(٤) ما بان للعقول فضل العالم فذاك من يكفره فقد ظلم أو حاجة له إليك واقعه (٥) كم أكلة أودت بنفس الأكل وقس بما رأيته ما لم تره(١) إفساد شخص كامل لقرمه(٧) ليس لملك معه بقاء والعجب فاتركه شديد المصرع شر الورى من ليس يرعى العهدا

والشهم من يصلح أمر نفسه فإن من يقصد قلع ضرسه وإن من خص اللئيم بالندا وليس في طبع اللئيم شكر وإن من ألزمه وكلفه كذاك من يصطنع الجهالا لو أنكم أفاضل أحرار إن الأصول تجذب الفروعا ما طاب فرع أصله حبيث قد يدركون رتباً في الدنيا لكنهم لا يبلغون في الكرم وكل من تمايلت أطرافه كان خليقاً بالعلا وبالكرم لولا بنو آدم بين العالم فواحد يعطيك فضلا وكرم وواحد يعطيك للمصانعة لا تشرهَنْ إلى حطام عاجل واحذر أخى يا فتى من الشره فليس من عقل الفتى أو كرمه فالبغي داء ماله دواء والبغي فاحذره وخيم المرتع والغمدر بالعهد قبيح جدًا

<sup>(</sup>١) الندا: العطاء والهبة والكرم.

<sup>(</sup>٢) يصطنع: يستعملهم على أعماله.

<sup>(</sup>٣) دساس: مؤثر. وهو من قول النبي محمد (ص) في علم الوراثة: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».

<sup>(</sup>٤) خليقاً: جديراً.

<sup>(</sup>٥) المصانعة: التزلف، والمداهنة والمداراة.

<sup>(</sup>٦) الشره: النهم في الأكل وشدة الجشع والطمع.

<sup>(</sup>٧) قرمه: شهوته ورغبته.

عند تمام الأمر يبدو نقصه وربما ضرك بعض مالكا فالمرء يفدي نفسه بوفره

تمت، وختمها شيخنا رحمه الله بقوله:

لا تعطين شيئاً بغير فائده هذا الذي ألفته واحترته وحرمة الآداب يا أهل الأدب قلنا جميعاً إذ سمعنا رجزه من كل بيت شطره قصيد فرحمة الله له في الآخره ثم الصلاة والسلام دائما

وربما ضر الحريص حرصه وساءك المحسن من رجالكا عساه أن ينجو به من أسره

فإنها من السجايا الفاسده من رجز الشريف وانتخبته إن الشريف قد أتانا بالعجب كم قد أتى محمد بمعجزه وكلنا لبيته عبيد خاتمة مع الهبات الوافره على الذي للرسل جاء خاتما

انتهى ما أوردته من أمثال أبي الطيب المتنبي، وأمثال الصادح والباغم، ولم أقصد بذلك إلا أخذ ما يحتاج المتأدب إليه، في إرسال المثل على أنواعه، خصوصاً أهل الإنشا فإنه حلبة جولاتهم، وعمدة فرسانهم، وبيت الشيخ صفي الدين في بديعيته:

رجوتكم نصحاء في الشدائد لي لضعف رشدي واستسمنت ذا ورم فقوله: استسمنت ذا ورم من الأمثال السائرة، ولم ينظم العميان في بديعيتهم هذا النوع، وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته:

أنوار بهجت إرسالها مثلا يلوح أشهر من نار على عَلَمِ فقوله: أشهر من نار على علم، من الأمثال السائرة. وبيتي:

وكم تمثلت إذ أرخـوا شعـورهم وقلت: بالله خلوا الرقص في الظُّلَمِ

فالرقص في الظلم من الأمثال السائرة، ولكن قولي لهم بعد إرخاء الشعور: خلوا الرقص في الظلم، لا يخفى على الحذاق من أهل الأدب.



# ذكر التهكم

ذل العذول بهم وجدا فقلت له تهكما أنت ذو عز وذو شمم

التهكم نوع عزيز في أنواع البديع، لعلو مناره، وصعوبة مسلكه، وكثرة التباسه بالهجاء في معرض المدح، وبالهزل الذي يراد به الجد، ويأتي الفرق بينهما بعد إيضاح حد.

والتهكم، في الأصل، التهدم. يقال: تهكمت البئر، إذا تهدمت وتهكم عليه إذا اشتد غضبه، والمتهكم المحتقر. قال أبو زيد: تهكمت غضبت وتهكمت تحقرت، وعلى هذا يكون المتهكم لشدة الغضب قد أوعد بالبشارة، أو لشدة الكبر أو لتهاونه بالمخاطب قد فعل ذلك، فهذا أصله في الاستعمال.

وفي المصطلح هو عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار، والوعد في مكان الوعيد، والمدح في معرض الاستهزاء، فشاهد البشارة في موضع الإنذار قوله تعالى: ﴿بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً﴾(١) وشاهد المدح في معرض الاستهزاء، بلفظ المدح، قوله تعالى: ﴿فق إنك أنت العزيز الكريم﴾(٢) قال الزمخشري: إن في تأويل قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تهكماً، فإن المعقبات هم الحرس من حول السلطان يحفظونه، على زعمه، من أمر الله على سبيل التهكم، فإنهم لا يحفظونه من أمره في الحقيقة إذا جاء، والله أعلم. ومنه قوله تعالى: ﴿قل بشما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين﴾(٣) فقوله إيمانكم تهكم.

<sup>(</sup>١) النساء، ٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الدخان، ٤٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة، ٢/ ٩٣.

ومن التهكم في السنة الشريفة، قوله ﷺ: بشر مال البخيل بحادث أو وارث. وشاهد المدح في موضع الاستهزاء، من النظم، قول ابن الذروي في ابن أبي حصينة من أبيات:

فهي في الحسن من صفات الهلال وهي أنكى من الظبا والعوالي(١) لقروم الجمال أي جمال (٢) زي ولم يعد مخلب الريبال(٣) من الفضل أو من الأفضال وأتت موجة ببحر نوال أن غدت حلية لكل الرجال

لا تظنن حدبة الظهر عيباً وكذاك القسى محدودبات وإذا ما علا السنام ففيه وارى الانحناء في مخلب البا كوّن الله حدبة فيك إن شئت فأتت ربوة على طود علم ما رأتها النساء إلا تمنت

وما أحلى ما ضمنها بقوله:

فعسى أن تــزورني في الخيـــال

وإذا لم يكن من الهجـر بـــــّـــ وقول ابن الرومي:

فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفل

وقيل إن أظرف ما نظم في التهكم قول حماد عجرد:

الحلس ويا ابن القتب(٤) بين الربا والكثب یا عربی یا عربی

فیا ابن طرح یا أخا ومن نشا والده یا عربی یا عربی

وهذا النوع، أعني التهكم، ذكر ابن أبي الأصبع في كتابه «تحرير التحبير» أنه من مخترعاته، ولم يره في كتب من تقدمه من أثمة البديع، والعميان لم ينظموه في بديعيتهم.

<sup>(</sup>١) أنكى: أشد فتكأ وأعمق جرحاً ـ الظبا: مفردها ظبة وهي حد السيف وشفرته ـ العوالي: الرماح.

<sup>(</sup>٢) علا السنام: إرتفع السنام وهو الحدبة الموجودة في ظهر البعير-قروم: مفردها قَرْم وهي العظيم

<sup>(</sup>٣) الريبال: الرئبال، الأسد، الذئب.

<sup>(</sup>٤) الطرح: المولود قبل أوانه - الحلس: الجوهر الثمين الذي يبقى مكنوناً لا يخرج - القتب: الرحل، أي المولود على رحل البعير.

وقنع الشهاب محمود، في كتابه المسمى «بحسن التوسل»، من أشجار معاليه بالشميم فإنه ذكر بعض شواهده، ولم يأت له بحد تمشي الأفهام فيه على صراط مستقيم، ولكن ابن أبي الأصبع أزال بكارة أشكاله، وكان أبا عذرته وأرضع الأذواق لبان فهمه، وكان فارس حلبته، وقال: الفرق بينه وبين الهزل الذي يراد به الجد: أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل، وهو ضد الأول، لأن الهزل الذي يراد به الجد يكون ظاهره هزلاً وباطنه حداً.

وذكر بعضهم الفرق بين التهكم والهجاء في معرض المدح، فقال: الفرق بينهما التصريح بلفظة في الآخر يخالف معناها معنى الالتزام في الكلام الأول، وهو في هذا دون الأول.

والشيخ صفي الدين نظم التهكم في بديعيته، ولكن ما أسكن بيته قرينة صالحة لبيانه، ولا غردت حماثم الإيضاح على أفنانه، وبيته:

محضتني النصح إحساناً علي بلا غش وقلدتني الإنعام فاحتكم

ولم يظهر لي من هذا البيت غير صريح المدح والشكر، ولم أجد فيه لفظة تدل على الحقارة والاستهزاء، ولا على البشارة في موضع الإنذار، ولا على الوعد في موضع الوعيد، ولم يشر في بيته إلى نوع من هذه الأنواع، وقد تقدم أن العميان لم ينظموه في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين:

لقد تهكمت فيما قد منحثك من قولي بأنك ذو عز وذو كرم فالشيخ عز الدين ذكر في بيته أنه تهكم على العذول، لما خاطبه بلفظ العز والكرم، ولكنه لم يأت بصيغة التهكم وبيتي:

ذل العذول بهم وجداً فقلت له تهكما أنت ذو عـز وذو شمم فخطاب العذول هنا بلفظ العز والشمم بعد وقوف العاذل في موقف الذل هو التهكم بعينه.



### ذكر المراجعة

قال اصطبر قلت صبري ما يراجعني قال احتمل قلت من يقوى لصدهم

المراجعة ليس نحتها كبير أمر، ولو فوض إليَّ حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه، وذكر ابن أبي الأصبع إنها من اختراعاته، وعجبت من مثله كيف قربها إلى الذي استنبطه من الأنواع البديعة الغريبة، كالتهكم والافتنان والتدبيج والهجاء في معرض المدح والاشتراك والألغاز والنزاهة، ومنهم من سمى هذا النوع، أعني المراجعة، السؤال والجواب، وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره، بأوجز عبارة وأرشق سبك، وألطف معنى، وأسهل لفظ، إما في بيت واحد أو في أبيات، كقول عمر بن أبي ربيعة:

بينما ينعتنني أبصرنني قالت الكبرى: ترى من ذا الفتى قالت الصغرى وقد تيمتها:

مثل قيد الرمح يعدو بي الأغر<sup>(۱)</sup> قالت الوسطى لها: هذا عمر<sup>(۲)</sup> قد عرفناه وهل يخفى القمر<sup>(۳)</sup>

(١) ينعتني: يصفني، يعدو: يركض ـ الأغر: الحصان الأبيض الذي في جبهته غرة وقد روي هذا البيت كما يلى:

بينما يـذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر

(٢) وهذا الببت روي: قالت الكبرى أتعرفن الفتى . وهذا البيت أنسب للإجابة في البيت الثالث: قد عرفناه

(٣) تبمتها: جعلتها تحبني وتتعلق بي.

قال ابن أبي الأصبع، لما أورد هذه الأبيات، واستشهد بها على هذا النوع، في كتابه المسمى بتحرير التحبير: إن هذا الشاعر عالم بمعرفة وضع الكلام في مواضعه، وما ذاك إلا أن قوافي الأبيات لو أطلقت لكانت مرفوعة، وأما بلاغته في الأبيات فإنه جعل التي عرفته وعرفت به وشبهته تشبيهاً يدل على شغفها به، هي الصغرى، ليظهر بدليل الالتزام أنه فتي السن إذ الفتية من النساء لا تميل إلا إلى الفتى من الرجال غالباً، وختم قوله بما أخرجه مخرج المثل السائر موزوناً، ولا يقال إنما مالت الصغرى إليه دون أختيها لضعف عقلها وقلة تجريبها، فإني أقول إنه تخلص من هذا المدخل بكونه أخبر أن الكبرى التي هي أعقلهن، ما كانت رأته قبل ذلك، وإنما كانت تهواه على السماع، فلما رأته وعلمت أنه ذلك الموصوف لها، أظهرت من وجدها به على مقدار عقلها، ما أظهرت من سؤالها عنه، ولم تتجاوز ذلك وقنعت بالسؤال عنه، وقد علمته بلذة السؤال وبسماع أسمه، وأظهرت تجاهل العارف الذي موجبه شدة الوله، والعقل يمنعها من التصريح، وأما الوسطى فسارعت إلى تعريفه باسمه العلم فكانت دون الكبرى في الثبات، وأما الصغرى فمنزلتها في الثبات دون الأختين، لأنها أظهرت في معرفة وصفه ما دل على شدة الصغرى فمنزلتها في الثبات دون الم يكن كذلك فألفاظ الشاعر تدل عليه. انتهى كلام ابن أبي شغفها به، فكل ذلك وإن لم يكن كذلك فألفاظ الشاعر تدل عليه. انتهى كلام ابن أبي الأصبع.

ومن جيد أمثلة هذا النوع قول أبي نواس:

قال لي يوماً سليما قال صفيني وعليا قلت إني إن أقل ما قال كلا قلت مهلاً قال صفه قلت يعطي

ن وبعض القول أشنع<sup>(۱)</sup> أينا أبقى وأنفع فيكما بالحق تجزع قال قل لي قلت فاسمع قال صفني قلت تمنع

ومثله قول البحتري:

بت أسقيه صفوة الراح حتى قلت عبد العزيز تفديك نفسي هاكها قال هاتها قلت خذها

وضع الرأس مائلاً يتكفا<sup>(۲)</sup> قال لبيك قلت لبيك ألفا قال لا أستطيعها ثم أغفى <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أشنع: ثقيل.

<sup>(</sup>٢) يتكفا: يتكفأ: يتمايل.

<sup>(</sup>٣) هاكها: أنظرها.

وعلماء البديع أجمعوا على استحسان قول وضاح اليمن، من أبيات:

إن أبانا رجل غائر(۱)
منه وسيفي صارم باتر
قلت فإني سابح ماهر
قلت فإني فوقه طائر
قلت بلى وهو لنا غافر
فأت إذا ما هجع السامر(۲)
ليلة لا ناو ولا آمر

قالت ألا لا تلجن دارنا قلت فإني طالب غرة قالت فإن البحر ما بيننا قالت فإن القصر عالي البنا قالت أليس الله من فوقنا قالت فقد أعييتنا حيلة واسقط علينا كسقوط الندى

#### وظريف هنا قول بعضهم:

منذ بحت بالسر لهم معلنا قلت أنا

قالَت لقد أشمت بي حُسّدي قلت أنا! قالت وإلا فمن

وهي أبيات طويلة جميعها على هذا المنوال منسوج، ولكن اكتفيت بالتمثيل منها على هذا القدر.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

قالوا اصطبر قلت صبري غير متبع قالوا اسلَهُم قلت ودّي غير منصرم (٣)

ولم ينظم العميان في بديعيتهم هذا النوع، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته:

راجعت في القول إذ أطلقت سلوتهم قال اسلهم قلت سمعي عنك في صمم والمراجعة إن لم تتكرر، لم يبق لها في القلوب حلاوة، ولا يطبق اسمها مسماه، وقد تقدم قول الشاعر وتكراره في قوله:

قلت أنا قالت وإلا فمن قلت أنا قالت وإلا أنا وعز الدين لم يكرر مراجعته، ولم يأت بها إلا في مكان واحد، والذي أقوله إنه ما

<sup>(</sup>١) ولج: دخل سراً \_ الغائر: النائم في وسط النهار.

<sup>(</sup>٢) هجع: رقد ونام.

<sup>(</sup>٣) أسلهم: أمر من سلا: نسى.

صدُّه عن ذلك إلا اشتغاله بتسمية النوع، ولكن ليته لو دخل إلى سوق الرقيق، وبيت بديعيتى:

قال اصطبر قلت صبري ما يراجعني قال احتمل قلت من يقوى لصدهم وهذا البيت متعلق ببيت التهكم الذي قبله، وهو البيت المبني على خطاب العاذل وهو:

ذل العذول بهم وجداً فقلت له تهكماً: أنت ذو عز وذو شمم



# ذكر التوشيح

توشيحهم بملا تلك الشعور إذا لفوه طياً يعرّفنا بنـشرهـم

اتفق علماء البديع على أن التوشيع: أن يكون معنى أول الكلام دالاً على لفظ آخره، ولهذا سموه التوشيع فإنه ينزل فيه المعنى منزلة الوشاح، وينزل أول الكلام وآخره منزلة محل الوشاح من العاتق والكشح اللذين يجول عليهما الوشاح، وهذا النوع فرَّعه(١) قدامة من اثتلاف القافية، مع ما يدل عليه سائر البيت، وقال فيه: التوشيع هو أن يكون في أول البيت معنى، إذا فهم فهمت منه قافية البيت، بشرط أن يكون المعنى المقدم بلفظه، من جنس معنى القافية بلفظه.

وأورد ابن أبي الأصبع في «تحرير التحبير» من أعظم الشواهد على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾ (٢) فإن في معنى اصطفاء المذكورين، منا يعلم منه الفاصلة، لأن المذكورين نوع من جنس العالمين.

ومن الأمثلة الشعرية، قول الراعي النميري: ر

فإن وزن الحصى ووزنت قومي وجدت حصى ضريبتهم رزينا (٣) فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى، وتحقق أن القافية

<sup>(</sup>١) فرَّعه: جعله فرعاً.

<sup>(</sup>٢) آل عمران، ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الضريبة: السجية - رزينك: للمذكر والمؤنث: ثقيلًا.

مجردة مطلقة رويها النون، وحرف إطلاقها الألف، ورأى في صدر البيت ذكر الزنة، تحقق أن تكون القافية رزيناً ليس إلا.

ومن عجائب أمثلة هذا النوع ما حكي عن عمر بن أبي ربيعة أنه أنشد عبد الله بن العباس رضى الله عنهما:

تشط (۱) غداً دار جيراننا. فقال له عبد الله: وللدار بعد غد أبعد فقال عمر: هكذا والله قلت: فقال عبد الله بن العباس: وهكذا يكون.

ويقرب من هذه القصة قصة عدي بن الرقاع، حين أنشد الوليد بن عبد الملك، بحضرة جرير والفرزدق، قصيدته التي مطلعها: «عرف الديار توهماً فاعتادها» حتى انتهى إلى قوله: «تزجي أغن كأن، إبرة روقه(٢)». ثم شغل الوليد عن الاستماع، فقطع عدي الإنشاد، فقال الفرزدق لجرير: ما تراه يقول! فقال جرير: أراه يستلب بها مثلاً. فقال الفرزدق: إنه سيقول: قلم أصاب من الدواة مدادها. فلما عاد الوليد إلى الاستماع، وعاد عدي إلى الإنشاد، قال البيت. فقال الفرزدق: والله لما سمعت صدر بيته رحمته، فلما أنشد عجزه انقلبت الرحمة حسداً.

قال زكي الدين بن أبي الأصبع: الذي أقوله إن بين ابن العباس وبين الفرزدق، في استخراجهما العجزين ، كما بينهما في مطلق الفضل، وفضل ابن عباس رضي الله عنهما معلوم، وأنا أذكر الفرق: فإن بيت عدي بن الرقاع من جملة قصيدة تقدم مطلعها مع معظمها، وعلم أنها دالية مردفة بألف، وهي من وزن قد عرف، ثم تقدم في صدر البيت ذكر ظبية تسوق خشفاً لها، قد أخذ الشاعر في تشبيه طرف قرنه بالقلم في سواده، وهذه القرائن لا تخفى على أهل الذوق الصحيح أن فيها ما يدل على عجز البيت، بحيث يسبق إليه من هو دون الفرزدق من حذاق الشعراء، وبيت عمر بيت مفرد لم تعلم قافيته من أي ضرب هي من القوافي، ولا رويه من أي الحروف، ولا حركة رويه من أي الحركات، فاستخراج عجزه ارتجالاً في غاية العسر ونهاية الصعوبة، لولا ما أمد الله تعالى به هؤلاء الأقوام من المواد التي فضلوا بها عن غيرهم. انتهى كلام ابن أبي الأصبع.

وبين التوشيح والتصدير فرق ظاهر مثل الصبح، ولم يحصل الالتباس إلا لكون كل منهما يدل صدره على عجزه، والفرق أن دلالة التصدير لفظية، ودلالة التوشيح معنوية،

<sup>(</sup>١) تشط: تبعد.

<sup>(</sup>٧) تزجي تسوق ـ الأغن: الخشف وهو ولد الظبية ذي الصوت الذي فيه غُنَّة ـ الإبرة: الطرف ـ روقه: قرنه.

والفرق بين التوشيح والتمكين أيضاً أن التوشيح قد تقدم أنه لا بد أن يتقدم قافيته معنى ﴿ يَدُلُ عَلَيْهَا، والتمكين بخلاف ذلك.

والعميان لم ينظموا أنواع التوشيح في بديعيتهم، وبيت صفي الدين: هم أرضعوني ثدي الوصل حافلة فكيف يحصل منها عال منفطمي(١)

فقصيدة صفي الدين قد علم أنها ميمية، وقد مرَّ على السامع منها عدة أبيات، وقد صدر بيت التوشيح بذكر الرضاع والثدي، فما يخفى أن تكون القافية منفطماً إلا على كل أجنبي من هذا العلم. ولقد برز في حسن هذا التركيب باستجلاب الرقة على من تقدمه.

وبيت الشيخ عز الدين:

نومي وعقلي بتوشيح الهوى سلبا فبت صبا بلا خُلم ولا حِلم قال في شرحه: الهوى وشحني برداه غطاني، فسلب نومي وعقلي فصرت بلا حلم ولا حلم. وهذه عبارته بنصها.

وبيتي: توشيحهم بملا تلك الشعور إذا لفوه طياً يعرفنا بنشرهم

هذا النوع أعني التوشيح يفتقر الناظم إلى قدح زناد الفكر في سبك معانيه، مع الملكة والبسطة في علم الأدب وحسن التصرف، لا سيما إذا التزم بتسمية النوع، وأبرز التسمية منتظمة في سلك التورية من جنس الغزل، فتسمية النوع هنا قد عرفت والإتيان في هذا البيت بلفظة الملا، هو الذي رشح جانب التوشيح الجائل على العاتق والكشح، وأما توشيح الهوى في بيت الشيخ عز الدين، فلم ينسج على منوال مقبول، لأن استعارة الوشاح للهوى المقصور الذي هو الغرام، لم يفهم منها شيء يقرب من التشبيه، فإن علماء البديع قالوا: الاستعارة هي ذكر الشيء باسم غيره، وإثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه. وعلى هذا التقدير تكون استعارة الملا للشعور، في حالة توشيح الأحباب بها، هي الاستعارة التي يستعار منها المحاسن الأدبية، فإن حسن التشبيه قد غزل بعيون كماله غزلها، والتصريح في البيت، بلفظ اللف والطي: تعرفنا، وتعرفنا فيها أدنى ذوق، مع أني ما اكتفيت بذلك حتى قلت بعد اللف والطي: تعرفنا، وتعرفنا فيها الاشتراك بين المعرفة والعرف، فإذا تقرر أن القافية ميمية، ما يتصور في ذوق أن تكون القافية غير نشرهم، وقد اجتمع في هذا البيت من أنواع البديع: التورية، وحسن الاستعارة، والترشيح، والمطابقة، والبسط، والانسجام، والتمكين، والسهولة، والتوشيح الذي هو العمدة. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) حافلة: ملأى.

# ذكر تشابه الأطراف

شابهت أطراف أقوالي فإن أهم الهم إلى كل وادٍ في صفاتهم(١)

هذا النوع الذي سموه تشابه الأطراف، هو أيضاً مثل المراجعة التي تقدمت، ليس في كل منهما كبير أمر. وتالله ما خطر لي يوماً، ولا حسن في الفكر أن ألحق طرفاً من تشابه الأطراف بذيل من أبيات شعري، ولكن شروع المعارضة ملتزم، وتشابه الأطراف هو أن يعيد الناظم لفظة القافية في أول البيت الذي يليها، وهذا النوع كان اسمه التسبيغ، بسين مهملة وغين معجمة، وإنما ابن أبي الأصبع قال: هذه التسمية غير لائقة بهذا المسمى، فسماه تشابه الأطراف، فإن الأبيات فيه تتشابه أطرافها. وأحسن ما وقع في هذا النوع، قول أبي نواس:

خريمة خير بني خازم وخازم خير بني دارم ودارم خير تميم وما مثل تميم في بني آدم

ولما كان هذا النوع لا يأتي إلا في بيتين، والشيخ عز الدين لما التزم أن يأتي به، لأجل التورية بالتسمية، في بيت واحد، شطر البيت شطرين، وجعل كل شطر بمنزلة بيت كامل، وأعاد لفظ القافية في الشطر الثاني، فجاء به في غاية اللطف. فإن الشيخ صفي الدين أورد قبله بيت الاكتفاء، ويأتي الكلام عليه في موضعه، وإنما المراد هنا معرفة تشابه الأطراف، وهو:

قالوا ألم تدر أن الحب غايته سلب الخواطر والألباب قلت لم لم أدر قبل هواهم والهوى حرم أن الظباء تحل الصيد في الحرم

<sup>(</sup>١) أهم: من الهيام وهو الضياع من العشق والجنون.

تشابه الأطراف بين لم ولم، في آخر البيت الأول وأول الثاني.

وبيت الشيخ عز الدين:

أطرافك اشتبهت قولًا متى تلم فتى زائد البلوى فلم يلم أما قوله أطرافك اشتبهت يضيق الكلام فيه.

وبيت بديعيتي:

شابهت أطراف أقوالي فإن أهم أهم إلى كل واد في صفاتهم والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم، ويا ليتني كنت معهم.



### ذكر التغاير

#### أغاير الناس في حب الرقيب فمذ أراه ابسط آمالي بقربهم

التغاير: سماه قوم التلطف، وهو أن يتلطف الشاعر بتوصله إلى مدح ما كان قد ذمه، هو أو غيره. فأما مدح الإنسان ما ذمه غيره، فإن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه أتى فيه بما يمتزج صافي مشربه بالأرواح، وينقلنا ببديع بلاغته من الإبهام إلى الإيضاح. فمن ذلك خطبته التي مدح فيها الدنيا، مغايراً لأمثاله في ذمها، حيث قال:

أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، بم تذمها، أنت المتجرىء عليها أم هي المتجرئة عليك، متى استهوتك أم متى غرتك، أبمصارع آبائك من البلى، أم بمضاجع أمهاتك تحت الشرى، كم عللت ولديك، وكم مرضت والديك تبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، لم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تشف لهم بطبك، ولم تدفع عنهم بقوتك، قد مثلت لك بهم الدنيا نفسك، وخيلت لك بمصرعهم مصرعك، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباب الله، ومصلى ملائكته، ومهبط وحي الله، ومتجر أوليائه، اكتسبوا منها الرحمة، وربحوا منها الجنة، فمن ذا يذمها وقد أدبت بنيها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهليها، فمثلت لهم ببلائها البلى، وشوقتهم بسرورها إلى السرور، وراحت بعافية، وابتكرت بفجيعة، ترغيباً وترهيباً، فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم الدنيا فذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا.

ونظم ابن أبي الأصبع معانى هذه الخطبة فقال:

من يدم الدنيا بطلم فإني وعظتنا بكل شيء وإنا نصحتنا فلم نر النصح نصحاً علمتنا أن المآل يقيناً كم أرتنا مصارع الأهل والأحباب يوم بؤس لها ويوم رخاء وتيقن زوال ذاك وهذا دار زاد لمن تزود منها مهبط الوحي والمصلى الذي كم متجر الأولياء قد ربحوا الجنة رغبت ثم رهبت ليرى وإذا أنصفت تعين أن يث

بطريق الإنصاف أثني عليها حين جدّت بالوعظ من مصطفيها حين أبدت لأهلها ما لديها للبلي حين جددت عصريها(١) لو نستفيق يوماً إليها فترود ما شئت من يوميها تسل عما تراه من حادثيها وغرور لمن يميل إليها عفرت صورة بها حديها(٢) منها وأوردوا عينيها كلل لبيب عقباه في حالتيها خي عليها ذو البر من ولديها

فأما من ذم ما مدحه الناس قاطبة، فابن الرومي، فإنه ذم الورد وهو مشهور، ووصف البحتري يوم الفراق بالقصر، وقد أجمع الناس على طوله، فقال:

يوم الفراق على أمرىء بطويل منه لوهن صبابة وغليل (٣)

ولقـد تـأملت الفــراق فلم أجـد قصــرت مســافتــه على متــزود

وهذا النوع، أعني المغايرة، أورده الحريري في المقامة الدينارية، وبالغ في مدح الدينار وذمه، فقال في مدحه:

أكرم به أصفر راقت صفرته مأتورة سمعته وشهرته وقارنت نجح المساعي خطرته كأنما من القلوب نقرته

جوّاب آفاق ترامت سفرته (ئ) قد أودعت سر الغنى أسرته وحببت إلى الأنام غرته به يصول من حوته صرته (٥)

<sup>(</sup>١) المآل: المصير.

<sup>(</sup>٢) الصورة: المرّة.

<sup>(</sup>٣) الوهن: القلة والضعف.

<sup>(</sup>٤) الجوَّاب: الكثير التجوال والسفر ـ سفرته: بفتح الراء واحدة السفر.

<sup>(</sup>٥) نقرته: نقشه.

وإن تفانت أو توانت عشرته يا حبنا وحبنا مغناته ونصرته كم آمر ومترف لولاه دامت حسرته وجيش هوبدر تم أنزلت بدرته ومستشيط أسر نجواه فلانت سرته وكم أسيانقن حتى صفت مسرته وحق موا لولا التقى لقلت جلت قدرته

یا حبادا نضاره ونضرته کم آمر به استبت أمرته وجیش هم هزمته کرته ومستشیط تتلظی جمرته(۱) وکم أسیر أسلمته أسرته وحق مولی أبدعته فطرته

#### وقال في ذمه:

تبأ له من خادع مماذق يبدو بوصفين لعين الرامق وحبه عند ذوي الحقائق لولاه لم تقطع يمين سارق ولا اشمأز باخل من طارق ولا استعيذ من حسود راشق أن ليس يغني عنك في المضائق واها لمن يقذفه من حالق قال له قول المحق الصادق

أصفر ذي وجهين كالمنافق<sup>(۲)</sup> زينة معشوق ولون عاشق<sup>(۳)</sup> يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق ولا بدت مظلمة من فاسق ولا شكا الممطول مطل العائق وشر ما فيه من الخلائق إلا إذا فر فرار الآبق<sup>(٤)</sup> ومن إذا ناجاه نجوى الوامق<sup>(٥)</sup> لا رأي في وصلك لى ففارق

ومن المغايرة، تفضيل القلم على السيف، إذ المعتاد عكس ذلك، كقول ابن

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت فالموت والموت لا شيء يعادله كذا قضى الله في الأقلام إذ بريت

له الرقاب ودانت خوفه الأمم (۱) ما زال يتبع ما يجري به القلم إن السيوف لها مذ أرهفت خدم (۷)

الرومي :

<sup>(</sup>١) البدرة: الصرّة فيها الدنانير ـ مستشيط: غاضب ـ تتلظى: تشتعل وتلتهب.

<sup>(</sup>٧) المماذق: الذي لا يخلص الود لأحد.

<sup>(</sup>٣) الرامق: الناظر إذا أحد النظر.

<sup>(</sup>٤) الآبق: الهارب.

<sup>(</sup>٥) الحالق: من الجبال والأمكنة: العالي المنيف.

<sup>(</sup>٦) دان: خضع وذل.

<sup>(</sup>٧) أرهف السيف: أجاد شحذه وسنه.

وغاير المتنبى ذلك وقال:

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم

والمغايرة هنا مليحة، لكن المعنى مأخوذ من قول أبي تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب، والمعنى في قول أبي تمام أبلغ، فإن ابن أبي الأصبع قال: لم يرض أبو تمام أن يقول السيف أصدق إنباء من القلم، حتى قال من الكتب التي لا تكتب إلا بالأقلام والدواة والقرطاس، والكاتب المطلق اليد واللسان والجنان، فالحظ الفرق بينه وبين كلام المتنبي. انتهى كلام ابن أبي الأصبع.

وقد عن لي هنا أن أرفع للمتأخرين في التقديم رأيه، ليعلم المنكر الفرق بين البداية والنهاية، فإن الشيخ جمال الدين أظهر في المغايرة بين السيف والقلم ما صدق به قول القائل<sup>(۱)</sup>:

وإني وإن كنت الأخير زمانه لأت بما لم تستطعه الأوائل

من ذلك قوله، في رسالة المفاخرة بينهما والمغايرة في مدح كل واحد منهما وذمه: فبرز القلم بإفصاحه ونشط لارتياحه، ورقي من الأنامل على أعواده وقام خطيباً بمحاسنه في حلة مداده، والتفت إلى السيف فقال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم \* ن والقلم وما يسطرون \* ما أنت بنعمة ربك بمجنون (۱) الحمد لله الذي علم بالقلم، وشرفه بالقسم، وخط به ما قدر وقسم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال جف القلم بما هو كائن، وعلى آله وصحبه ذوي المجد المبين وكل مجد بائن، صلاة واضحة السطور، فائحة من أدراج الصدور، ما نقلت صحف البحار غواديها، وكتبت أقلام النور على مهارق، الدياجي حكمة باريها، أما بعد.

فإن القلم منار الدين والدنيا، ونظام الشرف والعليا، ومجاديح (٤) سحب الخير إذا احتاجت الهمم إلى السقيا، ومفتاح باب اليمن المجرب إذا أعيا، وسفير الملك المحجب وعذيق (٥) الملك المرجب (٦) ، وزمام أموره السائرة، وقادمة أجنحته الطائرة،

<sup>(</sup>١) هو بشار بن برد.

<sup>(</sup>٢) القلم، ٦٨/ أو ٢.

<sup>(</sup>٣) مهارق: صفحات (فارسية).

<sup>(</sup>٤) المجاديح الأنواء، مفردها مجدح.

<sup>(</sup>٥) عذيقها: تصغير عذق للتظرف والعذق هو أفضل من قام بالأمر.

<sup>(</sup>٦) المرّجب: المهب المعظم.

ومطلق أرزاق عفاته (۱) المتواترة، وأنملة الهدى المشيرة إلى ذخائر الدنيا والآخرة، به رقم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، وسنة نبيه على التي تهذب الخواطر الخواطل (۲)، فبينه وبين من يفاخره الكتاب والسنة، وحسبه ما جرى على يده الكريمة من منه، وفي مراضي الدول عونة للشائدين، ويعين الله في ليالي النفس تقلب وجهه في الساجدين. إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلكها، وإن علت أسرة الكتب فإنما هو ملكها، وإن رقمت برود البيان فإنما هو جلالها، وإن تشعبت فنون الحكم فإنما هو أمانها ومآلها، وإذا انقسمت أمور الممالك فإنما هو عصمتها وثمالها، وإن اجتمعت رعايا الصنائع فإنما هو إمامها المتلفع بسواده، وإن زخرت بحار الأفكار فإنما هو المستخرج دررها من ظلمات مداده، وإن وعد أوفي بجنب النفع، وإن أوعد أخاف كأنما يستمد من النقع (۲).

هذا وهو لسان الملوك المخاطب، ورسيلها لأبكار الفتوح والخاطب، والمنفق في تعمير دولها ومحصول أنفاسه، والمتحمل أمورها الشاقة على عينه وراسه، والمتيقظ لجهاد أعدائها والسيف في جفنه نائم، والمجهز لبأسها وكرمها جيشي الحروب والمكارم، والجاري بما أمر الله من العد والإحسان، والمسود الناصر فكأنما هو لعين اللهر إنسان، طالما ذب عن حرمها فشد الله أزره، ورفع ذكره، وقام في المحامات عن دينها أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، وقاتل على البعد والصوارم في القرب، وأوتي من معجزات النبوة نوعاً من النصر بالرعب، وبعث جحافل السطور فالقسي دالات، والرماح الفات، واللامات لامات، والهمزات كواسر الطير التي تتبع الجحافل، والأتربة عجاجها المحمر من دم الكلى والمفاصل، فهو صاحب فضيلتي العلم والعلم، وساحب ذيلي الفخار في الحرب والسلم، لا يعاديه إلا من سفه نفسه، ولبس لبسه وطبع على قلبه، وفل الجدال من غربه(٤)، وخرج في وزن المعارضة عن ضربه. وكيف يعادى من إذا وفل الجدال من غربه(٤)، وخرج في وزن المعارضة عن ضربه. وكيف يعادى من إذا كرع في نقسه(٩) قيل ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾(٢)، وإذا ذكر شانئه(٧) السيف قيل ﴿إن

<sup>(</sup>١)) العفات: العطايا.

<sup>(</sup>٢)) الخواطل: الضالة.

<sup>(</sup>٣) النقع: المستنقع، أو السم الناقع وهو القاتل البالغ. والغبار الكثيف في الجو.

<sup>(</sup>٤) غرب الشيء: حدّه.

<sup>(</sup>٥) كرع: مد عنقه وشرب الماء بفمه دون واسطة ـ النَّفْس: المداد الذي يكتب به وإناؤه.

<sup>(</sup>٦) الكوثر، ١٠٨/ ١ والكوثر: فسرهُ بعضهم بنهر في الجنة، ورأى آخرون أن الكوثر كثرة الذرية وهذا هو الأصح على ما نرى للقرينة الدالة عليه وهو قوله تعالى: ﴿إِن شَانَئُكُ هُو الْأَبْتَرَ﴾ أي الذي لا عقب له ولا ذرية.

<sup>(</sup>٧) الشانيء: المبغض، الكاره.

شانئك هو الأبتر﴾ (١) أقول قولي هذا وأستغفر الله من الشرف وخيلائه، والفخار وكبريائه، وأتوكل على الله فيما حكم، وأسأله التدبير فيما جرى به من القلم، ثم أكتفي بما ذكره من أدواته، وجلس على كرسي دواته، متمثلاً بقول القائل:

قلم يفل الجيش وهو عرمرم والبيض ما سلت من الأغماد<sup>(۲)</sup> وهبت له الأجام حين نشابها كرم السيول وصولة الأساد<sup>(۳)</sup>

فعند ذلك نهض السيف قائماً عجلا، وتلمظ (٤) لسانه للقول مرتجلاً، وقال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم... وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليَعْلَمَ مَنْ يَنْصُرُهُ ورُسُلَه بالغيب إن الله قوي عزيز ﴾ (٥) الحمد لله الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف، وشرَّع حدها في ذوي العصيان فأغصَّتهم بماء الحتوف، وشيد مراتب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص (٦) وعقد مرصوف (٧)، وأجناهم من ورق حديدها الأخضر ثمار نعيمها الدانية القطوف، وصلى الله على سيدنا محمد هازم الألوف، وعلى الله وصحبه الذين طالما محوا بريق بريق الصوارم سطور الصفوف، صلاة عاطرة في الأنوف، حالية بها الأسماع كالشنوف (٨)، وسلم.

أما بعد، فإن السيف زند الحق الوري وزنده القوي (٩) وحده الفارق بين الرشيد والغوي، والنجم الهادي إلى العز وسبيله، والثغر الباسم عن تباشير فلوله، به أظهر الله الإسلام وقد جنح خفاء، وجلى شخص الدين الحنيفي وقد جمح جفاء، وأجرى سيوفه بالأباطح، فأما الحق فمكث والباطل فذهب جفاء (١٠)، وحملته اليد الشريفة النبوية، وخصته على الأقلام بهذه المزية، وأوضحت به للحق منهاجاً، وأطلعته في ليالي النقع والشك سراجاً وهاجاً، وفتحت باب الدين بمصباحه حتى دخل فيه الناس أفواجاً، فهو ذو

<sup>(</sup>١) الكوثر، ١٠٨/ ٣ والأبتر: هو من لا عقب له ولا ذرية من الذكور.

<sup>(</sup>٧) عرمرم: الجيش الكبير الجرار - البيض: السيوف - سُلّت: سحبت وهيئت للقتال. والأغماد: جمع مفرده غمد وهو موضع السيف.

<sup>(</sup>٣) الأجام: جمع مفرده أجمة وهو التلة إذا كثر فيها الشجر والتف ـ نشا: ترخيم نشأ ـ الصولة: السطوة.

<sup>(</sup>٤) تلمظ: اللسان، خرج من مكانه وتحرك.

<sup>(</sup>٥) الحديد، ٥٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) مرصوص: متماسك.

<sup>(</sup>٧) مرصوف: منظّم.

<sup>(</sup>A) الشنوف: الأقراط أو الحلق الذي تتزين به الفتاة.

<sup>(</sup>٩) الزند: القادح للنار وموصل الذراع بالكف ـ الوَريّ: الذي خرجت ناره.

<sup>(</sup>١٠) الجفاء: ما يقذف به السيل من عثاء وزبد، أي لا فائدة فيه.

الرأي الصائب، وشهاب العزم الثاقب، وسماء العز التي زينت من آثاره بزينة الكواكب، والحد الذي كأنه ماء دافق يخرج، عند قطع الأجساد، من بين الصلب والتراثب(١)، لا تجحد اثاره، ولا ينكر قراره، إذا اشتبت في الدجي والنقع ناره، يجمع بين الحالتين الباس والكرم، ويصاغ في طوق الحليتين، فهو إما طوق في نحور الأعداء وإما خلخال في عراقيب (٢) أهل النقم، ويحسم به أهواء الفتن المضلة، ويحذف بهمته الجازمة حروف العلة، وإذا انحنى في سماء القتام بالضرب، فقل يسألونك عن الأهلة، فهو القوي الاستطاعة، الطويل المعمر إذا قصف سواه في ساعة، فما أولاه بطول الإحسان، وما أجمل ذكره في أخبار المعمرين ومقاتل الفرسان، كأن الغيث في غمده للطالب المنتجع، وكأنه زناد يستضاء به، إلا أن دفع الدماء شرره الملتمع، كم قد مد فأدرك الطلاب، ودعا النصر بلسانه المحمر من أثر الدماء فأجاب، وتشعبت الدول لقائم نصره المنتظر، وحازت أمكار الفتوح بحده الذكر، وغدت أيامها به ذات حجول معلومة وغرر (٣)، وشدت به الظهور، وحمدت علائقه في الأمور، واتخذته الملوك حرزاً لسلطانها، وحصناً على أوطانها وقطانها(٤)، وجردته على صروف الأتدار في شانها، وندب فما أعيت عليه المصالح، وباشر اللمم، فهو على الحقيقة بين الهدى والضلال، فرق واضح، وأغاث في كل فصل فهو إما لغمده سعد الأخبية، وإما لحامله سعد السعود وأما لضده سعد الذابح، يجلس على رؤ وس الأعداء قهراً، ويشرح أنباء الشجاعة قائلًا للقلم: ﴿ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ (٥)، وهل يفاخر من وقف الموت على بابه، وعض الحرب الضروس بنابه، وقذفت شياطين القراع بشهبه، ومنح آيات شريفة منها طلوع الشمس من غربه، ومنها أن الله أنشأ برقه، فكان للمارد مصرعاً وللرائد مرتعاً ﴿وَمِن آياتِه يُريكُم البرق خوفاً َ وطمعاً ﴾ (١) كم اتخذ من جسدٍ طرساً، وكتب عليه حرفاً لا ينسى فيه للألباب عبرة، وللأذهان السابحة غمرة بعد غمرة.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من لفظ يجمح، ورأي إلى الخصام يجنح،

<sup>(</sup>١) الصُلب: من الرجل مكان في ظهره يحفظ فيه نسله. ويقال هو عظم ذو فقار يمتد من الكاهل إلى أسفل الظهر ـ التراثب: عظام الصدر مفردها تريبة.

 <sup>(</sup>۲) الخَلخَال: حلية تلبس في الرجل فوق العرقوب\_والعرقوب: هو ملتقى عظم الساق والقدم ويبدو بارزاً في جانبي القدم. تجمع على عراقيب.

<sup>(</sup>٣) حجول وغرر: علامات وبدايات.

<sup>(</sup>٤) قطانها: سكانها والمقيمين فيها.

<sup>(</sup>م) الكهف، ۱۸/ ۸۲.

<sup>(</sup>٣) الروم، ٣٠/ ٢٤.

ولسان يحوجه اللدد(١) إلى أن يخرج فيجرح، وأتوكل عليه في صد الباطل وصرفه، وأسأله الإعانة على كل باحث عن حتفه بظلفه ثم اختفى في بعض الخمائل، وتمثل بقول القائل:

سل السيف عن أصل الفخار وفرعه فإني رأيت السيف أفصح مقولا

فلما وعى القلم خطبته الطويلة الطائلة (٢)، ونشطته الجليلة الجائلة، وفهم كتابته وتلويحه وتعريضه بالذم وتصريحه، وتعديله في الحديث وتجريحه (٢)، استغاث باللفظ النصير، واحتد وما أدراك ما حدَّة حدَّه القصير وقام في دواته وقعد، واضطرب على وجه القرطاس وارتعد، وعدل إلى السب (٤) الصراح، ورأى أنه إن سكت تكلم ولكن بأفواه الجراح، فانحرف إلى السيف وقال: أيها المعتز بطبعه، المغتر بلمعه، الناقض حبل الإنس بقطعه، الناسخ بهجيره من ظلال العيش فيأ السراب الذي (يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا (٥) الحبيس الذي طالما عادت عليه عوائد شره الكمين، الإبليس الذي لو أمر لي بالسجود لقال: (خلقتني من نار وخلقته من طين) (١) أتعرض بسبي، وتتعرض لمكايد حربي ألست ذا الخدع البالغة، والحرب خدعة، والمنن النافعة، ولا خير فيمن لا تبغي الأنام نفعه، ألست المسود (٢) الأحق بقول القائل:

نفس عصام سوّدت عصاما وعلمته الجود والإقداما(١)

أتفاخرني وأنا للوصل وأنت للقطع، وأنا للعطاء وأنت للمنع، وأنا للصلح وأنت للضراب، وأنا للعمارة وأنت للخراب، وأنا المعمر وأنت المدمر، وأنت المقلد وأنا صاحب التقليد، وأنت العابث وأنا المجوّد ومن أولى من القلم بالتجويد، فما أقبح شبهك، وما أشنع يوماً ترى فيه العيون وجهك، أعلى مثلي يشق (٩) القول، ويرفع

<sup>(</sup>١) اللدد: الخصام.

<sup>(</sup>٢) الطائلة: القوية البليغة.

 <sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح: التصويب والتخطئة.

<sup>(</sup>٤) السب الصراح: الشتم الصريح الخالص.

<sup>(</sup>٥) النور، ۲٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) الأعراف، ٧/ ١٢ وص، ٣٨/ ٧٦.

<sup>(</sup>٧) المسود: السيد.

<sup>(</sup>A) الجود والإقداما: الكرم والشجاعة. وقد روي: الجد والإقداما. والجود أصح، لتلازم الصفتين، الكرم والشجاعة.

<sup>(</sup>٩) يشق: يصعب.

الصوت والصول (١), وأنا ذو اللفظ المكين، وأنت ممن دخل تحت قوله تعالى: ﴿ أَو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ (٢) فقد تعديت حدك، وطلبت ما لم تبلغ به جهدك، هيهات أنا المنتصب لمصالح الدول وأنت في الغمد طريح، والمتعب في تمهيدها وأنت غافل مستريح، والساهر وقد مهد لك في الغمد مضجع، والجالس عن يمين الملك وأنت عن يساره فأي الحالتين أرفع، والساعي في تدبير حال القوم، والمغني لنفعهم العمر إذا كان نفعك يوماً أو بعض يوم، فاقطع عنك أسباب المفاخرة، واستر أنيابك عند المكاشرة، فما يحسن بالصامت محاورة المفصح، والله يعلم المفسد من المصلح، على أنه لا ينكر لمثلك التصدي، ولا يستغرب منه على مثلي التعدي، ما أنا أول من أطاع الباري وتجرأت عليه، ومددت يد العدوان إليه، أولست الذي قيل فيه:

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم

قد سلبت الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وجلبت القوة فكم هيجت سبة حمراء (٣)، وأثرت دهماء، وخمشت الوجوه، وكيف لا وأنت كالظفر كوناً، وقطعت اللذات، ولم لا وأنت كالصبح لوناً، أين بطشك من حلمي، وجهلك من علمي، وجسمك من جسمى:

شتان ما بين جسم صيغ من ذهب وذاك جسمي وجسم صيغ من بهق (١٤)

أين عينك الزرقاء من عيني الكحيلة، ورؤيتك الشنعاء من رؤيتي الجميلة، أين لون الشيب من لون الشباب، وأين نذير الأعداء من رسول الأحباب، هذا وكم أكلت الأكباد غيظاً، وحميت الأضغان (٥) قيظاً وشكوت الصدأ فسقيت ولكن بشواظ (٦) من نار، وأخنت عليك الأيام حتى انتعل بأبعاضك (٧) الحمار، ولولا تعرضك إليَّ لما وقعت في المقت، ولولا إساءتك لما كنت تصقل في كل وقت، فدع عنك هذا الفخر المديد،

<sup>(</sup>١) الصُّول: عصا الملك، وهي الصَّوْلجان.

<sup>(</sup>٢) الزخرف، ٤٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) سبة حمراء: شتماً يوصل إلى الحرب. والدهماء: الحرب.

<sup>(</sup>٤) البَهِقَ: مرض جلدي يترك على الجلد بقعاً بيضاء.

<sup>(</sup>٥) الأضغان: مفردها ضغينة، وهي الاحقاد.

<sup>(</sup>٦) شواظ: قطع من الحديد حامية، شظايا.

<sup>(</sup>٧) أخنت عليك الأيام: أي جارت عليك وأتعبتك انتعل: لبس في رجله أبعاضك: جمع مفرده بعض. أقسام منك.

وتأمل وصفي إذا ﴿كشف عنك الغطاء فبصرك اليوم حديد﴾ (١) وافهم قول ابن الرومي:

له الرقباب ودانت خوفه الأمم ما زال يتبع ما يجري به القلم إن السيوف لها مذ أرهفت خدم

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت فالموت والموت لا شيء يعادله بذا قضى الله في الأقلام إذ بريت

فعند ذلك وثب السيف على قده، وكاد الغضب يخرجه عن حده، وقال أيها المتطاول على قصره، والماشي على طريق غرره، والمتعرض مني إلى الدمار، والمتحرش بي فهو كما تقول العامة: ذنبه قش ويحترس بالنار، لقد، شمرت عن ساقك حتى أغرقتك الغمرات، وأتعبت نفسك فيما لا تدرك إلى أن أذهبها التعب حسرات، أولست الذي طالما أرعش السيف للهيبة عطفك، ونكس للخدمة رأسك وطرفك، وأمر بعض رعيته وهو السكين فقطع قفاك وشق أنفك، ورفعك في مهمات خاملة وحطك وجذبك للاستعمال وقطك(٢)، فليت شعري كيف جسرت، وعبست على مثلي وبسرت (٣)، وأنت السوقة وأنا الملك، وأنا الصادق وأنت المؤتفك (أ)، وأنت لصون الحطام وأنا لصون الممالك، وأنت لحفظ المزارع وأنا لحفظ المسالك، وأنت الفلاحة وأنا للفلاح، وأنت حاطب الليل من نفسه (٥) وأنا ساري الصباح، وأنا الباصر وأنت الأرمد، وأنا المخدوم الأبيض. وأنت الخادم الأسود، وأقسم بمن صير في قبضتي أنواع اليمن المسخرة، وجعل شخصك وشخصي كقوله تعالى: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (٢) إنك عن بلوغ قدري لأذل رتبة، وعن بري كفي آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (٢) إنك عن بلوغ قدري لأذل رتبة، وعن بري كفي

أف لرزق الكتب أف له ما أصعبه يرتشف الرزق به من شق تلك القصبه يا قلماً يرفع في الطروس لوجهي ذنبه ما أعرف المسكين إلا كاتباً ذا متربه (٧)

<sup>(</sup>۱)ق، ۵۰/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) قطك: بتشديد الطاء: براك.

<sup>(</sup>٣) المؤتفك: الكاذب.

<sup>(</sup>٤) بسر: قطب حاجبيه.

<sup>(</sup>٥) حاطب الليل: مدلهم الليل - والنفس: المداد وأداته.

<sup>(</sup>٦) الإسراء، ١٧/ ١٢.

<sup>(</sup>٧) المتربة: الحاجة والفقر.

إن عاينت الديوان وقعت في الحساب والعذاب، أو البلاغة سحرت وبالغت فأنت ساحر كذاب، أو فخرت بتقييد العلوم فما لك منها سوى لمحة الطرف، أو برقم المصاحف فإنك تعبد الله على حرف (١) ، أو جمعت عملًا فإنما جمعك للتكسير، أو رفعت إلى طرفك رجع البصر خاسئاً وهو حسير، وهل أنت في الدول إلا خيال تكتفي الهمم بطيفه، أو أصبع يلعق بها الرزق إذا أكل الضارب بقائم سيفه، وساع على رأسه قل ما أجدى، وسار ربما أعطى قليلًا وأكدى (٢). ثم وقف وأكدى، أين أنت من حظي الأسنى وكفي الأغنى، وما خصصت به من الجوهر الفرد إذا عجزت أنت عن العرض الأدنى، كم برزت فما أغنيت في مهمه، وكم خرجت من دواتك لتسطير سيئة، فخرجت كما قيل من ظلمة إلى ظلمة، وهب أنك كما قلت مفتوق اللسان، جريء الجنان، مداخل بمخلبك بين ذوي الاقتناص، معدود من شياطين الدول وأنت في الطرس والنقس بين بناء وغواص، فلو جريت خلفي إلى أن تحفى، وصحت بصريرك إلى أن تخفت وتخفى، فما كنت مني إلا بمنزلة المِدرة (٣) من السماك الرامح، والبعرة على تيار الخضم الطافح، فلا تعد نفسك بمعجزي فإنك ممن يمين (٤)، ولا تحلف لها أن تبلغ مداي فليس لمخضوب البنان يمين، ومن صلاح نجمك أن تعترف بفضلي الأكبر، وتؤمن بمعجزتي التي بعثت منك إلى الأسود والأحمر لتستوجب حقاً، وتسلم من نار حر تلظى لا يصلاها(٥) إلا الأشقى إن لم يتضح لرأيك إلا الإصرار، وأبت حصائد لسانك إلا أن توقعك في النار، فلا رعى الله عزائمك القاصرة، ولا جمع عقارب ليل نفسك التي إن عادت فإن نعال السيوف لها حاضرة، ثم قطع الكلام وتمثل بقول أبي تمام:

السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

فلما تحقق تحريف القلم حرجه، وفهم مقدار الغيظ الذي أخرجه، وسمع هذه المقالة التي يقطر من جوانبها الدم، ورأى أنه هو البادي بهذه المناقشة والبادي أظلم،

<sup>(</sup>١) تعبد الله على حرف: سريع الإرتداد ضعيف الإيمان.

<sup>(</sup>۲) أكدى: عنّف ومنّن. . .

<sup>(</sup>٣) السماك الرامح: نجم نير في الجهة الشمالية، ويقابله السماك الأعزل في الجنوب. وهو أيضاً نجم قطبي نير ـ المدرة: الطينة.

<sup>(1)</sup> يمين: يكذب ويمين الثانية: بمعنى القسم.

<sup>(</sup>٥) يصلاها: يحترق بها.

رجع إلى خداعه وتنحى عن طريق قِراعه (١)، وعلم أن الدهر دهره، والقدر على حكم الوقت قدره، وأنه أحق بقول القائل:

لحنها معسرب وأعجب من ذا أن إعسراب غيرها ملحون (٢)

فالتفت إليه وقال: أيها المتلهب في قدحه (٣)، والخارج عما نسب إليه من صفحه، ما هذه الزيادة في السباب، والتطفيف في كيل الجواب، وأين علم الشيوخ عند جهل الشباب، أما كان الأحسن بك أن تترك هذا الرفث (٤)، وتعلم (٩) أخاك على الشعث (٦) وتحلم كما زعمت أنك السيد، وتزكو على الغيظ كما يزكو على النار الجيد، أما تعلم أني معينك في تشييد الممالك، ورفيقك فيما تسلكه لنفعها من المسالك، أما أنا وأنت للملك كاليدين، وفي تشييده كالركنين الأشدين؛ وما أراك عبتني في الأكثر إلا بتحول جسدي الذي ليس خلقه على، وضعفه الذي ليس أمره إليّ، على أن أشهى الخصور أنحفها (١٠)، وهذه سادات العرب تعد ذلك من فضلها الأظهر وحسنها الأشهر، ولو أنك تقول بالفصاحة وتقف في العرب تعد ذلك من فضلها الأظهر وحسنها الأشهر، ولو أنك تقول بالفصاحة وتقف في وكذلك عيبك سواد خلقتي التي:

أكسبها الحب حلية صبغت صبغة حب القلوب والحدق (٩)

فيا لله ويا للحجر الأسود من هذه الحجة البائره، والكرة الخاسره، وعلى هذه النسبة ما عبتني به من فقر الأنبياء وذل الحكماء، على أن إطلاقات معروفي معروفة، وسطوات

<sup>(</sup>١) قراعه: قتالِه، ومنها مقارعة الأبطال، قتالهم ومنازلتهم.

<sup>(</sup>٢) اللحن: الخطأ في النحو عند الكلام.

<sup>(</sup>٣) قدحه: ذمه.

<sup>(</sup>٤) الرفث: الفحش.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت ونظنها «وتلم» وهي من بيت للنابغة:

ولست بمستبيٍّ أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب

<sup>(</sup>٦) الشعث: التفرق.

<sup>(</sup>V) أنحفها: أكثرها نحافة أي أدقها.

<sup>(</sup>٨) أَعَلُها وأَدْنَفُها: أكثرها نعومة ومدعاة للسكون والهدوء والدنف: السُّكر.

<sup>(</sup>٩) حب القلوب: سويداؤها والحدق: جمع مفرده حدقه وهي سواد العين.

أمري في وجوه الأعداء المكسوفة مكشوفة، فأستغفر الله مما فرط في مقالك، والتقويض من عوائد احتمالك، فلا تشمت بنا الأضداد ولا تسلط بفرقتنا المفسدين في الأرض إن الله لا يحب الفساد، واغضض الآن من خيلائك بعض هذا الغض، ولا تشك أني قسيمك ولو قيل لك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وإن أبيت إلا أن تهدد وتجرد الشغب وتحدد، فاذكر محلنا من اليد الشريفة السلطانية الملكية المؤيدية، أيد الله نعمها الشغب وتحدد، فاذكر محلنا من اليد الشريفة السلطانية الملكية المؤيدية، أيد الله نعمها المدح من أنسها، ولا أخلى قرائض الباس والكرم من قيام خمسها، فأقسم من بأسه بالليل وما وسق، ومن بشر طلعته بالقمر إذا اتسق (۱) لو تجاور الأسد والظباء بتلك اليد لوردا بالأمن في منهل، ورتعا في روض لا يجهل، ولو لجأ إليها النهار لما راعه بمشيئة الليل بزجر، أو الليل لما غلب على خيطه الأسود الخيط الأبيض من الفجر، وعلى والنوب، والاستقامة على الحق ولا عوج، والحديث من تلك الراحة عن البحر ولا حرج، والنوب، والاستقامة على الحق ولا عوج، والحديث من تلك الراحة عن البحر ولا حرج، هذه نصيحتي إليك والدين النصيحة، والله تعالى يطلعك على معاني الرشد الصريحة، ويجعل بينك وبين الغي (۱) حجاباً مستوراً، وينسيك ما تقدم من القول وكان ذلك في الكتاب مسطوراً.

فعند ذلك نكس السيف طرفه، وقبل خديعة القلم قائلاً لأمرٍ ما جدع قصير أنفه، وأمسك عن المشاغبة خيفة الزلل، فإن السيوف معروفة بالخلل، ثم قال: أيها الضعيف الجبار، البازغ في ليل المداد نجماً وكم في النجوم غرّار، لقد تظلمت من أمر أنت البادي بظلمه، وتسوَّرت إلى فتح باب أنت السابق إلى فتح ختمه، وقد فهمت الآن ما ذكرت من أمر اليد الشريفة ونعم ما ذكرت، وأحسن بما أشرت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقد تغافلت عن قولك الأحسن، ورددتك إلى أمك الدواة كي تقرَّ عينها ولا تحزن، وسألت الله معالى أن يزيد محاسن تلك اليد العالية تماماً على الذي أحسن فإنها اليد التي:

لو أثر التقبيل في يد منعم لمحا براجم كفها التقبيل<sup>(٣)</sup> والراحة التي:

تسعى القلوب لغوثها ولغيثها فيجيبه التأمين والتأميل(1)

<sup>(</sup>١) اتسق: اعتدل وتم.

<sup>(</sup>٢) الغي: الغواية والإغترار والانحراف.

<sup>(</sup>٣) البراجم: مفاصل الأصابع واحده: بَرْجَم.

<sup>(</sup>٤) الغوث: النجدة \_ الغيث: العطاء \_ التامين: الأمان \_ التاميل: الأمل.

والأنامل التي علمها الله بالسيف والقلم ومكنها من رتبتي العلم والعلم، ودارك بكرمها آمال العفاة بعد أن ولا ولم، ولولا أن هذا المضمار يضيق عن وصفه السابق إلى غاية الخصل، ومجده الذي إذا جر ذيله ود الفضل لو تمسك منه بالفضل، لأطلت الآن في ذكر مجدها الأوضح، وأفصحت في مدحها ولا ينكر لمثلها إن أنطقت الصامت فأفصح، ثم إنك بعدما تقدُّم من القول المزيد، والمجادلة التي عز أمرها على الحديد، أقررت أنت أننا للملك كاليدين ولم تقر أينا اليمين، وفي آفاقه كالقمرين ولم تذكر أينا الواضحة الجبين، وما يشفى ضناي ويروي صداى إلا أن يحكم بيننا من لا يردّ حكمه، ولا يتهم فهمه، فيظهر أينا المفضول من الفاضل، والمخذول من الخاذل، ويقصر عن القول المناظر ويستريح المناضل، وقد رأيت أن يحكم بيننا المقام الأعظم، الذي أشرت إلى يده الشريفة، وتوسلت بمحاسنها اللطيفة، فإنه مالك زمامنا ومنشىء غمامنا ومصرف كلامنا وحامل أعبائنا، الذي ما هوى للهوى، وصاحب أمرنا ونهينا، وتالله ما ضل صاحبكم وما غوى، ليفصل الأمر بحكمه، ويقدّمنا إلى مجلسه الشريف فيحكم بيننا بعلمه، فقدّم خيرة الله على ذلك الاشتراط، وقل بعد تقبيلنا الأرض له في ذلك البساط: خصمان بغي بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، فنشط القلم فرحاً، ومشى في أرض الطرس مرحاً، وطرب لهذا الجواب وحر راكعاً وأناب، وقال سمعاً وطاعة، وشكر الله على هذه الساعة: «يا برد ذاك الذي قالت على كېدى».

الآن ظهر ما تبغيان، وقُضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وحكم بيننا الرأي المنير، ونبأنا بحقيقة الأمر ولا ينبئك مثل خبير، ثم تفاصلا على ذلك، وتراضيا على ما يحكم به المالك، وكانوا أحق بها وأهلها وانتبه المملوك من سنة فكره، وطالع بما اختلج سواد هذه الليلة في سرّه، والله تعالى يديم أيام مولانا السلطان التي هي نظام المفاخر، ومقام المآثر، وغوث الشاكي وغيث الشاكر، ويمتع بظلال مقامه الذي لا تكسر الأيام مقدار ما هو جابر، ولا تجبر ما هو كاسر، إن شاء الله تعالى.

تمت رسالة الشيخ جمال الدين التي كشف بها عن قناع المغايرة، وأتى فيها بكل مثال ليس له مثيل، ووسمها بصاحب حماة فأطاعه عاصي الأدب، ووهب الله له على الكبر إسماعيل.

نرجع إلى أبيات البديعيات فبيت الشيخ صفي الدين:

فالله يكلؤ عــذالي ويلهمهم عذلي فقد فرجوا كربي بذكرهم (١)

<sup>(</sup>١)كَلاً: حمى وحرس.

الشيخ صفي الدين غاير الناس في الدعاء لعذاله، وما ذاك إلا أن العذول ما برح ممتزجاً بذكر الأحباب، فكلما كرروا عذله وذكروا أحبابه فرجوا كربه بذلك الذكر.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته: تغاير الحال حتى للنوى فئة أصبحت منتظراً أيام وصلهم

أما الشرح في نوع المغايرة فقد طال. والكلام في بيت عز الدين يضيق عنه المجال؛ فإنه نظم المغايرة ولكن غاير بها الأفهام، وما أرانا من عقادة بيته غير الإبهام.

وبيت بديعيتي:

أغاير الناس في حب الرقيب فمذ أراه أبسط آمالي بقربهم (١)

الناس قد أجمعوا على ذم الرقيب وغايرتهم في مدحه لمعنى، وما ذاك إلا أنني لما أراه أتحقق أنه ما تجرد للمراقبة إلا وقد علم بزيارة الحبيب، فانظر إلى حسن المغايرة وغرابة المعنى وحسن التركيب.



<sup>(</sup>١) الرقيب: المراقب الواشي.

### ذكر التذييل

والله ما طال تذييل اللقاء بهم يا عاذلي وكفى بالله في القسم التذييل، هو أن يذيل الناظم أو الناثر كلاماً، بعد تمامه وحسن السكوت عليه، بجملة تحقق ما قبلها من الكلام، وتزيده توكيداً وتجري مجرى المثل، بزيادة التحقيق.

والفرق بينه وبين التكميل، أن التكميل يرد على معنى يحتاج إلى الكمال. والتذييل لم يفد غير تحقيق الكلام الأول وتوكيده. ومن أعظم الشواهد عليه قوله تعالى: ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً﴾(١) فالجملة الأخيرة هي التذييل الذي خرج كلامه مخرج المثل السائر. ومثله قوله تعالى: ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾(١) فالجملة الأخيرة، هي تذييل خرج في الكلام مخرج الأمثال التي ليس لها مثيل، وقوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله﴾(٣) ففي هذه الآية الشريفة تذييلان: أحدهما قوله تعالى: وعداً عليه حقاً، فإن الكلام كان قد تم قبل ذلك وحسن السكوت عليه، والآخر قوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، فخرج هذا الكلام مخرج المثل السائر.

ووقع ذلك في السنة الشريفة، وهو قول النبي ﷺ: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه،

<sup>(</sup>١) الإسراء، ١٧/ ٨١.

<sup>(</sup>۲) سبا، ۳۶/ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) التوبة، ٩/ ١١١.

وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فقوله على: لا يهلك على الله إلا هالك، هو التذييل الذي تتعلق البلاغة بأذياله، وخرج الكلام فيه مخرج الأمثال، وهذا التذييل انفرد بإخراجه مسلم ومن هذا الباب قول النابغة:

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب

اتفق أهل البديع على أن قوله: أي الرجال المهذب، من أحسن تذييل وقع في شعر، لأنه خرج مُخرج المثل ومثله قول بعض العرب:

ودعوا نزال فكنت أوّل نازل وعلام أركبه إذا لم أنزل(١)

فعجز هذا البيت كله تذييل، وهو في غاية الكمال، ولقد أحسن بعضهم في هذا الباب، حيث قال:

صدقتك الود أبغي الوصال وليس المكاذب كالصادق فجازيتموني بطول البعاد وكم أخجل الحب من واثق

فكل من عجزي البيتين تذييل، وخرج الكلام فيهما مخرج المثل، وأحسن منه قول الحطيئة:

نزور فتى يعطى على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يحمد

فإن عجز البيت كله تذييل خرج مخرج المثل، وصدر البيت استقل بالمعنى المراد على انفراده، وفيه أيضاً مع اتصاله بالعجز تعطف حسن في قوله: يعطي ويعط، وبالتعطف صار بين العجز والصدر ملاحمة وملاءمة شديدة ورابطة وثيقة، قال ابن أبي الأصبع: عجز هذا البيت، إذا انفرد، استقل مثلاً وتذييلاً، كما أن الصدر إذا انفرد استقل بالمعنى المقصود، من جملة البيت، والغرض المطلوب من التمثيل أيضاً، وقل أن يوجد بين صدره وعجزه مثل هذا التلاحم، على استقلال كل قسم بنفسه وتمام معناه ولفظه، ومن التذييل الحسن قول أبى الشيص:

وأهنتني فأهنت نفسي عامدا ما من يهون عليك ممن يكرم

فعجز البيت كله تذييل، في ضمنه مطابقة، لذكره الهوان والكرامة. ومن بديع التمثيل قول ابن نباتة السعدي:

لم يبق جودك لي شيئاً أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل

<sup>(</sup>١) نزال : إسم فعل أمر بمعنى إنزل للقتال.

فإنه استوفى ما أراده من المدح في الشطر الأول، ثم احتاج إلى تتميم البيت، وأراد إتمامه بتكرار المعنى المتقدّم فيه استحساناً وتوكيداً، فأخرجه مخرج المثل السائر، حيث قال: تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، ليحصل ما أراده من التوكيد وزيادة المعنى، لأن المدح إذا خرج مخرج المثل كان أسير في الأرض. قال ابن أبي الأصبع هذا البيت إن نظر فيه إلى قول أبي الطيب المتنبي:

تمسى الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي(١)

فبيت ابن نباتة أفضل من بيت المتنبي، لأنه أحسن الأدب مع ممدوحه، إذ لم يجعله في حيز من يتمنى شيئاً وجعل في قدرته وجوده ما يُبلغ مادحه كل أمنية، فلم يبق له أمل، وإن كان في بيت المتنبي زيادة من جهة المبالغة، في قوله: دون مبلغه، واستعارة في اللفظ، بقوله: تمسي الأماني صرعى، ففي بيت ابن نباتة أن كل ما جعله المتنبي لممدوحه، جعله ابن نباتة لمادحه، مع زيادة المبالغة في المدح، بكونه أخرجه مخرج المثل السائر كما بينا، فهو أشهر وأسير وأبقى. وإذا تأمل الناظر في البيتين وجد معنى بيت المتنبي بكماله في صدر بيت ابن نباتة، لأن حاصل بيت المتنبي أن الممدوح قدر على كل الأماني، وهذا قد استقل به صدر بيت ابن نباتة، والعجز ملزوم صدره، لأن من نال كل أمل صحب الدنيا بلا أمل، غير أن ابن نباتة لكونه أخرج العجز مخرج المثل، صار كأنه استأنف معنى آخر مستقلاً بجميع معنى بيت المتنبي، مع كونه زاد بأن جعل للمادح ما جعله المتنبي للممدوح، وهذا غاية في حسن الأدب. وقد ترجح بيت ابن نباتة على بيت المتنبي من وجوه. انتهى كلام ابن أبي الأصبع في النقد الحسن الذي قرره على بيت أبي الطيب وبيت ابن نباتة.

وقد يختلط على بعض الناس هذه الأبواب الأربعة، وهي: باب الإيغال، والتذييل، والتمكين، والتكميل. والفرق ظاهر، فإن الإيغال لا يكون إلا في الكلمة التي فيها الروي وما يتعلق به، وهو أيضاً مما يأتي بعد تمام المعنى، كالتكميل والتذييل. وأما التمكين فليس له مدخل في هذه الأبواب، لأنه عبارة عن استقرار القافية في مكانها، لأنها لا تزيد معنى البيت، بل إذا حذفت نقص معنى البيت، لأنها ممكنة في قواعده. وأما التكميل، فإنه وإن أتى بعد تمام المعنى، فهو يفارق الإيغال والتذييل من وجهين: أحدهما، كونه يأتي في الحشور والمقاطع، والإيغال والتذييل لا يكونان إلا في المقاطع دون الحشو،

<sup>(</sup>١) صرعى: قتلى ـ دون مبلغه: قبل الوصول إليه، ولا تصل إليه ـ لأنه لا يتمنى شيئاً فكل شيء عنده محقق له.

والإيغال والتذييل لا يخرجان عن معنى الكلام المتقدم، والتكميل لا بد أن يأتي بمعنى يكمل الغرض على التكملة المتقدمة إما تكميلاً بديعياً أو تكميلاً عروضياً. والتذييل يفارق الإيغال، لكونه يزيد على الكلمة التي تسمى إيغالاً ويستوعب غالباً عجز البيت.

وبيت صفي الدين في التذييل:

لله لـذة عيش بـالحبيب مضت فلم تـدم لي وغير الله لم يـدم والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت عز الدين الموصلي:

تذييل عيشي ورزقي قسمة حصلت في أوَّل الخلق والأرزاق بالقِسَم(١) وبيت بديعيتي:

والله مَا طال تذييل اللقاء بهم يا عاذلي وكفى بالله في القَسَم (٢)

فقولي: وكفى بالله في القسم، هي الجملة التي جاءت بعد تمام الكلام وحسن السكوت عليه، واشتملت على معناه وزادته في القسم تحقيقاً وتوكيداً، وجرت مجرى المثل الذي ما يجارى في شرفه وكماله، وأما لفظة التذييل، التي هي تسمية لهذا النوع المقصود، ففات الشيخ عز الدين فيها لفظة طال، فإنني لو لم أذكر الطول ما ترشحت تورية التذييل، ولا وقع لها في القلوب مواقع، فإن الطول من لوازم الأذيال، وطويل ذيل اللقاء في البيت من ألطف الاستعارات، وقولي: يا عاذلي، هو التكميل الذي يأتي في الحشو، وقد تقدم الكلام عليه وتقرر.



<sup>(</sup>١) القِسم: التقسيم من قبل الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٢) القسم: الحلف.

# ذكر التفويف

خشَّن ألن أحزن افرح امنع اعط أنل فرَّف أجد وشُّ رقِّق شد حب لم (١)

التفويف، تأملته فوجدته نوعاً لم يفد غير إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة. والشاعر، إذا كان معنوياً وتجشم مشاقه، تقصر يده عن التطاول إلى اختراع معنى من المعاني الغريبة، وتجفوه حسان الألفاظ، ولم يعطف عليه برقة وتأنف (٢) كل قرينة صالحة أن تسكن له بيتاً، ولكن شروع المعارصة ملزم به، ولم يسعني غير تشريع الطباق في بيته.

وهو في اللغة مشتق من الثوب المفوف الذي فيه خطوط بيض والمراد تلوينه ونقشه، ومن ظريف قول ابن قاضي ميلة:

بعيشي ألم أخبركما أنه فتى على لفظه برد الكلام المفوّف بالم

والتفويف في الصناعة، عبارة عن إتيان المتكلم بمعان شتى، من المدح والغزل وغير ذلك من الفنون والأغراض، كل فن في جملة من الكلام منفصلة عن أختها، مع تساوي الجملة في الوزنية. ويكون بالجملة الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة، وأحسنها وأبلغها وأصعبها مسلكاً القصار، فمثال ما جاء منه بالجملة الطويلة قول النابغة:

وأعظم أحلاماً وأكبر سيداً وأفضل مشفوعاً وأكرم شافع

<sup>(</sup>١) البيت كله أفعال أمر للأفعال التالية: خَشُن ـ لانَ ـ حزن ـ منعَ ـ أعطى ـ نالَ ـ فوّف ـ أجاد ـ وشّى ـ رقُقَ ـ شَدَّ ـ أحبَ ـ لمَّ ـ وفوّف: خطّط واستعمل التفويف وهو من المحسنات البديعية.

<sup>(</sup>٢) أنف: ترفّع أو رفض ضناً بنفسه.

<sup>(</sup>٣) ألمَّ: بالمكَّان ويالشخص، إذا مرَّ به. بُرد: جمع مفرده بردة وهي الثوب المخطط والمزخرف.

وبالجملة المتوسطة قول أبي الوليد بن زيدون:

يَه أحتملْ واحتكِم أصبرْ وعِز أهن وذُلَ أخضعْ وقُلْ أسمعْ ومُرْ أَطِعْ (١) ومثال ما جاء بالجملة القصيرة، قول أبي الطيب المتنبي:

أَقِل أَنِل أَقطِع إحمِلْ علَّ أسل أعِد ود هش بش تفضل أَدنِ سَرٍّ صِل

أقل من الإقالة في العثرة، أنل من الإنالة والأعطاء، أقطع من الاقطاع، احمل من قولهم حمله على فرسه، عل من الاستعلاء والعلو، أسل من السلو، أعد أي أعدني إلى موضعي من الجوائز، زد أي زدني مما كنت أعهده منك، هش من الهشاشة وهي التهلل، والبشر من بش البشاشة وهي البشر وطلاقة الوجه، تفضل من الأفضال، ادن أي قربني إليك، وقوله سر من التسري وهو أن يعطيه جارية يتسراها، صل من الصلة، ولم أقصد بحل هذه الألفاظ إلا إيناساً تزول به وحشة العقادة عن المتأمل، فإن هذه الجملة ما استولت عليها عقادة التركيب إلا لكون كل كلمة منها فعل أمر، ولم يأت في الجملة القصيرة على هذه الصفة شيء من فصيح الكلام، وعلى هذا المنوال نسج أصحاب البديعيات وبالله المستعان.

وبيت الشيخ صفي الدين رحمه الله:

أقصر أطل اعذل اعذر سل خل أعن خن هنّ عن ترفق كف لجّ لم (٢) وهذا النوع ما نظمه العميان، وبيت الشيخ عز الدين:

فوف أزف انظم أنثر خص عم أفد اعتب أدر أبرق ارعد اضحك ابك لم (٣) هذا البيت بيت ما نحت من الجبال، ولكن الجبال نحتت منه، وبيت بديعيتي: خشّن ألِن احزن افرح امنع اعط أنل فوف اجد وش رقق شد حب لم قد تقدم (٤) قولى للعاذل:

والله ما طال تذييل اللقاء بهم يا عاذلي وكفى بالله في القسم ولما قررت له ذلك، قلت له في بيت التفويف: إن شئت تخشن في عذلك، وإن

<sup>(</sup>١) ته: أمر من تاه يتيه: تكبر والبيت كما ى لاحظ كله أضداد أو ما شابهها.

<sup>(</sup>٢) و (٣) البيتين كما هو واضح أفعال أمر وهي منظومه على صفة التفويف.

<sup>(1)</sup> تقدم: أي تقدم هذا البيت وسبقه قولي للعاذل.

شئت تلين، وإن شئت تحزن، وإن شئت تفرح، وإن شئت تمنع، وإن شئت تعطي، وإن شئت تعطي، وإن شئت تفوف العذل وتجيد نقشه وتوشيته، وترقق فيه أو تشد معناه أن الكل بالنسبة إلى صدق المحبة سهل، ولكن النكتة في قولي له، أعني للعاذل، حب لم يعني إذا حب لم يعد ذلك، كأني أقول له:

من لم يبت والحب يقرع قلبه لم يدر كيف تفتت الأكباد وما أحلى قول الشيخ شرف الدين بن الفارض مخاطباً لعاذله:

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف



# ذكر المواربة

يا عاذلي أنت محبوب لدي فلا توارب العقل مني واستفد حكمي

المواربة، براء مهملة، وباء موحدة، وهي مشتقة من الأرب وهي الحاجة، لكن ذكر ابن أبي الأصبع: أنها مشتقة من ورب العرق بفتح الواو والراء إذا فسد، فهو ورب بكسر الراء. كأن المتكلم أفسد مفهوم ظاهر الكلام بما أبداه من تأويل باطنه.

وحقيقة المواربة، أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه فيه بسببه، ويتوجه عليه المؤاخذة، فإذا حصل الإنكار عليه استحضر، بحذقه، وجهاً من الوجوه التي يمكن التخلص بها من تلك المؤاخذة، إما بتحريف كلمة أو تصحيفها، أو بزيادة أو نقص، أو غير ذلك.

فأما شاهد ما وقع من المواربة بالتحريف، فقول عتبان الحروز:

وإن يك منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبيب فمنا حصين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب

فلما بلغ الشعر هشاماً وظفر به، قال: أنت القائل: ومنا أميرُ المؤمنين شبيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما قلت إلا ومنا أمير المؤمنين شبيب، فتخلص بفتح الراء بعد ضمها(١)، وهذا ألطف مواربة وقعت في هذا الباب، وشاهد الحذف قول أبي نواس في خالصة جارية أمير المؤمنين الرشيد، هاجياً لها:

لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصه(۲)

<sup>(</sup>١) غير: حركة أمير من الضمة إلى الفتحة، بأن جعله منادى لحرف نداء مقدر فيكون تقدير الكلام يا أمير المؤمنين شبيب.

<sup>(</sup>٢) وروي: كما ضاع درٌ على خالصة.

فلما بلغ الرشيد ذلك أنكر عليه وتهدده بسببه، فقال لم أقل إلا: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء حَليَّ على خالصه فاستحسن الرشيد مواربته، وقال بعض من حضر: هذا بيت قلعت عيناه فأبصر.

وشاهد التصحيف في المواربة يأتي في أبيات البديعيات، ويعجبني قول الشيخ عز الدين الموصلي، في المواربة من غير البديعية، لما بلغه وفاة القاضي فتح الدين بن الشهيد، وكان القاضي فتح الدين يرجح جانب الشيخ شمس الدين المزين على الشيخ عز الدين، لبغض كان في خاطره لا لاستخقاق:

دمشق قالت لنا مقالا معناه في ذا الزمان بين اندمل الجرح واستراحت ذاتي من الفتح والمزين

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

لأنت عندي أخص الناس منزلة إذ كنت أقدرهم عندي على السلم

المواربة في أخص يريد بها أخس بالسين المهملة، وأقدرهم يريد بها أقذرهم بالذال المعجمة، والمواربة في أقدرهم بالتصحيف.

وهذا النوع لم ينظمه العميان في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي: لأنت أفتح ذهناً في مواربة وبالتعقل منسوب إلى النعم

مراد الشيخ بأفتح أقبح، وبالتعقل التغفل، وقال في شرحه: إنه أراد بالنعم النعم، وهو اسم جامع للإبل وغيرها وأراد بذلك المواربة بالتحريف أيضاً. سلمنا له ذلك، ولكن لم أر في بيته قبل المواربة معنى يستأنس به الذوق. وبيت بديعيتي أنا مستمر فيه على ما تقدّم من خطاب العاذل:

يا عاذلي أنت محبوب لدي فلا توارب العقل مني واستفد حكمي قولي للعاذل أنت محبوب لدي، من له أدنى ذوق يفهم منه أن مرادي المواربة بمجنون، والمراد بلفظة توارب توازن، والمعنى قبل المواربة مستقيم وهو في غاية الكمال وإذا حصلت المواربة صار البيت:

يا عاذلي أنت مجنون لديً فلا توازن العقل مني واستفد حكمي وأنتقل من صيغة المدح المقبول إلى صيغة الهجو الصريح.

# ذكر الكلام الجامع

جمع الكلام إذا لم تغن حكمته وجوده عند أهل الذوق كالعدم

الكلام الجامع، هو أن يأتي الشاعر ببيت مشتمل على حكمة، أو وعظ، أو غير ذلك من الحقائق التي تجري مجرى الأمثال، ويتمثل الناظم بحكمها أو وعظها أو بحالة تقتضي إجراء المثل، كقول زهير بن أبي سلمى:

ومن یك ذا فضل فیبخل بفضله علی قـومـه یُستغنَ عنــه ویــذمم وقول أبی نواس:

أتته الرزايـا من وجوه الفـوائد(١)

إذا كان غير الله في عـدة الفتى وقول المتنبي:

تعبت في مرادها الأجسام (٢)

وإذا كانت النفوس كباراً وبيت الشيخ صفي الدين في بديعيته:

من كان يعلم أن الشهد مطلبه

فلا يخاف للدغ النحل من ألم

فإنه حصر فيه الكلام الجامع بشروطه، وأجراه مجرى المثل مع ما أودع فيه من الحكمة، وزاد على ذلك بما كساه من ديباجة الرقة ولطف السهولة وحسن الانسجام، وأما العميان فما نظموا هذا النوع في بديعيتهم وبيت الشيخ عز الدين الموصلي:

يهيج الشوق أنواعاً من الريم (٣)

كلامه جامع وصف الكمال كما

<sup>(</sup>١) أي إذا توكل الإنسان على غير الله، أتته المصائب عن طريق ما يستفيد منه.

<sup>(</sup>٢) المراد: ما تريده وهو الطمُوح.

<sup>(</sup>٣) الريم: الجراح التي شارفت على البرء.

قد تقرر: إن الكلام الجامع هو أن يأتي الناظم ببيت جملته حكمة، أو موعظة، أو غير ذلك من الحقائق التي تجري مجرى الأمثال، وليس بين الشطر الأول من البيت وبين الشطر الثاني مناسبة ولا إيناس ملاءمة، ولم أر لجريان المثل دخولاً في باب هذا البيت: وبيت بديعيتي:

جمع الكلام إذا لم تغن حكمته وجوده عند أهل الذوق كالعدم حكمة هذا البيت ما أجريت مثلها على هذا النمط، إلا ليعلم المتيقظ أن فيه إشارة لطيفة إلى بيت عز الدين. فإني قررت أن ليس في كلامه الجامع ما يشعر بحكمة تجري مجرى الأمثال، فوجوده عند أهل الذوق كالعدم، والله الموفق.



### ذكر المناقضة

إني أناقضهم إن أزمعوا وناوا وجر نمل ثبيراً إثر عيسهم (١) المناقضة تعليق الشرط على نقيضين: ممكن ومستحيل، ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن، ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروط، فكأن المتكلم ناقض نفسه في الظاهر، إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين، ومثاله قول النابغة:

وإنك سوف تحكم أو تباهي إذا ما شبت أو شاب الغراب فإن تعليقه وقوع حكم المخاطب على شيبه ممكن، وعلى شيب الغراب مستحيل، ومراده الثاني لا الأول، لأن مقصوده أن يقول: إنك لا يتحكم أبداً.

والفرق بين المناقضة وبين نفي الشيء بإيجابه، أن هذا الباب ليس فيه نفي ولا إيجاب، ونفي الشيء بإيجابه ليس فيه شرط، وببت الشيخ صفي الدين في المناقضة:

وإنني سوف أسلوهم إذا عدمت روحي وأحييت بعد الموت والعدم

فتعليق الشرط بين النقيضين: الممكن والمستحيل ظاهر، والبيت في غاية الحسن. والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت عز الدين:

إني أناقض عهد النازحين إذا ما شاب عزمي وشبَّت شَهوة الهرم

الشيخ عز الدين قرر في بيته وشرحه: إن شيب العزم ممكن، وشباب شهوة الهرم مستحيل. فرأيت تصوير شيب العزم وإمكانه، وسبك استعارته في قالب التشبيه، كما تقرر

<sup>(</sup>١) أزمع: عزم ـ الناي: البعد والهجر ـ ثبير: جبل بالقرب من مكة ـ العيس: الجمال مفردها أعيس.

في باب الاستعارة فيه أشكال، فإنهم قالوا: الاستعارة هي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه. ولم أر في شيب العزم وجهاً للمبالغة في التشبيه، وعلى كل تقدير فالممكن والمستحيل في بيت عز الدين فيهما نظر.

#### وبيت بديعيتي:

إني أناقضهم إن أزمعوا وناوا وجر نمل ثبيراً إثر عيسهم تعليق الشرط على الممكن والمستحيل في هذا البيت أوضح من الكلام عليه، والله أعلم بالصواب.



# ذكر التصدير أو رد العجز على الصدر

ألم أصرح بتصدير المديح لهم الم أهدد ألم أصبر ألم ألم المحدير. هذا النوع الذي هو رد الاعجاز على الصدور، سماه المتأخرون التصدير. والتصدير هو أخف على المستمع وأليق بالمقام، وقد قسمه ابن المعتز على ثلاثة أقسام: الأول، ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره، أو كانت مجانسة لها، كقول الشاعر:

يُلفى إذا ما كان يوم عرمرم في جيش رأي لا يفل عرمرم(١)
والثاني؛ ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه، وهو الأحسن، كقول الآخر:
سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع(٢)
ومثله:

تمنت سليمي أن أموت صبابة وأهون شيء عندنا ما تمنت مثله:

سُكران سكر هوى وسكر مدامة أنى يفيق فتى به سكران وشاهد الجناس في هذا الباب، للسري الرفاء:

يسار من سجيتها المنايا ويمنى من عطيتها اليسار (٣)

<sup>(1)</sup> العرمرم: اليوم: الشديد، الجيش: الكثير.

<sup>(</sup>٢) لَطم: ضرب بجمع كفه ـ الداعى: الذي يدعو ـ الندى: العطاء.

<sup>(</sup>٣) السجية: العاده - يسار: اليد اليسرى. اليسار: الغني.

والأكثر أن تكون الكلمة التي في العجز عين الكلمة التي في الصدر لفظاً، وإن قبل اللفظ اشتراكاً زاد النوع حسناً. مثاله:

ذوائب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب (١) والقسم الثالث، ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلام في أي موضع كان، كقول الشاعر:

سقى الرمل صوب مستهل غمامه وما ذاك إلا حُب من حل بالرمل (٢)

هكذا عرف ابن المعتز هذا القسم الثالث من التصدير. لكن قال ابن أبي الأصبع: إن هذا التعريف مدخول، وصدق، فإن ابن المعتز قال في أي موضع كان، والكلمة إذا كانت في العجز لم تسم تصديراً لأن اشتقاق التصدير من صدر البيت، فلا بد من زيادة قيد في التعريف يسلم به من المدخل، بحيث يقول: بعض كلمات البيت في أي موضع كانت من صدره. قال ابن أبي الأصبع أيضاً: الذي يحسن أن يسمى به القسم الأول، تصدير التقفية، والثاني تصدير الطرفين، والثالث تصدير الحشو، وقد وقع من القسم الأول، في الكتاب العزيز، قوله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾ (٢) ومن القسم الثاني، قوله تعالى: ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق المحسنين﴾ (٤) ومن القسم الثالث، قوله تعالى: ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون﴾ (٥)

قال ابن أبي الأصبع: وفي التصدير قسم رابع ذهب عنه ابن المعتز، وهو أن يأتي، فيما الكلام فيه منفي واعتراض، فيه إضراب عن أوله، كقول الشاعر:

فإن تك لم تبعد على متعهد بلي كل من تحت التراب بعيد (٦)

وقد جاء قدامة من التصدير بنوع آخر، كما ذكرناه، وسماه التبديل: وهو أن يصير المتكلم الأخير من كلامه أوَّلًا، أو بالعكس، كقولهم: أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك.

<sup>(</sup>١) ذوائب: الأولى بمعنى خصل الشعر مفردها ذؤ ابة، والثانية بمعنى الذوبان، ومفردها، ذائبة.

<sup>(</sup>٢) الصوب: المطر النافع غير المؤذي ـ الغمام المستهل: الشديد المطر.

<sup>(</sup>٣) البقرة، ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة، ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الأنعام، ٦/ ١٠.

<sup>(</sup>٦) تعهد: حافظ على والتزم فعله أو رعايته. والمتعهد: الذي يحافظ على العهد.

قال ابن أبي الأصبع لم أقف لهذا النوع على شاهد شعري فقلت:

اصبر على خلق من تصاحبه واصحب صبوراً على أذى خلقك

أصحاب البديعيات نظموا القسم الثاني، الذي قرره ابن المعتز، وهو ما وافق آخر كلمة من البيت أول كلمة فيه، وهو الذي وقع الاتفاق على أنه الأحسن. وبيت الشيخ صفى الدين رحمه الله:

فمي تحدث عن سري فما ظهرت سرائر القلب إلا من حديث فمي

هذا النوع، أعني التصدير، ما برحت السهولة نازلة بأكناف أذياله، فإنه سهل المأخذ ويتعين على الأديب المعنوي أن لا يتركه ساذجاً من نكتة أدبية يزداد بها بهجة، فإن الشيخ صفي الدين مع عدم تكلفه بتسمية النوع، وسبكه في قالب التورية من جنس الغزل، لم يأت به إلا ساذجاً. وبيت العميان في بديعيتهم:

وحقهم ما نسينا عهد حبهم ولا طلبنا سواهم لا وحقهم (١)

لعمري إن بيت الشيخ عز الدين، في هذا النوع، أعمر من بيت الصفي ومن بيت العميان، فإنه مع التصريح بتورية التسمية، حلى نوع التصدير بمكررها في طرفي بيته وهو:

فَهِمْ بصدر جمال عجزُ عاشقه عن وصله ظاهرٌ عن باحث فهِم (٢)

وبيت بديعيتي:

الم أصرح بتصدير المديح لهم الم اهدد الم أصبر ألم ألم ديباجة التورية في عجز هذا البيت وصدره لا تخفى على صاحب الذوق السليم، ولو استقل هذا البيت بنظم نوع التصدير مجرداً، لم يكن تحته كبير أمر كبيت الحلي ويت العميان.



<sup>(</sup>١) وحقهم: الواو، واو القسم.

<sup>(</sup>۲) فهم: الأولى أمر من هام، والثانية من الفهم.

# ذكر القول بالموجب أو أسلوب الحكيم

قولي له موجب إذ قال أشفقهم تسل قلت بناري يسوم فقدهم القول بالموجب، ويقال له أسلوب الحكيم، وللناس فيه عبارات مختلفة: منهم من قال هو أن يخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم، أو يقول بالصفة الموجبة للحكم، ولكن يثبتها لغير من أثبتها المتكلم.

وقال ابن أبي الأصبع: هو أن يخاطب المتكلم مخاطباً بكلام، فيعمد المخاطب الى كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلم، وذلك عين القول بالموجب، لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه. قال صاحب التلخيص، في تلخيصه وإيضاحه: القول بالموجب ضربان: أحدهما، أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه، كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾(١) فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم، وبالأذل عن فريق المؤمنين، وأثبتوا للأعز الإخراج، فأثبت الله تعالى، في الردّ عليهم، صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. انتهى كلام صاحب التلخيص.

ومنه قول القبعثري للحجاج لما توعده فقال: لأحملنك على الأدهم: والمراد به

<sup>(</sup>١) المنافقون، ٦٣/ ٨.

القيد فرأى القبعثري أن الأدهم يصلح للقيد والفرس، فحمل كلامه الى الفرس، وقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فصرف الوعيد بالهوان إلى الوعد بالإحسان، وفي هذا ما لا يخفى على المتأدب من حسن التلطف وشدة الباعث على فعل الخير، إذ لا يليق بمن له همة عالية أن يقال له: مثلك من يفعل الخير، فيقول: لا بل أفعل الشر.

والقسم الثاني من كلام صاحب التلخيص: أن القول بالموجب، هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، مما يحتمله بذكر متعلقه، وهذا القسم الذي تداوله الناس<sup>(۱)</sup>، ونظمه أصحاب البديعيات، كقول ابن حجاج:

قال ثقلت إذ أتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بالأيادي قال ثقلت قلت حبل ودادي(٢)

وحذاق البديع أخلوا هذا الباب من لفظة لكن، فإنهم خصصوا بها نوع الاستدراك، بحيث يفرق بينهما فرق دقيق، وهذا هو الفرق. ومن أحسن ما وقع في هذا النوع قول محاسن الشواء:

ولما أتاني العاذلون عدمتهم وما فيهم إلا للحمى قارض<sup>(۳)</sup> وقد بُهتوا لما رأوني شاحباً وقالوا به عين فقلت وعارض<sup>(1)</sup>

وأورد الشهاب محمود، في كتابه المسمى «بحسن التوسل إلى صناعة الترسل» بيت الأرجاني في الاستدراك شاهداً على هذا النوع، وهو:

غالطتني إذ كست جسمي ضنى كسوة أعرت من اللحم العظاما ثم قالت أنت في الهوى مثل عيني صدقت لكن سقاما

قد تقرر أن لفظه لكن خصص بها أهل البديع نوع الاستدراك، لأجل الفرق بينه وبين القول بالموجب، ولم يستشهدوا على نوع الاستدراك بغير بيتي الأرجاني. قال الشهاب محمود في البيتين: إنه أعجبه معناهما، ونظم فيه قوله، وهو شاهد على القول بالموجب:

<sup>(</sup>١) في الأصل وردت تداول بين الناس ولسلامة المعنى أثبتنا تداوله الناس إذ كان يجب أن يقول: تدوُولَ بين الناس فهو مُتداول. أي مفعول وليس فاعلًا. وتداول: جرى استعماله.

<sup>(</sup>٧) أبرم: فتل وأحكم الربط.

<sup>(</sup>٣) قارض: من قرض إذا قطع وأكل.

<sup>(</sup>٤) عارض: مصيبة، وما يعرض للإنسان في حياته.

رأتني وقد نال مني النحول فقالت بعيني هذا السقام

وبيت الحلي:

فقلت صدقت وبالخصر أيضا

وفاضت دموعي على الخد فيضا(١)

قالوا سلوت لبعد الإلف قلت لهم سلوت عن صحتي والبرء من سقمي (٢)

فقوله: سلوت عن صحتي هو حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده.

وبيت العميان أوردوه بحرف الاستدراك، وهو:

كانوا غيوثاً ولكن للعفاة كما كانوا ليوثاً ولكن في عداتهم (٣) رأيت ترك الكلام على هذا البيت أليق بالمقام.

وبيت عز الدين الموصلي:

قالوا مدام الهوى قول بموجبه تسل قلت شبابي من يد الهرم (٤)

لما قال الشيخ عز الدين، بعد تسل: شبابي من يد الهرم، علمنا أنها الكلمة التي أشار إليها ابن أبي الأصبع، وقال: إن المخاطب يعكس بها معنى كلام المتكلم وهو عين القول بالموجب. وتسل هنا، أحسن من سلوت في بيت الحلي، فإن تسل يقبل الاشتراك ومراد المتكلم هنا داء السل، فعاكسه المخاطب بسل الشباب من يد الهرم، ونقله، باشتراك التورية، إلى الوجه الذي أراده، ولم يخرج عن موضوعها في معنى السل الذي لم يخرج عن الوجهين، غير أن قول: الموصلي مدام الهوى قول بموجبه، لم يخل من شدة العقادة، وبيت بديعيتي:

قولي له موجب إذ قال أشفقهم تسل قلت بناري يسوم فقدهم

فلفظة تسل هي الكلمة المعتمد عليها في عكس معنى كلام المتكلم من المخاطب، فإن المتكلم أراد السلو في لفظه تسل، وهي فعل أمر، فعاكسه المخاطب بالاشتراك، ونقلها بالتورية إلى صفة التسلي بالنيران، فإنه لما قال له: تسل، قال: بناري يوم فقدهم. ورقة البيت وانسجامه لا تخفى على أهل الذوق السليم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النحول: الضعف والسقم.

<sup>(</sup>٢) الإلف: الحبيب الذي يألفه حبيبه.

<sup>(</sup>٣) العفاة: طالبو المعروف العداة: مفردها العادي: وهو العدو.

<sup>(</sup>٤) تُسُلِّ: تصيب بمرض السل، وتسحب وتخلص. وأمر مِن سلا أي نسي.

# ذكر الهجو في معرض المدح

وقلت سدتم بحمل الضيم والتهم (١)

وكم بمعرض ملح قد هجوتهم

هذا النوع من مستخرجات ابن أبي الأصبع، وهو أن يقصد المتكلم هجاء إنسان، فيأتي بالفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح(٢)، فيوهم أنه يمدحه وهر يهجوه، كقول الحماسي:

ومن إساء أهل السوء إحسانا سواهم من جميع الناس إنسانا<sup>(۱۲)</sup>

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة

كان رهك لم يخلق لخشيت

فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة والخشية والتقوى، وباطنه المقصود أنهم في غاية اللل وعدم المنعة، وظريف قول بعضهم في الشريف ابن الشجري:

نظم قريض يصدى به الفكر<sup>(3)</sup> أنك لا ينبغي لك الشعر

يا سيدي والذي يعيذك من ما فيك من جدك النبي سوى

ومن ملح هذا الباب، قول ابن سنا الملك في قواد (٠):

حلو التأني حسن الاحتيال الله ما بين الهدى والضلال (٦) قاد إلى المهجو طيف الخيال

لي صاحب أفديه من صاحب لمو شاء من رقة ألفاظه يكفيك منه أنه ربما

<sup>(</sup>١) سدتم: صرتم سادة.

<sup>(</sup>٧) القدح: الذم والهجاء.

<sup>(</sup>٣) لخشيته: أي لأجل أن ينفذوا خشيته أي ليخشوه. والخشية هي الإحساس بمراقبة الله في القول والعمل.

<sup>(</sup>٤) بصدى: يعطش ويجف، ويصدأ.

<sup>(</sup>٥) القوَّاد: الذي يصلح بين القاتل وأهل المقتول ويأخذ لهم القود أي البدل.

<sup>(</sup>٦) ألَّف: جمع.

قال الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع: لقد تشبثت بأذيال القاضي، السعيد بن سنا الملك، في هذا النوع بقولي، فيمن ادعى الفقه والكرم:

فيحسنُ البحث على وجهه ويوجب الدخل على نفسه (١)

إن فلاناً أكرم الناس لا يمنع ذا الحاجة من فلسه وهـو فقيه ذو اجتهـاد وقـد نص على التقليد في درسه

والفرق بين الهجاء في معرض المدح وبين التهكم، أن التهكم لا تخلو ألفاظه من اللفظ الدال على نوع من أنواع الذم، أو لفظة توهم من فحواها الهجو. وألفاظ المدح في معرض الذم لا يقع فيها شيء من ذلك، ولا تزال تدل على ظاهر المدح، حتى يقرن، بها ما يصرفها عنه.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

من معشر يرخص الاعراض جوهرهم ويحملون الأذى من كل مهتضم (٢)

فقوله: ويحملون الأذى من كل مهتضم، ينظر إلى قول الحماسي: «يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، والمراد بما أبطنه الذل وعدم المنعة.

والعميان لم ينظموا هذا النوع. وبيت الشيخ عز الدين الموصلى:

في معرض المدح تهجي من قبيلته أعراضهم بين معمور ومنهدم

الذي أقوله: إن الشيخ عز الدين قفل مصراعي بيته، ومنع الأفهام من الدخول إليه، فإني لم أجد فيه ما يدل على مجرد المدح، ولا اقترن به ما يصرفه إلى صيغة الهجو، بل أقول وأنا أستغفر الله: إن هذا البيت أجساد ألفاظه ما دب فيها من المعاني روح، وليس له بهذا النوع إلمام.

وبيت بديعيتي:

وكم بمعرض مدح قد هجوتهم وقلت سدتم بحمل الضيم والتهم

فحمل الضيم، ينظر إلى قول الحماسي، إذ ظاهره الحلم والحسن وباطنه الذل وعدم المنعة ولكن حمل التهم هو الغاية القصوى في ظاهره وباطنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الدخل: بفتح الراء وسكون الخاء: ما يدخل عليه من مال، ويفتح الخاء، ما يداخل عقل الإنسان من فساد، والإلتباس والشبهة.

<sup>(</sup>٢) الإعراض: عدم النظر أو الالتفات إلى الشيء، والعرض في سبيل البيع ـ المهتضم: الظالم الذي يهتضم الحقوق.

### ذكر الاستثناء

عِفت القدود فلم أستثن بعدهم إلا معاطف أغصان بذي سلم(١)

الاستثناء، استثناءان: لغوي، وصناعي. فاللغوي: إخراج القليل من الكثير، وقد فرع النحاة من ذلك في كتبهم فروعاً كثيرة. والصناعي: هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنى يزيد على معنى الاستثناء، ويكسوه بهجة وطلاوة، ويميزه بما يستحق به الاثبات في أبواب البديع، كقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴿ إلا اللبيس ﴾ (٢)، فإن في هذا الكلام معنى زائداً على مقدار الاستثناء، وذلك لعظم الكبيرة التي أتى بها إبليس، من كونه خرق إجماع الملائكة، وفارق جميع الملأ الأعلى، بخروجه مما دخلوا فيه من السجود لآدم، وذلك مثل قولك: أمر الملك بكذا وكذا فأطاع أمره جميع الناس، من أمير ووزير، إلا فلاناً، فإن الإخبار عن معصية هذا العاصي بهذه الصيغة مما يعظم أمر معصيته، ويفخم مقدار كبريائه، بخلاف قولك: أمر الملك بكذا فعصاه فلان. ومثاله قوله تعالى، إخباراً عن نوح عليه السلام: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا لتمهيد عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه، وإن في حكمة الإخبار عن المدة نهذه الصيغة تهويلاً على السامع، اختصار هذا اللفظ، بهذه البلاغة العظيمة، ظاهر فإن لفظ القرآن أخصر وأوجز من قولنا: اختصار هذا اللفظ، بهذه البلاغة العظيمة، ظاهر فإن لفظ القرآن أخصر وأوجز من قولنا: تسعمائة سنة وخمسين عاماً ولفظ القرآن بتقييد حصر العدد المذكور، ولا يحتمل الزيادة تسعمائة سنة وخمسين عاماً ولفظ القرآن بتقييد حصر العدد المذكور، ولا يحتمل الزيادة

<sup>(</sup>١) عفت: كرهت وتركت.

<sup>(</sup>۲) ص، ۲۸/ ۷۲ و ۷۶.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت، ٢٩/ ١٤.

عليه، ومثله قوله تعالى: ﴿ فأما الذين شقوا فغي النار لهم فيها زفير وشهيق \* خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد \* وأما الذين سُعدوا. فغي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ (١) فالله تعالى لما علم أن وصف الشقاء يعم المؤمن العاصي والكافر، استثنى من خلودهم في النار بلفظ مطمع، حيث أثبت الاستثناء المطلق وأكده بقوله: إن ربك فعال لما يريد، أي أنه لا اعتراض عليه في إخراج أهل الشقاء من النار. ولما علم أن أهل السعادة لا خروج لهم من الجنة، استثنى من خلودهم ما ينفي الاستثناء، حيث قال: عطاء غير مجذوذ، أي مقطوع، وهذه المعاني في هذه الآيات الشريفة زائدة على الاستثناء اللغوي.

ومن أمثال الاستثناء اللغوي في الشعر قول النميري:

فلو كنت بالعنقاء أو بأطومها لخلتك إلا أن تصد تراني(١)

هذا الاستثناء في غاية الحسن، فإنه تضمن المبالغة في زيادة مدح الممدوح، وذلك أن هذا الشاعر يقول: إني لو كنت في حيز العدم، لأن العرب تضرب المثل بالعنقاء لكل شيء متعذر الوجود لخلتك متمكناً من رؤيتي، ليس لك مانع يمنعك عني، فالريادة هنا في غاية اللطف وهي قوله، إلا أن تصد، فأنت في القدرة عليَّ غير ممنوع، وهذا غاية المبالغة في المدح.

ومن الاستثناء نوع سماه ابن أبي الأصبع: استثناء الحصر، وهو غير الاستثناء الذي يخرج القليل من الكثير، ونظم فيه قوله:

إليك وإلا ما تحث الركائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب(١)

فإن خلاصة هذا البيت قول الناثر للممدوح: لا تحث الركائب إلا إليك، ولا يصدق المحدث إلا عنك، وهذا الحصر لا يحسن في الاستثناء الأول، فإنه لو قال سبحانه وتعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاماً صح، لولا توخي الصدق في الخبر. وقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون \* إلا إبليس > لا يمنع أن يقال ورهطه (٤)، لولا مراعاة الصدق في الخبر.

<sup>(</sup>۱) هرد، ۱۱/ ۱۰۹ –۱۰۸.

<sup>(</sup>٧) العنقاء: طائر خرافي غير موجود يضرب به المثل لكل شيء متعذر الوجود.

<sup>(</sup>٣) الحث: الإسراع.

<sup>(</sup>٤) رهط الرجل: قومه وعشيرته وأتباعه.

وعلى منوال الاستثناء الأول، الذي هو العمدة في هذا الباب، نظم أصحاب البديعيات، وهو إخراج القليل من الكثير، بزيادة معنى بديع، يزيد على معنى الاستثناء، فبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

فكل ما سر قلبي واستراح به إلا الدموع عصاني بعد بعدهم

فبيت صفي الدين هنا غير خال من العقادة، ومراده فيه أن كل شيء كان يسره، قبل الفراق، ويطيعه عصاه، إلا الدموع فإنها أطاعته. ومعنى هذه الزيادة اللطيفة لا يخفى على أهل الذوق.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين: الناس كل ولا استثناء لي عذروا إلا العذول عصاني في ولائهم مراد عز الدين في زيادة معناه على معنى الاستثناء أن عذوله خالف الإجماع. وبيت بديعيتى:

عفت القدود فلم أستثن بعدهم إلا معاطف أغصان بذي سلم

قال الله تعالى: ﴿كُل حزب بِما لديهم فرحون﴾ (١) هذا البيت ما أعلم أنني إذا أطنبت في وصفه، يكون الإطناب لشدة فرحي به، لكونه نظمي، أو لأن الأمر على حقيقته. فإن زيادة معناه على معنى الاستثناء، وغرابة أسلوبه، وشرف نسيبه، وحسن انسجامه، وسهولة ألفاظه، ومراعاة نظيره لا تخفى على المنصف من أهل الأدب. وأما ترشيح تورية الاستثناء، بذكر القدود والمعاطف، فإنه من النسمات التي حركت القدود والمعاطف، والتكميل بذي سلم، لكون القصيدة نبوية، في غاية الكمال. والذي أقوله: إنه ما يدخل نظر المتأمل إلى بيت أعمر منه في هذا الباب، والله أعلم بالصواب.



<sup>(</sup>۱) الروم ، ۳۰/ ۳۲.

## ذكر التشريع

طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا على النقا فنعمنا في ظلالهم (١) هذا النوع، أعني التشريع، سماه ابن أبي الأصبع: التوأم. وأراد بذلك مطابقة التسمية للمسمى، فإن هذا النوع شرطه أن يبني الشاعر بيته على وزنين، من أوزان القريض، وقافيتين، فإذا أسقط، من أجزاء البيت، جزأ أو جزأين صار ذلك البيت من وزن آخر غير الأول، كقول الحريري:

يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الاكدار (٢) دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غداً تباً لها من دار (٣) وهي قصيدة كاملة معروفة في مقاماته، من ثاني الكامل، وتنتقل بالإسقاط إلى

يا خاطب الدنيا الدنيسية إنها شَرَكُ الردى (٤)
دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا
وزيادة القافيتين ظاهرة ووقع، قبل كلام الحريري، من كلام العرب في هذا الباب:

ثامنه، فتصير:

<sup>(</sup>١) النقا: الرمل.

<sup>(</sup>٧) قرارة: مستقر ـ الأكدار: جمع كدر وهو الوسخ وكل ما يكدر الصفاء.

<sup>(</sup>٣) تبأ لها: تعسأ لها وخسراناً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل شركة الردى، وفضلنا استبدالها بشرك لورودها أولاً ولعدم تغير الوزن، علماً أن شركة يمكن أن تكون من خطأ النساخ، لأن البيت مروي بلفظة شرك.

هـوج الـرمـال بكثبهن شمـالا قبـل القتـال ونقتـل الأبـطالا(١)

وإذا الـرياح مـع العشي تناوحت ألفيتنـــا نفــري الغبيط لـضيــفنـــا

فإن هذا الشاعر لو اقتصر على الرمال والقتال، لكان الشعر من الضرب المجزوّ المرفل من الكامل وهو:

ي تناوحت هوج الرمال ط لضيفنا قسيل القسال فإذا أتممت البيتين صارا من الضرب التام المقطوع منه، وصار لكل بيت من هذين البيتين قافيتان، ولا شك أن هذا النوع لا يأتي إلا بتكلف زائد وتعسف، فإنه راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغة والبراعة، إذ وقوع مثل هذا النوع في الشعر من غير قصد له نادر، ولا يحسن أن يكون في النثر فإنه ما يقع فيه إلا ترصيعاً، ولا يظهر حسنه إلا في النظم، لأن فيه الانتقال من وزن إلى وزن آخر، فيحصل بذلك من الاستحسان ما لا يحسن في التثر، لأن النثر، على كل حال، كلام مسجوع ليس فيه انتقال من وزن إلى وزن، وأوسع البحور في هذا النوع الرجز، فإنه قد وقع مستعملاً تاماً ومجزواً، ومشطوراً ومنهوكاً، فيمكن أن يعمل للبيت منه أربع قواف، فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى بقي البيت مشطوراً، فإذا أسقطت ما بعد الثالثة بقي مجزواً، وإذا لم تسقط شيئاً كان تاماً.

ولأبي عبد الله محمد بن جابر الضرير الأندلسي، ناظم البديعية، في غير بديعيته المذكورة هنا:

فهو المنى لا أنتهي عن حبه يشفي الضنا لا صبر لي عن قربه (٢) يحلو لنا في الحب أن نسمى به (٣) قد سرنا إذ لم يحل عن صبه (١)

يرنو بطرف فاتر مهما رنا يهفو بغصن ناضر حلو الجنى لو كان يوماً زائري زال العنا أنزلته في ناظري لما دنا

فهذه الأبيات من الرجز التام وهو الضرب الأول منه، فإذا تركتها على حالها فهي

<sup>(</sup>١) نفري: نفتح ـ الغبيط: الهودج والستار والخيمة.

<sup>(</sup>٢) الضنا والضني: الأوجاع الناجمة عن الأمراض الشديدة.

<sup>(</sup>٣) العنا: العناء وهو التعب الشديد، الإعياء.

<sup>(</sup>٤) لم يحل: لم يتحول - صبه: حبيبه.

من التام، وإذا أسقطت من البيت الأول: لا أنتهي عن حبه، ومن الثاني: لا صبر لي عن قربه، ومن الثالث: في الحب أن نسمى به، ومن الرابع: إذا لم يحل عن صبه، صارت من الرجز المجزوء، وإن أسقطت من البيت الأول قوله: فهو المنى إلى آخره، ومن الثاني: يشفي الضنا إلى آخره، ومن الثالث: يحلو لنا إلى آحره، ومن الرابع: قد سرنا إلى آخره، صارت من الرجز المشطور. وإن أسقطت من الأول. قوله: مهما رنا، ومن الثاني: حلو الجنى، ومن الثالث: زال العنا، ومن الرابع: لما دنا، صار من الرجز المنهوك. ولكن القوة في ذلك، والمكنة في ملكة الأديب أن يأتي بالتشريع، في بيت واحد، وهذا هو المطلوب من نظام البديعيات، لأجل الاستشهاد بأبياتهم على كل نوع، التورية، وخرج عن شروط البديعيات.

وبيت الشيخ صفي الدين:

فلو رأيت مصابي عندما رحلوا

يخرج له من هذا البيت:

فيلو رأيت مصابي وهو مجزوء المجتث، وبيته عند العروضيين:

البطن منها خميص

رثيت لي من عذابي

رثيت لي من عذابي يوم بينهم (١)

ر<del>یت ی ن ریت</del>

والوجه مثل الهلال (٢)

وقد تعين إيراد ما نظمه أبو عبد الله الضرير في البيتين، لأجل المعارضة، وهما:

فعم نفعاً فكم ضراً شفى فقم أ وجود تلك الأيادي قد صفا فقم

واف کریم رحیم قد وفی ووقی فقم بنـا فلکم فقـراً کفی کـرمـاً

أقول لو اختصر العميان هذين البيتين، وأضافوهما إلى ما اختصروه من البديع، لكان أجمل بهم، فإنهم أسقطوا من أنواع البديع نحو السبعين، وقصد الناظم فيهما، أعني البيتين، أنك إذا أسقطت من البيت الكلمة الموازنة لفعلن من آخر كل نصف، وهما قوله: ووقى، وقوله: فكم، صار الوزن من الضرب الأول من البسيط، وهو التام، الى الضرب الثالث منه، وهو المجزوّ، لأنه قد حذف منه جزءاً من آخر كل نصف فصار:

وعم نفعاً فكم ضراً شفى وجود تلك الأيادي قد صفا

واف كريم رحيم قد وفي فقم بنــا فلكم فقـراً كفي

<sup>(</sup>١) رثى: أشفق عليه وحزن لأجله ـ البين: الفِراق.

<sup>(</sup>٢) خميص: فارغة خاوية، جائعة.

وهذا مع ركته وثقالة نظمه، غير المشهور من البسيط، فإنه لم يشتهر منه سوى العروض الأولى المخبونة، ووزنها فعلن ولها ضربان، المشهور منها الأول وهو مخبون مثلها.

وبيت الشيخ عز الدين:

وفي الهوى ضل تشريع العذول لنا وكم هوى في مقال ذل من حكم

أخبر أن تشريع العذول في حكم الهوى ضلال، حتى يرشح بتورية التشريع في تسمية النوع، ويخرج من بيت الشيخ عز الدين بيت من قافية أخرى، من منهوك الرجز، فنصفه في الشطر الأول، وفي الهوى، وفي الشطر الثاني: وكم هوى، وهذه عبارته في شرحه بنصها، فصار باقي البيت بدون الجزأين الأولين:

ضل تشريع العذول لنا في مقال ذل من حكم

وهذا البيت من العروض الثالثة المحذوفة المخبونة من المديد، ووزنها فعلن، وشاهدها:

للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه

ولقد برز الشيخ عز الدين في ذلك على متقدميه، فإن الشيخ صفي الدين لم يتحصل له بيتان من بيت، ولا للشيخ أبي عبد الله الضرير، ولكن قال الشيخ عز الدين في شرحه: إن هذا النمط ما وقع للمتقدمين، وهو معجز ليس لأديب عليه قدرة، وبسط العبارة في الدعوى بسببه، فأردت أن لا أنسج في الشرح على غير منواله، فقلت:

طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا على النقا فنعمنا في ظلالهم فيخرج من بيتي; طاب اللقا على النقا

وهو بيت بقافية أخرى من منهوك الرجز، كبيت الشيخ عز الدين، ولكن شتان بين قولي: طاب اللقا. على النقا، وبين قوله: وفي الهوى. وكم هوى، فإن بيته لا تتم به فائدة ولا يحسن السكوت عليه، وصار باقي بيتي، بدون الجزأين الأولين:

لذ تشريع الشعور لنا فنعمنا في ظلالهم

وهو بيت من العروض الثالثة المحذوفة المخبونة من المديد، وهي التي رتب عز الدين عليها ما بقى من بيته:

ضل تشريع العذول لنا في مقال ذل من حكم

ولكن الفرق في تشريع الشعور ظاهر، والتورية في قوله: فنعمنا في ظلالهم، عند ذكر الشعور، كلامها سائغ عند أهل الأدب، وهذا البيت، مع صعوبة مسلك هذا النوع، اجتمع فيه من أنواع البديع: السهولة والانسجام والتورية، في موضعين، والتمكين في القافية، والجناس المطلق بين تشريع وشعور، والتذييل البديعي، فإني أتيت بجملة، بعد تمام الكلام الأول، زادت معناه تحقيقاً وتوكيداً، وجرت مجرى المثل، وفيه نوع التشريع الذي هو المقصود هنا، والله أعلم.



## ذكر التتميم

بكل بدر بليل الشعر يحسده بدر السماء على التتميم في الظلم(١) التتميم، كان اسمه التمام، وإنما سماه الحاتمي التتميم، وسماه ابن المعتز: اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه.

والتتميم عبارة عن الإتيان، في النظم والنثر، بكلمة إذا طرحت من الكلام نقص حسنه ومعناه، وهو على ضربين: ضرب في المعاني، وضرب في الألفاظ. فالذي في المعاني، هو تتميم المعنى، والذي في الألفاظ هو تتميم الوزن، والمراد هنا تتميم المعنى ويجيء للمبالغة والاحتياط، كقول طرفة:

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي (٢)

فقوله: غير مفسدها احتراس واحتياط، ويجيء في المقاطع والحشو، وأكثر مجيئه في الحشو، ومثاله قوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة﴾(٣) فقوله: من ذكر أو أنثى، تتميم، وقوله: وهو مؤمن، تتميم ثان في غاية البلاغة التي بذكرها تم معنى الكلام، وجرى على الصحة، ولو حذفت الجملتان نقص معناه واختل حسن البناء. ومن هذا القسم قول النبي ﷺ، مما انفرد به مسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة، من غير الفرائض، إلا بنى الله له بيتاً في

<sup>(</sup>١) بليل الشعر: صيغة مبالغة من البلل.

<sup>(</sup>٢) الديمة: الغيمة إذا أمطرت - تهمي: تمطر بغزارة.

<sup>(</sup>٣) النحل، ١٦/ ٩٧.

الجنة. فوقع التتميم، في هذا الحديث، في أربعة مواضع، منها قوله: مسلم، ومنها. قوله: هذا الحديث، في أربعة مواضع، منها قوله: هذا الخرائض.

ومن أناشيد قدامة على هذا القسم:

أناس إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه غاروا بالسيوف القواضب(١)

فقوله: ويعطوه، تتميم، فإنه في غاية الحسن، وهو<sup>(٢)</sup> شاهد على ما جاء منه للاحتياط.

ومثال ما جاء منه للمبالغة، قول زهير:

من يلق يـوماً على عـلاته هَـرِماً يلق السماحة منه والندى خلقا<sup>(٣)</sup> فقوله على علاته تتميم للمبالغة.

وغاية الغايات في التتميم للمبالغة، قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾(٤). فقوله: على حبه، هو تتميم للمبالغة التي تعجز عنها قدرة المخلوقين. وأما التتميم الذي جاء في الألفاظ فهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن، بحيث أنه لو طرحت الكلمة استقل معنى البيت بدونها، وهو على ضربين أيضاً: كلمة لا يفيد مجيئها إلا إقامة الوزن، وأخرى تفيد مع إقامة الوزن ضرباً من المحاسن. فالأولى من العيوب، والثانية من النعوت، والمراد هنا الثانية لا الأولى، ومثالها قول المتنبى:

وخفوف قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنما(٥)

فإنه جاء بقوله: يا جنتي، لإقامة الوزن فأفاد تتميم المطابقة، وهو ضرب من المحاسن المشار إليها.

<sup>(</sup>١) غاروا: أي أغاروا، هجموا ـ القواضب: القواطع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فإنه وقد استبدلناها بـ : هو المثبتة منعاً للتكرار.

<sup>(</sup>٣) هـرم: هو هـرم بن سنان الذي كان يدفع ديات القتلى من ماله الخاص، ليصلح بين المتقاتلين ـ الندى: الكرم ـ وقوله: على علاته، لا يثبت بالضروره هجاءً لهرم، وإنما جاء به الشاعر تتميماً للمبالغة في المدح.

<sup>(</sup>٤) الإنسان، ٧٦/ ٨ وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) إذ يروى أنه كان صائماً وجاءه سائل فقال لفاطمة (ع) زوجته: ما عندك؟ قالت: بعض الأرغفة، فدفع بها إليه، وباتوا خماص البطون، حتى اذا جاء اليوم الثاني والثالث والحادثة تتكرر نزلت هذا الآية.

<sup>(</sup>٥) الحفوف: الإسراع في الخفقان، وربما كان البيت: «وخفوق قلبٍ» وإنما أصابها التصحيف.

ولقد وهم جماعة من المؤلفين، وخلطوا التكميل بالتتميم، وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل وبالعكس. وتأتي شواهد التكميل في مواضعها، والفرق بين التكميل والتتميم: أن التتميم يرد على الناقص فيتمه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله، إذ الكمال أمر زائد على التتميم، وأيضاً، أن التمام يكون متمماً لمعاني النقص لا لأغراض الشعر ومقاصده، والتكميل يكملها. وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

وكم بذلت طريفي والتليد لكم طوعاً وأرضيت عنكم كل مختصم (۱) فالتتميم في قوله: طوعاً، فإنه أراد به أنه لم يبذل ذلك كرهاً، فتم بهذا المعنى. والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم وبيت الشيخ عز الدين:

والبدر مذ لاح في التتميم دان له والشمس مذعنة طوعاً لمحتكم (٢)

قوله: في التتميم، هو التتميم بعينه مع زيادة التورية في التشبيه، وقوله: طوعاً، تتميم ثان، لكن تقدمه الشيخ صفى الدين، بقوله: طوعاً وأرضيت عنكم كل مختصم.

وبيت بديعيتي، متعلق ببيت التشريع الذي قبله، وهو:

طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا على النقا فنعمنا في ظلالهم بكل بدر بليل الشعر يحسده بكل بدر السماء على التتميم في الظلم

فقولي: بليل الشعر، هو التتميم الذي تستعار من استعارته المحاسن، فإني لو قلت: بكل بدر يحسده بدر السماء، لصح المعنى، ولكن زدت البدر الأرضي، بقولي: بليل الشعر، تتميماً وحسناً. وقولي: على التتميم، تتميم ثانٍ مع زيادة التورية التي فيها تسمية النوع الملتزم بها. وقولي: في الظلم، تتميم ثالث ليس له نظير، فإن به تم المعنى وتمت رتبة اللف والنشر.



<sup>(</sup>١) الطريف والتليد: ويقال الطارف والتالد، من المال: المكتسب و الموروث.

<sup>(</sup>٢) دان: خضع ـ مذعنة: خاضعة.

## ذكر تجاهل العارف

وافتر عُجباً تجاهَلْنا بمعرفة فلنا أبرق بدا أم ثغر مبتسم(١)

تجاهل العارف، تسميته لابن المعتز، وسماه السكاكي: بسوق المعلوم مساق غيره، لنكتة المبالغة في التشبيه. وهو عبارة عن سؤال المتكلم، عما يعلم، سؤال مَنْ لا يعلم، ليوهم أن شدة التشبيه الواقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبه بالمشبه به وفائدته المبالغة في المعنى، نحو قولك: أوجهك هذا أم بدر، فإن المتكلم يعلم أن الوجه غير البدر، إلا أنه لما أراد المبالغة في وصف الوجه بالحسن استفهم: أهذا وجه أم بدر؟ ففهم من ذلك شدة الشبه بين الوجه والبدر، فإن كان السؤال عن الشيء الذي يعرفه المتكلم خالياً من الشبه، لم يكن من هذا الباب، بل يكون من باب آخر كقوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى ﴿١٤) فإن السؤال هنا، ما وقع لأجل المبالغة في التشبيه المشار إليه، في تجاهل العارف، بل هو لفائدة أخرى. أما الإيناس لموسى عليه السلام، لأن المقام مقام هيبة واحترام، وإما إظهار المعجز الذي لم يكن موسى يعلمه. ومنه قوله لعيسى عليه السلام: ﴿أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله﴾ (١٣) فإن السؤال هنا لم يكن للتشبيه، وإنما هو توبيخ لمن ادعى فيه ذلك.

ومن الناس من جعل تجاهل العارف مطلقاً، سواء كان على طريق التشبيه، أو على غيره، إذا تقرر هذا فاعلم أن تجاهل العارف من حيث هو، إنما يأتي لنكتة من نحو مبالغة

<sup>(</sup>١) افتر: تبسم حتى بدت أسنانه.

<sup>(</sup>۲) طه، ۲۰/ ۱۷.

<sup>(</sup>٣) المائدة، ٥/ ١١٦.

في مدح أو ذم أو تعظيم أو تحقير أو توبيخ أو تقرير أو من تدله في الحب، وأنا أذكر أمثلة الجميع هنا، فمنه للمبالغة في الغزل قول الشاعر:

أجفون كحيلة أم صُفاح وقدود مهزوزة أم رماح(١)

أجفون كحيلة أم صُفاح ومنه للمبالغة في الشوق وطول الليل:

وليل ما أكابد أم زمان (٢)

وشوق ما أقاسي أم حريق وللمبالغة في النحول:

تبين موقفي أني الفقيد لرسم الدار أيكما العميد

وقفت وقد فقدت الصبر حتى وشكك في عذالي فقالوا ومنه للمبالغة في الغزل:

أقِوَامُها أم صعدة سمراء (٣)

في الخيف من ظبيانه سمراء ومثله:

أم البرق سل عليه حساما

أثغرك يا هند أبدى ابتساما ومثله قول شرف الدين راجح الحلى:

وأودع السحر في تكسير مقلته (<sup>4)</sup> كأس من الدر يحمي خمر ريقته <sup>(6)</sup>

من أطلع البدر في ديجور طرته ومن أدار يسواقيت الشفاه على

ويعجبني من هذا القصيد قوله وإن كان من غير ما نحن فيه:

والدهر ألين منه عند قسوته

يحنو النسيم عليه من لطافته ومثله، في اللفظ والمعنى، قول ابن نباتة:

ومعطفيه قوام البان من هصره (٦) من نظم الدر أسلاكاً ومن نشره

في مرشفيه سلاف الراح من عصره وفي ابتســـام ثنـــايـــاه ومنــطقـــه

<sup>(</sup>١) الصُّفاح: السيوف، وهي في الأصل وجه السيف وعرضه مفردها صُفح.

<sup>(</sup>٢) أكابد: أعاني.

 <sup>(</sup>٣) الصعدة: القناة المستوية التي لا تحتاج إلى تثقيف أو تقويم.

<sup>(</sup>٤) الديجور: الظلام الشديد السواد ـ الطُّره: أول الشعر من مقدم الرأس.

<sup>(</sup>٥) يواقيت: مفردها ياقوت وهو من الأحجار الكريمة الشفافة.

<sup>(</sup>٦) المرشف: الشفة ـ السلاف: الخمر المعتقه ـ الهصر: التمايل.

ومن تجاهل العارف، للمبالغة في تعظيم الممدوح، قول ابن هانيء المغربي:

أبنى العوالي السمهرية والموا ضي المشرفية والعديد الأكبر(١) من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبع في حمير (٢)

قيل إنه لما تجاهل، في هذا البيت، عن معرفة الممدوح، ترجل الجيش بكماله تعظيماً للممدوح إذ هو ملكهم، وهذه القصيدة سارت بها الركبان والحداة تشدو ببلاغتها، وهي أحب من: قفا نبك في الشهرة، لفصاحتها، ومطلعها:

فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر وأمدكم فلق الصباح المسفر

وما أحلى ما قال بعده:

بالنصر من ورق الحديد الأخضر

وجنيتم ثمر الوقائع يانعأ

أقول إن هذه الاستعارات المرشحة يرشح ندى البلاغة من بين أوراقها، وتتعثر فحول الشعراء في حلبة سباقها، ومنها:

وخلوقهم علق النجيع الأحمر(٣) مما عليه من القنا المتكسر(٤) ومبيتهم فوق الجياد الضمر فكأنهن سفائن في أبحر يردون ماء الأمن غير مكدر يوماً ضربت به رقاب الأعصر متنمر للحادث المتنمر وإذا سيطاً لم تلق غير معفر من جنة ويمينه من كوثر (٥)

في فتية صدأ الدروع عبيرهم لا يأكل السرحان شلو طعينهم قوم يبيت على الحشايا غيرهم وتظل تسبح في الدماء قبابهم حيّ من الأعراب إلا أنهم لى منهم سيف إذا جردته صعب إذا نوب الزمان استصعبت وإذا عفا لم تلق غير مهلل فغمامه من رحمة وعراصه

<sup>(</sup>١) العوالي السمهرية: الرماح المنسوبة إلى رجل يقال له سمهر كان يصنع الرماح وكذلك الردينية. فهي رماح منسوبة إلى زوجته ردينة ـ المواضي المشرفية: السيوف القاطعة. والمشرفية: المجلوبة من مشارف اليمن.

<sup>(</sup>٢) السوابغ: الدروع التي تغطي معظم الجسم وتُبعُّ: ملك من ملوك قبيلة حِميْرَ.

<sup>(</sup>٣) خلوقهم: ألبتسهم - النجيع: الدم الناتج عن الطعن.

<sup>(</sup>٤) السرحان: الذئب ـ الشلو: البقية أو القطعة من الشيء ومن الإنسان الجثة.

<sup>(</sup>٥) العراص: مفردها عرصة: وهي ساحة الدار.

ولم أستطرد إلى هذا القدر من نظم ابن هانيء إلا لعلمي أنه عزيز الوجود، وغريب في هذه البلاد.

ومن تجاهل العارف للمبالغة في المدح قول إمام هذه الصناعة، ومالك أزمة البلاغة والبراعة، القاضى الفاضل، من مديح العادل:

> ولا بلغ السحاب ولا كرامه ومن للبـرق فينا بـالإقـامـه ولا سبقت حوادثها زحامه يصرف عن عزيمته زمامه إذا أمسى كنون أم قلامه (١) فآثار الشفاه عليه شامه

أهذى كفه أم غيث غوث وهـذا بشره أم لمـع بـرق وهذا الجيشأم صرف الليالي وهذا الدهـر أم عبد لـديه وهـذا نعل غمـد أم هلال وهذا الترب أم خــد لثمنا

سبحان المانح! هذا الأديب الذي لم ينسج الأوائل على منواله، ولا تتعلق الأفاضل من المتأخرين بغبار أذياله.

ومنها وليس من تجاهل العارف، ولكنه من المرقص والمطرب:

أرونى غير أقلامي نظامه بها غصن وقافيتي حمامه وذكرك كان من مسك ختامه (٢)

وهذا الدر المنثور ولكن وهذي روضة تندى وسطري وهذا الكاس روق من بناني

وقوله أيضاً من تجاهل العارف للمبالغة في المديح:

أهذه مِير في المجد أم سور وهذه أنجم في السعد أم غرر وأنمل أم بحارٌ والسيوف لها موج وإفرندها في لجها درر(٣)

وأنت في الأرض أم فوق السماء وفي يمينك البحر أم في وجهك القمر

رمما جاء في تجاهل العارف، للمبالغة في التعظيم، قول سيدنا القطب الفرد الجامع، عبد القادر الكيلاني قدس الله ضريحه، وأعاد علينا من بركاته في الدنيا والأخرة بمحمد وآله:

<sup>(</sup>١) القلامة: ما قُص من الظُّفر، ويضرب بها المثل في الحقارة والخِسَّة.

<sup>(</sup>٢) الروق: أي رائق. والروق هو القرن.

<sup>(</sup>٣) الإفرند: والفرند لمعان السيف وتموَّجه ـ اللج: الوسط والعمق.

أأظما وأنت العذب في كل منهل وعار على حامى الحمى وهو قادر

وأظلم في الدنيا وأنت نصيري إذا ضاع في البيدا عقال بعير (١)

ومثله:

بدا فراع فؤادي حسن صورته فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك

ومما جاء في تجاهل العارف للمبالغة في الذم قول زهير:

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

ومما جاء للتحقير قول الشاعر، وتظارف إلى الغاية:

لما ادعى غصن الرياض بأنه في لينه مع قدها موصوف قلنا له هل أنت تشبه قدها ما أنت هذا القد يا مقصوف

ومما جاء منه للتوبيخ قول ليلي بنت طريف الخارجية، في أخيها الوليد:

أيـا شجر الخـابور مـالك مـورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف(٢)

وهذا البيت من قصيدة غريبة أثبتها بكمالها ابن خلكان في تاريخه، والخابور نهر أصله من رأس عين بديار بكر يصب إلى الفرات.

ومن أطرف ما وقع في تجاهل العارف على سبيل التوبيخ، قول سراج الدين الوراق، فإنه صرح بذكر التوبيخ في بيتيه وهما:

وا خجلتي وصحائفي مسودة وموبخ في الحشر وهو يقول لي

ومما وقع للتقرير قول مهيار:

سلا ظبية الوادي وما الظبي مثلها أأنت أمرت الصبح أن يصدع الدجا

وصحائف الأبرار في إشراق أكذا تكون صحائف الوراق<sup>(٣)</sup>

وإن كان مصقول الترائب أكحلا<sup>(3)</sup> وعلمت غصن البان أن يتميلا

<sup>(</sup>١) البيدا: ترخيم بيداء وهي الصحراء - العقال: حبل يعقل به البعير ويضرب به المثل في القِلة.

<sup>(</sup>٧) الخابور: نوع من الشجر من فصيلة الخمانيّات له زهر زاهي المنظر أصفر جيد الرائحة.

<sup>(</sup>٣) الوراق الذي يعمل في بيع الكتب.

<sup>(</sup>٤) التراثب: مفردها تربية وهي عظم الصدر.

ومما وقع منه قول العرجي للتدله في الحب:

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكم أم ليلى من البشر

قد قررت هنا اختلاف أقسام هذا النوع، أعني تجاهل العارف من مدح وذم وتعظيم وتحقير، وتوبيخ وتقرير وغير ذلك، إذا عرفت ذلك، فإني أوردت هنا ما استظرفته في هذا الباب، ولم أحتج فيه إلى التنبيه.

وأظرف ما سمعته في هذا الباب قول عبد المحسن الصوري:

بالذي ألهم تعذيبي ثناياك العذابا والذي صير حظي منك هجراً واجتنابا والذي ألبس حديبك من الورد نقابا ما الذي قالته عينا ك لقلبي فأجابا

ومثله :

دعوه ونجداً إنها شأن نفسه وهبكم منعتم أن يراها بعينه وقول المتنبى:

ت أتراها لكشرة العشاق وقول الفاضل:

فإذا قلت أين داري وقالوا وقال ابن الفارض:

أوميض برق بالأبيىرق لاحا أم تلك ليلى العامرية أسفرت

ويعجبني قول الشيخ علاء الدين الوداعي:

ترى يا جيرة الرمل وهل تقتص أيدينا وهل ينسخ لقياكم

ولو أن نجداً تلعة ما تعداها(١) فهل تمنعون القلب أن يتمناها

تحسب الدمع خلقة في المآقي

هي هذي أقول أين زماني

أم في ربا نجد أرى مصباحا ليلًا فصيرت المساء صباحا

> يعود بقربكم شملي<sup>(۲)</sup> من الهجران للوصل<sup>(۳)</sup> حديث الكتب والرسل<sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>١) التلعة: الأرض المرتفعة.

<sup>(</sup>٢) الشمل: المجتمع، والمتفرق من الأقرباء والأنسباء.

<sup>(</sup>٣) تقتص: تثأر. وتقاصص.

<sup>(</sup>٤) ينسخ: يلغي، أو يغير، ومنه قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بأحسن منها أو مثلها﴾ البقرة، ٢/ ١٠٦.

### ومن لطائف هذه القصيدة، ولم أبعد في الاستطراد عما نحن فيه، قوله:

لنا معكم بذي الأثل وشادينا وما يملي(١) ك حلو التيه والدل ن ميال إلى العدل(٢) ه من طعناته النجا (٣) رويلك يا أبا جهل وعقلي من بني ذهل ق إلا ذلك المغلى بسروحسي ليلة مرت وساقينا وما يملا وظبي من بني الأترا له قد كغصن البا وطرف ضيق ويلا أقول لعاذلي فيه فقلبي من بني تيم وما يبري هـوى المشتا

لقد زاحمه الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمه الله هنا بقوله:

لقد صان ذاك الحسن سمعى عن العذل وطب الهوى عندي كما قيل بالمغلى (٤)

حلفت بما يملا النديم وما يملي من المغل أشكو نحوه ألم الهوى

ومِن الذي أعجبني في هذا النوع، أعني تجاهل العارف، قول بعضهم:

على ضعفى وقدك مستقيم فقلت له كذا نقل النسيم أقول له علام تميل عجباً فقال تقول عنى في ميل

ومليح هنا قول ابن نباتة السعدي:

فوالله ما أدري أكانت مدامة من الكرم تجنى أم من الشمس تعصر

وأورد صاحب الصناعتين، في هذا الباب، ما كتبه إليه بعض أهل الأدب وهو: سمعت بورود كتابك فاستفزني الفرح قبل رؤيته، وهز عطفي المرح أمام مشاهدته، فما أدري أسمعت بورود كتاب أم رجوع شباب، ولم أدر أرأيت خطأ مسطوراً، أم روضاً ممطوراً، أو كلاماً منثوراً، أم وشياً منشوراً.

<sup>(</sup>١) يملي: إملاءً، يسمِع.

<sup>(</sup>٢) العدل: الاعتدال.

<sup>(</sup>٣) نجلت الطعنة: اتسع جرحها.

<sup>(</sup>٤) المغل: الوشاية والشكاية.

وبيت الشيخ صفي الدين غاية في هذا الباب:

يا ليت شعري أسحراً كان حبكم أزال عقلي أم ضرب من اللمم<sup>(۱)</sup> وبيت العميان في بديعيتهم:

إذا بدا البدر تحت الليل قلت له أأنت يا بدر أم مرأى وجوههم هذا البيت لم يعمر بشيء من محاسن الأدب، لما فيه من الركة.

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي:

وعارف مذ بدا بدري تجاهل لي وقال حبك أم ذا البدر في الظلم

الشيخ عز الدين، مع التزامه بالتورية في تسمية النوع الذي استوعب كلمتين من البيت، بيته أرق من بيت العميان وأعمر بالمحاسن.

### وبيت بديعيتي:

وافتر عجباً تجماهلنا بمعمرفة قلنما أبرق بمدا أم ثغر مبتسم

هذا البيت شاهد في تجاهل العارف على المبالغة في التشبيه، وهو القسم الذي تقرر في أول الكلام على النوع، وقلنا إنه المقدم على بقية الأقسام من تجاهل العارف، فإن فيه سوق المعلوم في مقام غيره لنكتة المبالغة في التشبيه، كما قرره السكاكي. وقولي: تجاهلنا بمعرفة، لا يخفى ما فيه من الحسن على أهل الذوق السليم، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) اللمم: الجنون يلم بصاحبه فترة بعد أخرى.

### ذكر الاكتفاء

لما اكتفى خده القاني بحمرته قال العواذل بغضاً إنه لدمي (١)

الاكتفاء، هو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف، فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه، ويكتفي بما هو معلوم في الذهن فيما يقتضي تمام المعنى. وهو نوع ظريف ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بجميع الكلمة، وقسم يكون ببعضها. والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكاً لكنه أحلى موقعاً، ولم أره في كتب البديع، ولا في شعر المتقدمين. فشاهد الاكتفاء بجميع الكلمة كقول ابن مطروح:

لا أنتهي لا أنثني لا أرعوي ما دمت في قيد الحياة ولا إذا

فمن المعلوم أن باقي الكلام: ولا إذا مت، لما تقدم من قوله: الحياة، ومتى ذكر تمامه في البيت الثاني، كان عيباً من عيوب الشعر، مع ما يفوته من حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه في الأذهان، ومنه قول شيخ شيوخ حماة:

أهـلًا بـطيفكم وسهـلا لـكـنـه وافـى وقـد

لــو كنت لـلاغفــاء أهــلا حلف السهاد عليَّ أن لا<sup>(٢)</sup>

ومنها قوله فيما نحن فيه:

غذيت طفلًا وكهلا وقلت خلونسي وإلا<sup>(٣)</sup>

راموا فطامي عن هوى فوضعت في طوقي يدي

<sup>(</sup>١) إنه لدمى: أي إنه لدميم أو من الدم فهو مدمى.

<sup>(</sup>٢) أن لا أغفو.

<sup>(</sup>٣) وإلا كسرته. أو: فأنا مطوق.

وما أظرف قول الصاحب بهاء الدين زهير:

صيرت كل الناس قتلى في مهجتي وأخاف أن لا<sup>(١)</sup> يا حسن بعض الناس مهلا لم تبق غير حشاشة

وما أظرف ما قال بعده ولم يخرج عن المراد:

بيديً عن قمر تجلَّى

وكشفت فضل قناعــه ولشمته في خده تسعين أو تسعين إلا (٢)

وجمع الشيخ سراج الدين الوراق بين تضمينين واكتفاءين في بيت واحد، وأجاد إلى الغاية :

> أفرطت في اللوم أهلا ولا الصبابة إلا (٣)

يا لائمي في هواها ما يعلم الشوق إلا

وجمع ابن نباتة بين الاكتفاء وتضمين المثل السائر:

ح تُحُتُ الهَمَّ حتا<sup>(٤)</sup> يضربون الماء حتى (٥)

إسقني صرفاً من الرا ودع العلذال فيها

ومن لطائف شيخ شيوخ حماة في هذا النوع:

بذكرك آنِسٌ والليل ساكن فما إن شبت من كبر ولكن (١)

صِلى ودَعى نفارك عن محب ولا تستقبحي شيبأ برأسي

وقول ابن سنا الملك من قصيدة:

رأيت طرفك يوم البين حين همي فاكفف ملامك عنى حين ألثمه لو كان يعلم مع علمي بقسوته

والدمع ثغر وتكحيل الجفون لما(٧) فما شككت بأنى قد لثمت فما تألم القلب من وخز الملام لما(^)

<sup>(</sup>١) أن لا تبقى شيئاً ـ الحشاسة: بقية الروح.

<sup>(</sup>٢) إلا قليلاً.

<sup>(</sup>٣) إلا من يكابدها.

<sup>(</sup>٤) الصرف: من الخمر التي لم تمزج بالماء ـ حتّ: أزال.

<sup>(</sup>٥) أي حتى يخثرا: أي يأسن ويفسد ـ ويضربون هنا بمعنى يشربون.

<sup>(</sup>٦) ولكن من الحب.

<sup>(</sup>٧) لما أو لمي: أسود.

<sup>(</sup>٨) لما لامني.

#### وله من قصيدة:

هوى فعـذلتمو فيـه ولكني أنا(١)

يا عاذلين جهلتم فضل الهوى ويعجبني قول القائل هنا من قصيدة مطلعها:

وتقلدوا عوض السيوف الأعينا طلب الأمان لقلب إلا أنا<sup>(٢)</sup>

هزوا القدود فأخجلوا سمر القنــا وتــقـــدمـــوا للعـــاشــقيــن فكــلهم

وتلطف ابن سنا الملك في مطلع قصيدة بقوله:

وقبلته في الثغر تسعين أو إحدى (٣)

دنوت وقد أبدى الكرى منه ما أبدى

ومثله في اللطف قول الشيخ جمال الدين بن نباتة:

حزت الجمال جميعه إلا (٤)

ولقد كملت فما يقال لقد

ولبعضهم وأجاد:

فإن المنية من يخشها فسوف تصادمه أينما (٥) ومما يرشف الذوق حلاوته، في هذا النوع، قول الشيخ شرف الدين ابن الفارض من قصيدة:

ما للنوى ذنب ومن أهـوى معي إن غاب عن إنسان عيني فهو في (٦) ومثله في اللطف مع الترشيح باكتفاء ثان، قول الشيخ جمال الدين بن نباتة:

كأنه همزة على ألف ورد خد لها فأرتع في (٧)

أفىدي التي تاجهـا وقامتهـا أذكر ثغراً لهـا فأسكـر من

<sup>(</sup>١) وَلكني أنا الذي أهوى، أو أنا المعذول.

<sup>(</sup>٢) إلا أنا لم أطلب الأمان.

<sup>(</sup>٣) أو إحدى وتسعين.

<sup>(</sup>٤) إلا لك.

<sup>(</sup>٥) أينما تلاقيه.

<sup>(</sup>٦) فهو في قلبي.

<sup>(</sup>٧) فأرتع في بستانه.

ومثله قول الشيخ شمس الدين بن العفيف:

رأى رضاباً عن تسلوا ما كيف ولو<sup>(۱)</sup>

ومن لطائف الصاحب بهاء الدين زهير في هذا النوع قوله من أبيات:

فحدث بما شئت عن ليلتي على يمنتي وعلى يسرتي بذاك الذي وبتلك التي <sup>(٢)</sup> فما كان أحسن من مجلسي بشمس الضحى ويبدر الدجى وبت وعن خبري لا تسل

ومن لطائفه أيضاً أنه كتب إلى بعض أصحابه، وكان اسمه يحيى، وقد بلغه أنه شرب دواء، أبياتاً أوَّلها

ودمت موفور النعم شبابها إلى الهرم يموت يا يحيى العدم كان من الأمر وكم (٣) سلمت من كل ألم في صحة لا ينتهي يحيا بك الجود كما وبعد ذا قل لي ما

وأظرف منه، ولم يخرج عما نحن فيه من بديع الاكتفاء، وزيادة التورية، ما وقع لشهاب الدين التلعفري مع شمس الدين الشيرجي، بين يدي الملك الناصر، وما ذاك إلا أنهما حضرا بين يديه في ليلة أنس، فاتفق أن شمس الدين الشيرجي ذهب إلى ضرورة وعاد، فأشار إليه الملك الناصر أن يصفع التلعفري، وكان شمس الدين رجلاً ألحى فلما صفع التلعفري نهض على الفور وقبض على لحية الشيرجي، وأنشد ارتجالاً ويده فيها

وهـو إن كنت تـرتضي تشــريفي يــا ربيــع النــدى وإلا خـريـفي قد صفعنا في ذا المحل الشريف فارث للعبد من مصيف صفاع

وما أحلى قول الشيخ جمال الدين بن نباتة في هذا النوع، مع زيادة اللف والنشر والاكتفاء في البيتين:

<sup>(</sup>١) هكذا ورد؟ والأصح على ما نرى: «هذا وما وكيف لـو» أي بتقديم الواو. وتقدير الكلام: هذا وما ذاقه، وكيف لو ذاقه.

<sup>(</sup>٢) بذاك الذي على يمنتي وبتلك التي على يسرتي.

<sup>(</sup>٣) وكم كان.

<sup>(</sup>٤) ألحى: ملتحياً، أي صاحب لحية.

طيفي فقلت لها نعم ولكن إذا(١) حتى انثنت ورنت فقلت هما اللذا(٢)

قالت إذا غمضت جفونك فارتقب وسمعت عن سيف ورمح قبلها

ومنه قول الشيخ صدر الدين بن عبد الحق، ولم أكثر من هذا النوع إلا لأنه قليل في أيدي الناس:

> تقطع أكبادنا بالظما وإن يستغيثوا يغاثوا بما(٣)

جهنم حمامكم نارها وفيها عصاة لهم ضجة

ومنه قول المقر الفخري ابن مكانس، مع زيادة التورية:

صرفأ تــداوينـا بــرشف اللمى نعاف مزج الماء من كأسها لا آخذ الله السكاري بما(٤)

من شرطنا إن أسكرتنا الطلا

ومنه قول المقر المرحومي الأميني، صاحب ديوان الانشاء الشريف بدمشق المحروسة رحمه الله، وهو مما أنشدنيه مراراً، وكان عند عوده من أذربيجان، بصحبة المقر المرحومي سيفي تنم، كافل المملكة الشريفة، بتاريخ كذا، وقد ضل غالب العسكر في بعض الليالي عن الماء، وفيه الزيادة على الاكتفاء بالاقتباس والتورية وهو:

ضلوا عن الماء لما أن سروا سحراً قومي فظلوا حياري يلهثون ظما والله أكرمني بالماء دونهم فقلت يا ليت قومي يعلمون بما<sup>(ه)</sup>

ومثله قولى، وفيه أيضاً زيادة الاقتباس والتورية على الاكتفاء:

اصبر عسى تشفى بماء ريقه قلت لهم يا حسرتي على ما(٦)

قالوا وقد فرّطت في تصبري وما شفى بقربه سقاما

وأنشدني من لفظه لنفسه، القاضي عماد الدين بن القضامي، أخو شيخي قاضي القضاة علاء الدين الحنفي، سقى الله من غيث الرحمة ثراه، موشحاً امتدح به المقر المرحومي الأوحدي، صاحب ديوان الانشاء الشريف بالممالك الإسلامية، كان تغمده الله

<sup>(</sup>١) إذا لم تغمض جفوني أو إذا لم يأت طيفك.

<sup>(</sup>٢) هما اللذان، سمعت عنهما: أو اللذان انثنيا ونظرا.

<sup>(</sup>٣) يغاثوا بما يحرق الأمعاء.

أ(٤) بما ارتكبوا من آثام أو بما رشفوا.

<sup>(</sup>٥) بما أكرمنى ربى.

<sup>(</sup>٦) على ما أصابني أو على ما فرّطت.

برحمته ورضوانه. والموشح ما نسج ابن سنا الملك في دار الطراز على منواله، منه في نوع الاكتفاء بالكل مع زيادة التضمين:

أرخت ذوائبها لنا في الأربع وغدوت أسهر في ليالي شعرها وتبسمت فعلاها فلثمت فاها آخذاً مستغنماً

لنضل فاستغنت بها عن برقع ويقول فجر الفرق هذا مطلعي نور فزاد سناها ورشفته رشف النزيف لبرد ما(۱)

ومنه، وفيه حسن التخلص مع الاكتفاء:

وشماتة الأعداء أكبر محنتي من محنتي فشددت رحل مطيتي وأقول عند عياها يا ناقتى فزمامك بيدي وما

حكم الرمان بينهم وتشتي ولسيد الرؤساء رمت تخلصا فغدت تمد خطاها الأوحدي لتغنما

وظريف هنا قول الشيخ زين الدين بن الوردي:

ماذا تقولون في محب وجاءكم زائراً عفيفا

عن غير أبوابكم تخلى عن مالكم هل يجوز أم لا

ومنه قوله مع زيادة التضمين:

مولاًي إنك محسن فلأشكرنك ما حيي

قسماً وإنك ثم إنك<sup>(۲)</sup> ت وإن أمت فلتشكرنك<sup>(۳)</sup>

ويعجبني قول الشيخ برهان الدين القيراطي، هنا، مع زيادة التورية والاقتباس:

قد أطالت حسراتي قلت إن الحسنات(٤) حسنات الخدّ منه كلما ساء فعالاً

ومرَّ سيدنا ومولانا قاضي القضاة صدر الدين بن الأدمي الحنفي، نور الله ضريحه، وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه، على حماة المحروسة، سنة سبع وثمانمائة،

<sup>(</sup>١) لبرد ما تلهفت عليه. أو لبرد ما يسيل منه من اللعاب.

<sup>(</sup>٢) إنك كريم، وإنك معطاء إلخ...

<sup>(</sup>٣) فلتشكرنك ذريتي من بعدي.

<sup>(</sup>٤) إن الحسنات يذهبن السيئات.

وهو إذ ذاك صاحب ديوان الإنشاء الشريف بدمشق المحروسة، ومولانا السلطان الملك المؤيد خلد الله ملكه كافلها في تلك الأيام، وركابه الشريف متوجه إلى حلب المحروسة، والأمير حكم في خدمته بحيث يوصله إلى محل كفالته بها، وكنت في تلك الأيام بحلب المحروسة أمام كافلها علان، تغمده الله برحمته ورضوانه، فهرب علان واختفيت بعده، فلما حل ركاب قاضي القضاة صدر الدين المشار إليه بحلب المحروسة توصل، بحنوه وصدق محبته وخبره، إلى أن عرف أين كنت مختفياً فكتب إلى :

> قصدنا حماة فلم نلق من أردنا فلم نر عهداً وإلا(١) وجئنا إلى حلب خلف فإن كان فيها اجتمعنا وإلا(٢)

#### فكتبت إليه الجواب:

أمولاي والله حال الجري في المجري والله عال المرابع الذي قد تولى وأرجو وقد عفت هذي البلاد خلاصي بالصدر منها وإلا<sup>(٤)</sup>

فقدر الله بالسلامة، وتوجهت في خدمته متنكراً إلى دمُّشق المحروسة، ومن نظمي، في هذا النوع مع زيادة إيهام التورية:

> فقال وقتلى حبنا لن تقبـلا فبعدك مات الصبر قال نعم إلى (٥)

تطلبت منه قبلة وهمو نافر فقلت له بالوصل عِدني إلى غدِ

وقولي أيضاً، مع زيادة التضمين:

فتغلب فعجزت أن أتكلما إنى لأعلم ما تقول وإنما(٦)

صهباء ريقته رشفت سلافها وإذا سئلت أقل لمن هو سائل

القسم الثاني، الاكتفاء بالبعض، وقد تقدم أنه عزيز الوقوع جداً ولم يوجد في كتب البديع، فمن ذلك قول ابن سنا الملك، من قصيدة:

<sup>(</sup>١) الإل: الذمة.

<sup>(</sup>٢) وإلا رجعنا وافترقنا كما يحتمل معان أخرى تفيد التهويل.

<sup>(</sup>٣) الجريض: النُّصة ـ القريض: المديح الشعري: وقوله: حال الجريض دون القريض هو من الأمثال السائرة ويضرب لأمر يعوق دونه عائق.

<sup>(</sup>٤) وإلا فموتى ـ أو عدم عودتى ـ أو خضوعى لأمركم.

<sup>(</sup>٥) إلى آخر الدهر.

<sup>(</sup>٦) وإنما لا أستطيع البوح. أو التخلص أو...

أهوى الغزالة والغزال وإنما ولقد كففت عنان عيني جاهداً ومنه قول شيخ شيوخ حماة:

إليكم هجـرتـي وقصــدي أمنت أن تــوحشـوا فؤادي

وقول ابن مكانس مع زيادة التورية:

لله ظبي زارني في الدجى فلم يقسم إلا بمقدار أن ومنه قول العلامة بدر الدين بن الدماميني: الدمع قاض بافتضاحي في هوى وغدا بوجدي شاهداً ووشى بما ومثله قوله:

يقول مصاحبي والروض زاه هلم نساكر الروض المفدى ومثله قوله:

ورب نهار فيه نادمت أغيدا منادمتي فيها مناي فحبذا ومنه قول شهاب الدين ابن حجر:

أطيل الملام لمن لامني وأهوى الملاهي وطيب الملاذ

نهنهت نفسي عفة وتدينا حتى إذا أعييت أطلقتُ العنا(١)

وأنتم الموت والحياة في السوري والتوري

مستوطناً ممسطياً بالخفر<sup>٣)</sup> قلت له اهلاً وسهالاً ومر

ظبي يغار الغصن منه إذا مشى أخفى فيا لله من قاض وشا<sup>(1)</sup>

وقد بسط الربيع بساط زهر وقد نسعى إلى ورد ونسر (٥)

فما كان أحلاه حديثاً وأحسنا نهار تقضى بالحديث وبالمنا(1)

وأملاً في الروض كأس الطلا فها أنا منهمك في الملا<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) العنا: العنان لها.

<sup>(</sup>۲) أي ولا توحشوا.

<sup>(</sup>٣) الخفر: الحياء.

<sup>(</sup>٤) وشا: أي وشاهد. ومن الوشاية، فهو واش

<sup>(</sup>٥) ونسر: أي ونسرين. أو من الطيور.

<sup>(</sup>٦) وبالمنا: أي وبالمنادمة. أو بما يتمناه الإنسان.

<sup>(</sup>٧) في الملا: أي في الملاذ والملاهي. أو في الملأ: الناس.

وأنشدني المقرّ المجدي بن مكانس لنفسه:

وسرورى تسجسدا نزل العلل بكرة فأجل كأسى على الندا(١) والندامي تجمعوا

ومنه قول ابن حجر:

عنى الحبيب فتبت دام لك البقا دع یا عذول رقی الملام فقد سری يحكى الغمام فليس يهدى بالرقا(٢) والطرف من فقد الرقاد بكي بما

وأنشدني، من لفظه لنفسه، قاضي القضاة صدر الدين بن الأدمي الحنفي، وأنا بين يديه بدمشق المحروسة، ورياحين الشبيبة غضة، بيتين فيهما الاكتفاء بالبعض والتورية في القافيتين، مع عدم الخروج عن الوزن، في البيتين إذا قصد شق التورية الثاني، وهذا الباب عزيز الوقوع جداً، وسبكه في هذا القالب من غير تمويه ينطلي على الحاذق في صناعة الكلام، هذا مع الاتفاق البديعي، وحسن المطابقة، ولم أَذْكُر الاتفاق، إلا أنّ الذي كتب إليه القاضي صدر الدين البيتين مشهور بالحسن والأدب، وصحبته المشار إليه، وهو غرس الدين خليل بن بشارة وهما:

يا متهمي بالسقم كن منجدي ولا تطل رفضي فإني علي (٣) أنت خليلي فبحق الهوى كن لشجوني راحماً يا خلي (٤)

وتقاضاني، عند الإنشاد، أن أنظم له شيئاً على هذا الطريق، فأنشدته في المجلس

عسى للقاً يصبو فقلت لهم صبا يقولون صف أنفاسه وجبينمه وإلا أبى قرباً فقلت لهم أبا وغمالطت إذ قمالوا أبياح وصباليه

ونظم الشيخ جمال الدين بن نباتة هذا النوع، وكساه ديباج التورية، ولم يسلم له الوزن إذ جمع بين طرفي الاكتفاء، كما فعلنا، حيث قال:

عقيب طعام الفطر يا غاية المنا أقمول وقد جماء الغلام بصحفة بحقك قل لي جاء صحن قطايف وبح باسم من أهوى ودعني من الكنا

<sup>(</sup>١) على الندا: أي على الندامي. أو الندا بمعنى ما يتساقط من الرذاذ صباحاً.

<sup>(</sup>٢) بالرقا: أي بالرقاد أو بمعنى الرقية.

<sup>(</sup>٣) متهمى: أخذني نحو تهامة، أو متهمني من التهمة ومنجدي: من نجد أو من نجدة وتطل: الطول أو من الطل، على أي عليل. أو من العلو.

<sup>(</sup>٤) يا خلى: أي يا خليلي أو من الخلو.

وكتب الشيخ برهان الدين القيراطي لنور الدين ابن حجر، والد قاضي القضاة شهاب الدين:

يروى مكارمك الصحيحة عن عطا (١)

مولای نور الدین ضیفك لم یزل بفمي وليس بمنكر صدق القطا (٢) صدقت قطايفك الكبار حلاوة

انتهى ما أوردته من هذا النوع الغريب.

وبيت صفى الدين:

سلب الخواطر والألباب قلت لم (٣) قالوا ألم تدر أن الحب غايته

بيت صفي الدين، هنا شاهد على الاكتفاء بجميع الكلمة، ولكن لم ترض التورية أن تكون له سكناً لشدة برده.

وعجبت للشيخ صفي الدين كيف استحسن هذا البيت، ونظمه في سلك أبيات بديعيته، مع ما فيه من الركة والنظم السافل، وقرر موضع الاكتفاء بلفظة لم، هذا مع أنه غير مكلف بتسمية النوع ولا ملتفت إلى تورية.

والعميان لم ينظموا هذا النوع. وبيت الشيخ عز الدين شاهد على النوعين، مع التزامه بالتورية، في تسمية النوع البديعي، واستجلاب الرقة ولطف المعنى، وهو:

وما اكتفى الحب كسف الشمس منه إذا حتى انثني يخجل الأغصان حين تمي (١٤)

فشاهد الكل قوله: إذا، المعروف أن بعده بدا، لما تقدم من ذكر كسف الشمس، وشاهد البعض قوله: حين تمي، فدل حرف الكلمة أنها تميل أو تميس.

وبيت بديعيتي شاهد على الاكتفاء بالبعض، بزيادة التورية التي تتوارى من حسنها بهجة الشموس، مع سلامة الوزن في طرق الاكتفاء على مذهب الجماعة، كما تقدم. وأما التورية بتسمية النوع فهي محصول الحاصل، إذ لا بد منها، وبيتي:

لما اكتفى خده القاني بحمرته قال العواذل بغضاً إنه لدمي (٥)

<sup>(</sup>١) عن عطا أي عن عطائك. أو عن عطاء منه.

<sup>(</sup>٢) القطا: أي القطايف أو الحمام.

<sup>(</sup>٣) قلت لم: أي قلت لم أدر.

<sup>(</sup>٤) حين تمي: أي حين تميل أو تميس، أو من الإيماء.

<sup>(</sup>٥) لدمى: أي لدميم.

المعنى هنا أن الخد، لما تزايدت حمرته، قال العواذل: بغضاً في الظاهر إنه لدمي، ووروا بالاكتفاء، وقصدوا في الباطن أنه دميم، حسداً له، وهذا الاكتفاء ينظر إلى قول القائل:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لدميم (١)

وهو بالدال المهملة للحقارة، ومن تأمل هذا البيت تأمل أهل الأدب المنصفين علم أن الحيلة في تركيب توريته حيلة دقيقة، مع ما فيه من المعنى وجزالة الأسلوب. وهذا النوع على هذا النمط الغريب لا يجري في مضماره، من فحول الأدب، إلا كل ضامر مهزول.



<sup>(</sup>١) هذا البيت فيه تورية دقيقه لا تظهر إلا بتأويله: والمقصود أن ضرائر الحسناء قلن لها عن فلان، لأنهن يردن أن يكون لهن، حسداً وبغضاً، إنه لدميم. هذا الظاهر، أو المورى به، أما المورى فهو أن ضرائر الحسناء قلن لها لحسدهن وبغضهن إن وجهها دميم. والمعنى كما قيل، في قلب الشاعر ولا يعلم ما في القلوب إلا مقلبها.

### ذكر مراعاة النظير

ذكرت نظم اللآلي والحباب له راعي النظير بثغر منه منتظم

هذا النوع، أعني مراعاة النظير، يسمى التناسب، والائتلاف، والتوفيق، والمواخاة، وهو في الاصطلاح أن يجمع الناظم أو الناثر أمراً وما يناسبه، مع إلغاء ذكر التضاد، لتخرج المطابقة، وسواء كانت المناسبة لفظاً لمعنى أو لفظاً للفظ أو معنى لمعنى، إذ القصد جمع شيء إلى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه من أحد الوجوه، كقول البحتري في إبل أنحلها السير:

كالقسي المعطفات بل الأسكام

فإنه لما شبه الإبل بالقسي، وأراد أن يكرر التشبيه كان يمكنه أن يشبهها بالعراجين (١)، أو بنون الخط، لأن المعنى واحد في الانحناء والرقة، ولكنه قصد المناسبة بين الأسهم والأوتار، لما تقدم ذكر القسي. ولعمري لقد أصاب الغرض في هذا المرمى. وظريف هنا قول بعضهم في وصف فرس:

من جلنار ناضر خده وأذنه من ورق الأس<sup>(۲)</sup> فالمناسبة هنا بين الجلنار والأس والنضارة. ومثله قول بعضهم في آل النبي ﷺ: أنتم بنو طه ونون والضحى وبنو تبارك في الكتاب المحكم

<sup>(</sup>١) العراجين: مفردها عرجون وهو من النخل بمثابة العنقود من العنب أي القضبان التي تحمل حبات التمر.

<sup>(</sup>٢) الجلنار: زهر الرمان.

والركن والبيت العتيق وزمزم (١)

وبنو الأباطح والمشاعر والصفا

هذا الناظم أحسن في مراعاة النظير، وأتى في البيت الأول بحسن المناسبة، بين أسماء السور، وفي الثاني بحسن المناسبة بين الجهات الحجازية. انتهى.

ويعجبني قول السلامي في هذا الباب:

والأرض فرش بالجياد محمل (٢) سمر تنقط بالدماء وتشكل (٣)

والنقع ثـوب بـالسيـوف مــطرز وســطور خيلك إنمــا الفــاتهــا

فإنه ناسب بين الثوب والتطريز وبين الفرش والحمل وبين السطور والالفات والنقط والشكل ومثله قول أبي العلاء المعري:

وبالطوال السردينيات فافتخر مجداً أتت بمداد من دم هدر

دع اليسراع لقـوم يفخــرون بهــا فهن أقــلامـك الـــلاتي إذا كتبت

فأبو العلاء أيضاً ناسب بين الأقلام والكتابة والمداد.

وغاية الغايات في هذا الباب، قول بديع الزمان الهمذاني، من قصيدة يصف فيها طول السرى:

كأني في عين الردى أبداً كحل كأنا له شرب كأن المنى نقل كأن الفلا زاد كأن السرى أكل وفي حجرها مني ومن ناقتي طفل لغور بنا تهوي ونجد بنا تعلو<sup>(1)</sup>

لك الله من ليل اجوب جيوبه كأن السرى ساق كأن الكرى طلا كأنا جياع والمطيّ لنا فم كأن ينابيع الثرى ثدي مرضع كأنا على أرجوحة في مسيرنا

<sup>(1)</sup> الأباطح: أباطح مكة والمشاعر: المشعر الحرام - والصفا: مكان في مكة يقصده الحجيح ويهرولون بينه وبين المروة، وهو المكان الذي هرولت فيه سارة زوجة إبراهيم الخليل (ع) بحثاً عن الماء لولدها إسماعيل بعد أن تركها إبراهيم الخليل هناك والركن: من المقدسات الإسلامية في مسجد النبي (ص) والبيت العتيق: هو الكعبة الشريفة - وزمزم: هو البشر التي أنبعها الله تحت قدمي إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار.

<sup>(</sup>٣) السمر: القنا أو الرماح. تنقط: تضع النقاط وتشكل: تضع الحركات على الحروف.

<sup>(</sup>٤) الغور: المنخفض من الأرض أو الوادي ـ النجد: المرتفع من الأرض.

ومنها في المديح، ولم يخرج عما نحن فيه من حسن المناسبة:

كأني في قبوس لساني له يدً مديحي له فرع به أملي نبل كان دواتي معطفل حبشية بناني لها بعل ونقشي لها نسل<sup>(۱)</sup> كأن يدي في الطرس غواص لجة له كلمي در به قيمتي تغلو

أنظر أيها المتأمل إلى ملكة هذا الشاعر المفلق، الذي ما دخل إلى بيت إلا وأسكن فيه ما يلائمه من المناسبات البديعية. نعم هذه الغايات التي تقف عندها فحول الشعراء، وهذا الإمام المتقدم الذي صلى الحريري خلفه، وأشار إليه بقوله في مقاماته:

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم (۲) ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم

فإن البديع هو الذي سبق الحريري إلى نظم المقامات، وسبك العلوم في تلك القوالب الغريبة، وعلى منواله نسج الحريري، واستعمل بعض أسماء مقاماته، وقفى أثر عيسى بن هشام بالحرث بن همام، وعارض طرح الاسكندري بما نسجه أبو زيد السروجي. وعلى كل تقدير فالبديع عرابة هذه الراية، وعباس هذه السقاية.

نرجع إلى ما كنا فيه من حسن المناسبة في مراعاة النظير، فمن المستحسن في هذا النوع قول بعضهم في مليح معه خادم يحرسه:

ومن عجب أن يحرسوك بخادم وخدام هذا الحسن من ذاك أكثر عجب أن يحرسوك بخادم وخدك ياقوت وخالك عنبر

هذا الأدبب المتمكن ناسب بين العذار والثغر والخد والخال، إذ الوجه لمصابيح هذه المحاسن جامع، وبين ريحان وجوهر وياقوت وعنبر، للملاءمة في أسماء الخدام، فلو ذكر شيئاً عن غير تناسب كان نقصاً وعيباً، وإن كان جائزاً، فإنهم عابوا على أبي نواس قوله:

وقد حلفت يميناً مبرورة لا تكذب برب زمزم والحو ض والصفا والمحصب<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) المطفل: ذات الولد والحبشية: لسوادها.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: التدم، وما أثبتناه أصح.

 <sup>(</sup>٣) المحصب: مكان في وادي منى. وكل ما ذكر في هذا البيت أسماء لشعائر الحج، ما عدا الحوض فإنه في الجنة.

فالحوض هنا أجنبي من المناسبة، لأنه ما يلائم المحصب والصفا وزمزم، وإنما يناسب الصراط والميزان وما هو منوط بيوم القيامة.

ومثله، في عدم المناسبة، قول الكميت:

وقد رأينا بها حوراء منعمة بيضا تكامل فيها الدل والشنب(١)

فإنهم قالوا الدلال لا يناسب الشنب وهو صحيح، فإن الشنب من لوازم الثغر فلو ذكر معه اللعس(٢) وما ناسب ذلك، مشى على سنن المناسبة وخلص من النقد.

ويعجبني من ملاءمة التناسب في مراعاة النظير، قول العلامة أبي بُكر بن اللبانة في موشح:

بعض يخاصمني في بعض

جسمى مقيم وقلبى يمضى وكيف أسلو وبدري الأرضي يدير في الأقحوان الغض وردية سرقت أنفاسه بالالتماس رقت فكانت مثل دمعة في جفن كاس رقت فكانت مثل دمعة في جفن كاس

أنظر إلى ما ناسب بين الأقحوان والورد، وجذب القلوب، وأنشا الأذواق، في المناسبة بين الدمعة وجفن الكاس مع الاستعارة التي تستعار منها المحاسن.

ومن أحلى ما يستحلى في الذوق، من هذا النوع، قول ابن مطروح:

لبسنا ثياب العناق مزررة بالقبل

ومن شدة إعجابي بهذا البيت ضمنته تضميناً، لو سمعه ابن مطروح لاطُّرح نفسه خاضعاً، وسلم إلىُّ مفاتيح بيته طائعاً، وهو:

> ولما خلعنا العذار فككنا طويق الخجل (٢٦) لبسنا ثياب العناق مزررة بالقبل

ولولا خوف الإطالة، لتكلمت على بيت ابن مطروح، وعلى التضمين، وما فيهما من حسن التناسب والاستعارات، بما يليق بمقامهما.

وغاية الغايات قول القاضي الفاضل، في هذا الباب:

في خده فخ لعطفة صدغه والخال حبته وقلبي الطائر

<sup>(</sup>١) الشنب: رقة الأسنان وشدة بياضها.

<sup>(</sup>٢) اللعس: السواد المستحسن في الشفة.

**<sup>(</sup>٣)** طويق: الطوق.

ويعجبني في هذا الباب قول مجير الدين بن تميم:

لو كنت تشهدني وقد حمي الوغى في موقف ما الموت فيه بمعزل لترى أنابيب القناة على يدي تجري دماً من تحت ظل القسطل (١)

أنظر أيها المتأمل إلى حسن ما ناسب، بين الأنابيب والقناة والجريان والقسطل، مع انقياد التورية إلى طاعته وحسن تصرفه، فإني أنا محقق أن الأمير مجير الدين بن تميم من فرسان هذا الميدان، وممن أجاد في هذا الباب، وبالغ في الإحسان إلى غريب المناسبة.

وراعى جانب مراعاة النظير حسن الزغاري، بقوله:

كان السحاب الغر لما تجمعت وقد فرقت عنا الهموم بجمعها نياق ووجه الأرض قعب وثلجها حليب وكف الريح حالب ضرعها(٢)

فإنه أتى بالمعنى الغريب، والتشبيه البديع، وحسن المناسبة في مراعاة النظير، مع حلاوة الانسجام ولطف الاستعارة.

وأنشدني لنفسه الشيخ عز الدين، في هذا النوع، قوله:

بخد الحب ريحان نضير لأحرف سطور ليس تقرا فراعيت النظير وقلت بدري عذارك أخضر والنفس خضرا

والذي يظهر لي، أن خضرة النفس هنا من إيهام المناسبة.

ومما نظمته، في هذا النوع، قولي:

أبرزت معصماً نهار وداعي شف بلوره فزاد حريقي الراح دمعي يرعى النظير ويبدي عند لثمي سلاسلًا من عقيق (٣)

فحسن المناسبة هنا، بين المعصم والسلاسل، والعقيق والبلور، مع إبراز تسمية النوع البديعي والنسيب المطرب الغزلي في معنى توريته.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي:

تجار لفظ إلى سوق القبول بها من لجة الفكر تهدي جوهر الكلم

<sup>(</sup>١) القسطل: الغبار أثناء المعارك. والأنبوب الذي تجري فيه المياه.

<sup>(</sup>٧) نياق: جمع مفرده ناقة وهي أنثى الجمل القعب: وعاء يستعمل لحلب الماشية فيه الضرع: بالنسبة للحيوان كالثدى للإنسان.

<sup>(</sup>٣) العقيق: من الحجارة الكريمة لونه أحمر مظلم قليلًا.

المناسبة في بيت الشيخ صفي الدين، بين التجار والسوق واللجة والجوهر، وهو ببت عامر بمحاسن هذا النوع.

وبيت العميان في بديعيتهم:

يروى حديث الندى والبشر عن يده ووجهه بين منهل ومبتسم

هذا البيت ما رأيت له وجهاً يظهر به مراعاة النظير، ولا بينه وبين المناسبة البديعية نسب ثابت، ولكن رأيت الشيخ أبا جعفر، شارح هذه البديعية، أعني بديعية العميان، قال إن العنعنة في البيت بعن تناسب الرواية في الحديث، والندا والبشر فيهما مناسبة للكرم. ولعمري إن الشيخ رحمه الله استسمن من وجه هذا البيت ذا ورم، ونفخ من نفسه في غير ضرم، وهذا لعمري جهد من لا جهد له.

وبيت عز الدين الموصلي:

وارع النظير من القوم الأولى سلفوا من الشباب ومن طفل ومن هرم المناسبة في بيت الشيخ عز الدين بين الشباب والطفل والهرم، أظن أنه قصد بها النسبة إلى آدم عليه السلام.

وبيت بديعيتي:

ذكرت نظم اللآلي والحباب له راعي النظير بثغر منه منتظم

المناسبة هنا ما بين اللآلي ونظم الحباب ونظم الثغر بديعة عند أهل النظم، هذا مع حسن التشبيه بالمناسبة البديعية، وفي نور هذا المثال ما يمحو ظلمة الإشكال عند مراعاة النظير، هذا مع رقة الانسجام ومغازلة عيون الغزل في تسمية النوع البديعي وحلاوة توريته، وقد حبست عنان القلم، وإن كانت المهجة في هذا المعرك الضيق قد ذابت، لئلا يقال كثر فارتابت.



## ذكر التمثيل

وقلت ردفك موج كي أمثله بالموج قال قد استسمنت ذا ورم

التمثيل، مما فرعه قدامة، من ائتلاف اللفظ مع المعنى، وقال: هو أن يريد المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له، ولا بلفظ قريب من لفظه، وإنما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف، يصلح أن يكون مثالًا للفظ المعنى المذكور، كقوله تعالى: ﴿وقضي الأمر﴾(١) وهذا التمثيل العظيم في غاية الإيجاز، والحقيقة، أي هلك من قضي هلاكه، ونجا من قدرت نجاته، وما عدل عن اللفظ الخاص، إلى لفظ التمثيل، إلا لأمرين: أحدهما الاختصار لبلاغة الإيجاز، والثاني كون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع، ولا يحصل ذلك من اللفظ الخاص.

ومن شواهد ذلك في السنة الشريفة، قول النبي على حكاية عن بعض النسوة، في حديث أم زرعة: زوجي كليل تهامه، لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة. فإنها أرادت وصفه بحسن العشرة مع نسائه. فعدلت عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ التمثيل لما فيه من الزيادة، وذلك تمثيلها الممدوح بليل تهامة المجمع على وصفه بأنه معتدل، فتضمن ذلك وصف الممدوح باعتدال المزاج المستلزم حسن العشرة، وكمال العقل اللذين ينتجان لين الجانب وطيب المعاشرة، وخصت الليل بالذكر لما في الليل من راحة الحيوان، وخصوصاً الإنسان لأنه يستريح فيه من الكد والفكر، ولكون الليل جعل سكناً والسكن محل الاجتماع بالحبيب، لا سيما وقد جعلته معتدلاً بين الحر والبرد، والطول والقصر، وهذه صفة ليل تهامة لأن الليل يبرد فيه الجو مطلقاً بالنسبة إلى النهار لغيبة الشمس

<sup>(</sup>١) البقرة، ٢/ ٢١٠.

وخلوص الهواء من اكتساب الحر، فيكون في البلاد الباردة شديد البرد، وفي البلاد الحارة معتدل البرد مستطاباً، فلهذا قالت: زوجي كليل تهامة، وحذفت أداة التشبيه ليقرب المشبه من المشبه به، وهذا مما يبينه لفظ التمثيل لكونه لا يجيء إلا مقدراً بمثل غالباً.

وقال ابن رشيق في العمدة: التمثيل والاستعارة ضرب من التشبيه، ولكنهما بغير أداة. والتمثيل هو المماثل عند بعضهم، وذلك أن تمثل شيئًا بشيء فيه إشارة منه، كقول امرىء القيس:

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل (١)

فمثل عينيها بالسهمين، ومثل قلبه بأعشار الجزور، معناه: ما بكيت إلا لتقدحي في قلبي كما يقدح القادح في الأعشار، فتمت له جهات التمثيل والاستعارة.

وقد تقدم أن التمثيل ضرب من الاستعارة والتشبيه، وهو قريب التذييل، ولكن بينهما فرق دقيق وهو خلو التذييل من التشبيه. وألحقوا بهذا الباب، أعتي التمثيل، ما يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر، وأبلغ ما سمعته من الشواهد البليغة المستوعبة لشروط هذا الباب، قول أبي تمام:

أخرجتموه بكرة عن سجيت والنار قد تلتظي من ناضر السلم أوطأتموه على جمر العقوق ولو لم يحرج اللبث لم يخرج من الأجم (٢)

ففي عجز كل من البيتين تمثيل حسن، فإنه مثل فيهما حالته عند إخراجه كرهاً عن سجيته، يخاطب أحبابه، وقد أثروا به تلك الحالة، والنار قد تلتظي من ناضر السلم. قد هنا للتقليل، ومراده أن وقوع هذا منكم، وأنتم أحباب، عجيب. ومثل الحال بقوله والنار قد تلتظي من ناضر السلم، وقال في عجز البيت الثاني عندما أوطؤوه على جمر العقوق: إن الليث لو لم يخرج ما خرج من الأجم. وهذا التمثيل والذي قبله في البيت الأول، غايتان في هذا الباب. وقد أخرج كلاً منهما مخرج المثل السائر، على مذهب من يرى ذلك.

وبيت الشيخ صفي الدين:

يا غائبين لقد أضنى الهوى جسدي والغصن يذوي لفقد الوابل الردم (٣)

<sup>(</sup>١) أعشار القلب: أقسام القلب المقطع إلى عشرة أقسام.

<sup>(</sup>٢) العقوق: المعصية وعدم الطاعة ـ الأجم: مفرده أجمة وهي المكان الملتف الشجر.

<sup>(</sup>٣) الردم: الدائم السيلان.

الشيخ صفي الدين أجاد في نظم هذا النوع وأتى بشروطه كاملة، فإنه مثل حاله، لما أضنى الهوى جسده لغيبة أحبابه، بالغصن لما يذوي لفقد المطر، وأخرج كلامه مخرج المثل السائر، كما تقرر، ولكن لو حط موضع الهوى، الجفا، لكان أقرب إلى المراد، ولو كانت القافية غير الردم، لكانت أخف على القلوب.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين:

من التعاظم تمثيل الزمان به وقد يكون اتضاع القدر بالشمم (١)

هذا البيت غير صالح للتجريد، وقد كلَّ الفكر، وعجزت أن أتوصل فيه إلى حد يتوصل به إلى فهم معناه، أو إلى صورة التمثيل في تركيبه، فلم أجد بدأ من مطالعة الشرح، فلما نظرت في شرحه وجدته قد قال فيه: إن العذول يتعاظم في كلامه وأفعاله، فلذلك مثل الزمان به، من استهتار السامع به والتهكم وعدم الإصغاء إليه، وفي ذلك تهجين له وربما استجيب فيه الدعاء، ثم قال في آخر الشرح: وقد أرسلت النصف، الثاني من البيت مثلاً، فما ازدادت مرآة ذوقي بذلك إلا صدأ، والله أعلم.

وبيت بديعيتي:

وقلت ردفك موج كي أمثله بالموج قال قد استسمنت ذا ورم

أنظر أيها المتأمل إلى التمثيل الذي مثلت فيه شيئاً بشيء فيه إشارة منه، كما قرره ابن رشيق في العمدة، وحذفت أداة التشبيه لتقريب المشبه من المشبه به، كما تقدم وتقرر أن لفظ التمثيل لا يكون إلا مقدراً يمثل غالباً، وأخرجت آخر كلامي مخرج المثل السائر، على مذهب من يرى ذلك، وأتيت بتسمية النوع البديعي مورى به مسبوكاً في أحسن القوالب، والله أعلم بالصواب.



<sup>(</sup>١) اتضع: انحط قدره، والشمم: التعالي والتكبر.

### ذكر التوجيه

وأسود الخال في نعمان وجنته لي منذر منه بالتوجيه للعدم

التوجيه، مصدر توجه إلى ناحية كذا، إذا استقبلها وسعى نحوها، وفي الاصطلاح أن يحتمل الكلام وجهين من المعنى احتمالاً مطلقاً، من غير تقييد بمدح أو غيره، والتوجيه هو إبهام المتقدمين، لأن الاصطلاح فيهما واحد، غير أن الشواهد التي استشهدوا بها على التوجيه، الإبهام أحق بها لطلوع أهلتها زاهرة في أفقه، ولمطابقة التسمية، فإنهم يستشهدون على التوجيه، بقول الشاعر في الحسن ابن سهل، عندما زوج ابنته بوران بالخليفة:

بارك الله للحسن ولبوران في الختن يا إمام الهدى ظفر ت ولكن ببنت من

فلم يعلم ما أراد بقوله ببنت من، في الرفعة أو في الحقارة، وقد تقدم قولي في شرح نوع الإبهام، لما استشهدت بهذين البيتين، على ما نقل ابن أبي الأصبع: أن الحسن بن سهل قال له: أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته، فقال: لا والله نقلته من شعر شاعر مطبوع، كان كثير الولوع بهذا النوع، واتفق أنه فصل قباء عند خياط أعور اسمه زيد، كذا نقله ابن أبي الأصبع، فقال له الخياط، على سبيل العبث سآتيك به لا تدري، أقباء هو أم دوّاج، فقال له الشاعر إن فعلت ذلك نظمت فيك بيتاً لا يعلم من سمعه، أدعوت عليك، ففعل الخياط، فقال الشاعر:

خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء

فإن قيل إنه قصد التساوي في عينيه بالعمى صح، وإن قيل إنه قصد التساوي في

الأبصار صح. فتسمية النوع هنا بالإبهام أليق من تسميته بالتوجيه، ومطابقة التسمية فيه لا تخفى على أهل الذوق الصحيح، وهذا مذهب ابن أبي الأصبع، فإنه هو الذي تخير الإبهام، ونزل عليه هذه الشواهد واختصر التوجيه من كتابه، وقال في ديباجته: وربما أبقيت اسم الباب وغيرت مسماه إذا رأيت اسمه لا يدل على معناه. وقد أجمع الناس على أن كتابه المسمى «بتحبير التحرير» أصح كتاب ألف في هذا الفن، لأنه لم يتكل فيه على النقل دون النقد، وغالب الجماعة غيروا بعض القواعد، وبدلوا أكثر الأسماء والشواهد، ووضعوها في غير محلها، وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى الخبط والفساد، والجمع بين أسباب الخطاء وأنواعه، من التداخل والتبديل.

والسكاكي ومن تبعه سموا هذا النوع: التوجيه، ونسج الناس على منوالهم، إلى أن تخير ابن أبي الأصبع نوع الإبهام، وقرَّر له الشواهد التي هي أليق به من التوجيه. ولم أسمع، من شواهد الإبهام، غير البيت المنظوم في الخياط والبيتين المنظومين في الحسن ابن سهل، وهذا النوع صعب المسلك في نظمه، لأن المراد من الناظم أن يبهم المعنيين، بحيث لا يكاد أحدهما يترجح على الآخر. ومن أظرف ما وقع في هذا الباب، وقد أوردته في باب الإبهام، أن القاضي زين الدين بن القرناص الحلبي، غفر الله له، ألف تاريخاً قريباً من قباء الخياط، وهاجر إلى حماة المحروسة، بسبب الكتابة عليه، ورسم لي بعد وقوفي عليه بالكتابة عليه، فكتبت على التاريخ المذكور هذين البيتين:

تاريخ زين الدين فيه عجائب وبدائع وغرائب وفنون فأذاب تاه مناظر في جمعه خبره عني إنه مجنون(١)

ومن أغرب ما نقل من شواهد الإبهام، التي ما تليق بغيره، أن أبا مسلم الخراساني قال يوماً لسليمان بن كثير: بلغني أنك كنت في مجلس وقد جرى ذكري، فقلت: اللهم سود وجهه واقطع رأسه واسقني من دمه. فقال: نعم قلت ذلك ونحن جلوس بكرم حصرم، فاستحسن أبو مسلم إبهامه وعفا عنه لسداد جوابه.

رجع إلى ما كنا فيه من تقرير نوع التوجيه. قد تقدم أن المتقدمين نزلوه منزلة الإبهام، وسموه توجيها واستشهدوا عليه بالشواهد التي تقدم ذكرها. وأما التوجيه عند المتأخرين، فقد قرروا أن يوجه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً، من أسماء الأعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما يتشعب له من الفنون،

<sup>(</sup>١) هذا البيت هكذا ورد في الأصل ولم أستطع له تفسيراً وإن كنت أرجع أن يكون: فإذا أتاه مناظر في جمعه. ويكون معناه ظاهراً.

توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني، من غير اشتراك حقيقي بخلاف التورية، وهذا هو مذهب الشيخ صفي الدين، وعلى هذا المنوال نسج بديعيته، وقد تقدم أن بديعيته نتيجة سبعين كتاباً في هذا الفن. وعلى منواله نسجت بديعيتي، لأجل المعارضة.

وقد أدخل جماعة نوع التوجيه في التورية وليس منها. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن التورية تكون باللفظة المشتركة والتوجيه باللفظ المصطلح عليه. والثاني أن التورية تكون باللفظة الواحدة، والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ متلائمة، كقول علاء الدين الوداعي:

من أم بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والأذن عن حسن

أقول: لو بلغت ما عسى أن أبلغه، لما وجدت للمتقدمين شاهداً أحسن من هذين البيتين، على هذا النوع، ولذلك قدمتهما. سبحان المانح، لقد أظهر الشيخ علاء الدين الوادعي من محاسن الأدب في التوجيه وجوها تخجل الأقمار، ويتمسك الناس بعده بطيب هذه الأثار. أما قرَّة فهو قرَّة ابن خالد السدوسي وهو ثقة يروي عن الحسن وابن سيرين وليس بتابعي. وأما صلة فهو صلة بن أشيم العدوي، كان من كبار التابعين، وهو زوج معاذة العدوية، وهي تروي عن عائشة. وأما جابر فهو جابر بن عبد الله، صاحب رسول الله هي وليس بجابر الجعفي لأن جابر الجعفي ضعيف وهو تابعي، وإنما ضعفوه لأنه كان يؤمن بالرجعة. وأما الحسن فهو الحسن البصري، كان تابعياً كبيراً، رأى من أصحاب كان يؤمن بالرجعة. وأما الحسن فهو الحسن البصري، كان تابعياً كبيراً، رأى من أصحاب الذخائر، وقال فلم يترك مقالاً لشاعر، وكان من المتقدمين عصراً وعلماً في اقتناص شوارد النكت الأدبية، والأنواع البديعية، وإبراز التورية في القوالب التي لم يسبق إليها، وعلى النكت الأدبية، والأنواع البديعية، وإبراز التورية في القوالب التي لم يسبق إليها، وعلى موائد معانيه ونكته تطفل الشيخ جمال الدين بن نباتة في مواضع كثيرة. وقد عن لي، وإن طال الشرح، أن أذكر نبذة من ذلك ليتأيد قولي، ويعرف رتبة الشيخ علاء الدين من كان بها جاهلاً.

قال الشيخ علاء الدين، من قصيدة مطولة:

أثخنت عينها الجراح ولا إثم عليها لأنها نعساء(١) زاد في عقشها جنوني فقالوا ما بهذا فقلت بي سوداء(٢)

<sup>(</sup>١) أثخن: في الجراح، زاد فيها إيلاماً ـ نعساء: من النعاس.

<sup>(</sup>٢) السوداء: مرض يصيب الإنسان من جراء طغيان السوداء، أحد العناصر الأربعة المكونه للطبيعة الإنسانية وهي: الأخلاط الأربعة الصفراء: والدم، والبلغم، والسوداء.

وقال الشيخ جمال الدين بن نباتة:

قام يرنو بمقلة كحلاء علمتنى الجنون بالسوداء

قال الشيخ علاء الدين الوداعي:

إذا رأيت عارضاً مسلسلا فی وجنه گجنه یا عاذلی فاعلم يقيناً أنني من أمة تقاد للجنة بالسلاسل

قال الشيخ جمال الدين، ولم يخرج عن الوزن والقافية:

أفدي الذي ساق إليها مهجتي فرع طويل تحت حسن طائل قلبي بصدغيها إلى طلعتها يقاد للجنة بالسلاسل

قال الشيخ علاء الدين، وقد اجتمع جماعة من أصحابه لم يخرج اسم واحد منهم عن على:

> غدا فيه السمي مع السميّ عليٌ في عليٌ في علي لقد سمح الزمان لنا بيوم تجمعنا كأنا ضراب خيط

> > علوت اسمأ ومقدارأ ومعنى

كأنكم الثلاثة ضرب خيط

من آخذ من خده بدم الشهيد المغرم

ــه ولونه لون الدم فالريح ريح المسك منــ

فيا لله من حسن جليً عليًّ في عليًّ في عليً

قال الشيخ جمال الدين:

قال الشيخ علاء الدين:

قال الشيخ جمال الدين:

لا ينكرن الكاس من جفنه دم الشهيد الصابر المغرم فالربح ريح المسك من خده كما يرى واللون لون الدم

قال الشيخ علاء الدين من قصيدة:

ورقه البارد يا حار(١) يفتن بالفاتر من طرف

(١) يا حار: أي يا حارث وتوهم بمعنى الحرارة لما سبقها من قوله: وريقه البارد.

قال الشيخ جمال الدين:

لو ذقت برد رضاب من مقبله مع أن الشيخ جمال الدين فتر عن الفاتر، قال الشيخ علاء الدين:

> قيل إن شئت أن تكون غنياً قلت ما يقطع الإله بحرِّ

> > قال ابن نباتة:

قال لى خلى تازوج تستارح قلت دع نصحك واعلم أنني

قال الوداعي:

يا عاذلي في النكاريش اطرح عذلي فالمرد إن حاولوا حربى بهجرهم

قال ابن نباتة:

لو آذنتني عذالي بحربهم إذأ لقام بنصري معشر خشن

قال الشيخ علاء الدين الوادعي من قصيدة:

عندت مقبله وحلو لحظه

قال الشيخ جمال الدين:

معسل بنعاس في لواحظه

قال الوداعي، من القصيدة المذكورة:

ألحاظه وهي السيوف كليلة

يا حار ما لمت أعضائي التي ثملت

فتروج تكن من المحصنينا(١) لم يضع بين أظهر المسلمينا

من أذى الفقر وتستغنى يقينا لم أضع بين ظهور المسلمينا

واعذر فعذري فيهم واضح حسن(٢) إذاً لقام بنصري معشر خشن

إذ بالنكاريش قد أصبحت حيرانا عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا (٣)

أو ما تراه بالنعاس معسلا(1)

أما تراها إلى كل القلوب حلت

ويكون تعذيب الكليلة أطولا (٥)

<sup>(</sup>١) المحصنين: المتزوجين والمتزوجات.

<sup>(</sup>٧) النكاريش: لم نعثر على هذه اللفظة في ما بين أيدينا ولعلها تعني: اللواطي الكبير السن. لما يتبعها من قوله: فالمرد: وهي جمع مفرده أمرد وهو الغلام لم تنبت لحيته بعد.

<sup>(</sup>٣) اللوثة: اختلاط العقل أو الجنون.

<sup>(</sup>٤) المعسل: الذي ينام نوماً خفيفاً.

<sup>(</sup>٥) الكليلة: من السيوف التي لا تقطع.

#### قال ابن نباتة:

بليت به ساجي اللحاظ كليلها وما زال تعذيب الكليلة أطولا(۱) قال الوداعي من قصيدة:

والنهر كالمبرد يجلو الصدا ببرده عن قبل ظمآن قال ابن نباتة:

والنهــر فيـه كمبــرد فلأجل ذا يجلوا الصدا

لكن نقص نهره وكل مبرده عن نكتة برده في بيت الوداعي، فإن الشيخ جمال الدين حط مكانها في بيته: فلأجل ذا، وشتان.

### قال الوداعي:

ما كنت أول مغرم محروم قال ابن نباتة مبخل يشبه ريم الفلا قال الوداعي، في مليح أعمى:

بروحي غزالاً راح في الحسن جنة إذا ما تبدى قائداً بيمين

قال ابن نباتة:

أفديه أعمى مغمد الخطة تمكنت عيناي من وجهه قال الشيخ علاء الدين:

بخلت علي بدر مبسمها قال ابن نباتة:

بخلت بلؤلؤ ثغرها عن لاثم قال الوداعي:

وما يبري هوى المشتا

من باخل بادي النفار كريم يا طول شجوي من بخيل كريم

تعشقته أعمى فهمت من الوجد تيقنت حقاً أنه جنة الخلد

ليرتقى في خده الوردي فقلت هذي جنة الخلد

فغدت مطوقة بما بخلت(٢)

فغُدت مطوقة بما بخلت بــه

ق إلا ذلك المغلي

<sup>(</sup>١) ساجي اللحاظ: ساكنها.

<sup>(</sup>٧) في هَذَا البيت نظر إلى قوله تعالى: ﴿سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة﴾ آل عمران، ٣/ ١٨٠.

فال ابن نباتة:

من المغل أشكو نحوه ألم لجلوى

قال الوداعي:

يا نديمي والذي عاهدني اسقني صرفأ ودع عـذالنــا

قال ابن نباتة:

اسقنى صرفاً من الرا ودع العذال فيها

قال الوداعي:

باللوى صعدة عليها لواء

وقال بعد المطلع:

لا نجد عندها سماعاً لشكوى

قال ابن نباتة:

وعدت بطيف خيالها أسماء

وقال بعد المطلع:

يا من يطيل من الجوى لقوامها شكواه وهي الصعدة الصماء

وقد آن أن أختصر، لئلا يطول الشرح، وأكف لسان القلم، فقد طال واستطال، على عرض الشيخ جمال الدين. ونعود إلى ما كنا فيه من الاستشهاد ببيتي الشيخ علاء الدين الوداعي، على نوع التوجيه، فقد فهمت رتبته في هذا الفن وتوجيه بيته يصدق على أسماء الأعلام من رواة الحديث، في هذا الفن حيث قال:

فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والأذن عن حسن

والمعنى الآخر في حسن، مناسبته بين القرَّة والعين، والصلة والكف، والجبر والقلب، والكسر والسمع، والحسن ظاهر. ومثله قول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر الحلبي، يصف نهراً صافياً في روض نزيه:

وطب الهوى عندى كما قيل في المغلى(١)

أنه عن شربها لن يقصرا يضربون الماء حتى يخثرا(٢)

> ح تحتُ الهمَّ حسا يضربون الماء حتى

كل طعنات نصلها نجلاء

فلهذا قالوا لها صماء

إن كان يمكن ناظرى إغفاء

<sup>(</sup>١) ألم لجلوى: هكذا وردت في الأصل ونعتقد أنها: ألم الجوي.

<sup>(</sup>٧) خثر الماء: أسن وفسد.

بأذيال كثبان الربا تتعشر (١) به الروض يحيى وهو لا شك جعفر (٢)

إذا فاخرته الريح ولت عليلة به الفضل يبدو والربيع وكم غدا ومثله قول ابن الوردى:

عذب ولي فيها عذاب مذاب نبهان والعذال فيها كالاب (٣)

هـوبـت أعـرابـيـة ريـقـها رأسي بنو شيبان والـطرف من

أما التوجيه في قواعد العلوم، كما تقرر فأحسن ما رأيت فيه، قول أمين الدين علي السليماني، في بعض قواعد النحو:

فطال ولولا ذاك ما خص بالجرِ على شرطهافعل الجفون منالكسر<sup>(٤)</sup> أضيفَ الدجى معنى إلى لون شعره وحاجبه نون الوقاية ما وقت

ومنه قولي:

ولا لتعريف وجدي فيك تنكير والقد موتفع والشعر مجرور<sup>(٥)</sup>

ومن أظرف ما وقع في هذا الباب أنه كان بالعراق عاملان: أحدهما اسمه عمر، والآخر اسمه أحمد، فعزل عمر عن عمله واستقر أحمد بسبب مال وزنه، فقال بعض الشعراء في ذلك:

فأحمد بالولاية مطمئن وأحمد فيه معرفة ووزن

أيا عمر استعد لغير هذا فإنك فيك معرفة وعدل

وقول ابن عنين، فيمن عزل وكانت سيرته غير مشكورة:

فلا عدل فيك ولا معرفة

فلا تغضبن إذا ما صرفت

<sup>(</sup>١) عليلة: ناعمة أو مريضة.

<sup>(</sup>٢) الفضل والربيع ويحيى وجعفر بالإضافة إلى معانيها فهي أسماء أعلام.

<sup>(</sup>٣) شيبان ونبهان وكلاب، بالإضافة إلى معانيها اللغوية، هي أسماء قبائل عربية.

<sup>(1)</sup> الجر للطول. ونون الوقاية أي الحاجب يحمي الجفون ويقيها من الكسر، أو التكسر.

<sup>(</sup>٥) وهذين البيتين أظرف من سابقيهما لأنه توسع في استعمال القواعد النحوية وفيها طباق. التعريف والتنكير ـ جناس: والجزم والجر.

وقول ابن الساعاتي، وقيل لابن أبي الأصبع:

أيا قمراً من حسن وجنته لنا جعلتك للتمييز نصباً لناظري

وظريف هنا قول بعضهم:

عرج بنا تحت طلول الحمى فلم تزل آهلة الأربع (٢) حتى تظل اليوم وقفاً على السكاكن أو عطفاً على الموضع

وقول محمد بن العفيف:

ولیس فیه سواك شاني وما التقى فیه ساكنان (۳)

وظل عذاريه الضحى والأصائل(١)

فهلا رفعت الهجر والهجر فاعل

يا ساكناً قلبي المعنى لأي معنى كسرت قلبي

ومن لطائف البهاء زهير:

فمن صادر يثني عليه ووارد (<sup>1)</sup> فأين صلاتي منكم وعوايدي <sup>(٥)</sup> يقولون لي أنت الذي سار ذكره هبوني كما قد تزعمون أنا الذي

ونظير هذا ما اتفق لشرف الدين محمد بن عنين، وذلك أنه مرض فكتب إلى الملك المعظم صاحب دمشق:

أنظر إلي بعين مولى لم يـزل أنا كالذي أحتاج ما تحتاجه

يولي الندى وتالف قبل تالافي في المناعنم دعائي والثناء الوافي

فعاده الملك المعظم، ومعه خمسمائة دينار، وقال له: أنت الذي وأنا العائد وهذه الصلة.

وظريف هنا قول بعض المواليا:

رأيتها وهي داخل دارها في الصحن يا ليتها مع تغنيها وطيب اللحن

تنشد رمل صحنت قلبي المعنى صحن ترفع أجر ودع يدخل علي اللحن

<sup>(</sup>١) الأصائل: مفردها أصيل وهو قبيل غروب الشمس.

<sup>(</sup>٢) الأربع: العدد المعروف وجمع مفرده ربع وهي الدار.

<sup>(</sup>٣) استعمل القاعدة النحوية التي تقول: إذا التقى ساكنان يكسر الأول منهما.

<sup>(</sup>٤) الصادر والوارد: تعبير ديواني وتعني الخارج والداخل أو الرائح والعائد.

 <sup>(</sup>٥) صلاتي وعوايدي: صلة وعائده أي العطايا والعائدات أو صلة الموصول.

وقول بعضهم من التوجيه في قواعد الفقه:

أحجج إلى الزهر لتحظى به من لم يطف بالزهر في وقفة

وارم جمار الهم مستنفرا من قبل أن يحلق قد قصرا (١)

وقول شمس الدين بن العفيف، من التوجيه في قواعد الجدل:

وما بال برهان العذار مسلماً ويلزمه دور وفيه تسلسل

وقول شمس الدين بن جابر الأندلسي، ناظم البديعية من التوجيه في الحديث:

فقلت إني بــذاك العلم معروف قالت أعندك من أهل الهوى خبر على مديح ذاك الخد موقوف(٢) مسلسل الدمع من عيني ومرسله

ومن التوجيه في علم العروض قول ابن نصر الله المصري:

وبسسيط ووافر وطويسل<sup>(۳)</sup> وبقلبي من الهموم مديد لم أكن عالماً بذاك إلى أن

ومثله قولي، وهو مطلع قصيدة:

في عروض الجفا بحور دموعي

ومن التوجيه في الكتابة قول ابن الساعاتي:

لله يـوم في دمشق قـطعتـه الطير تقرأ والغديس صحيفة

قطع القلب بالفراق الخليل(1)

ما أذادت قلبي سوى التقطيع (°)

حلف الزمان بمثله لا يغلط والريح تكتب والسحاب ينقط<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) في هذا البيت إشارة إلى بعض مناسك الحج من الطواف والوقوف بعرفه وتقصير الشعر.

٧٠) قولُه موقوف: من مصطلحات علم الحديث، والموقوف من الحديث الذي لم يروه إلا راوٍ واحد.

٣٠) المديد والبسيط والوافر والطويل هي مصطلحات عروضية من أسماء بحور الشعر.

<sup>(</sup>٤) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض.

<sup>(</sup>٥) العروض: مصطلح يفيد التفعيلة في الشعر ـ والتقطيع: مصطلح عروضي أيضاً يعني تقسيم البيت الشعري إلى عروض أو تفاعيل.

<sup>(</sup>٦) ينقط: يضع النقاط على الحروف وفيه تورية بنقط الماء التي تنزل من السحاب.

ولبعضهم، وأجاد، وهو ابن القيسراني:

بـوجه معـذبي آيات حسن فنسخة حسنه قرئت وصحت

فقل ما شئت عنه ولا تحاشى (٦) وها خط الكمال على الحواشي (٧)

وقال ابن الوردى:

رأيت فقيراً في المرقعة التي على حسنه دلت وحسن طباعه بخديه ريحان الحواشي محقق إلى الثلث والفضاح تحترقاعه (٣)

ومثله قول القرشي الكاتب، وقد طلبه السلطان بسبب خط نقل عنه أنه زور، فاختفى في بيته ثلث سنة، وكتب إلى ابن فضل الله يسأله النظر في جاله، في رقعة أوَّلها: يقبل الأرض وينهى، إن له ثلث سنة محقق مختفٍ في حواشي البيت، يخشى توقيعات الرقاع من صاحب الطومار، وسؤال المملوك نسخ هذا الأمر الفضاح، بحيث لا يبقى عليه غبار، فإن المملوك وحق المصحف ما يحمل عود ريحان.

ومن التوجيه، في علم الرمل، قول الصاحب بهاء الدين زهير:

لعلى أرى شكلًا يدل على الوصل(٤) وقالوا اجتماع قلت يا رب للشمل

تعلمت علم الرمل لما هجرتني فقالوا طريق قلت يـا رب للقـا

ومن التوجيه ف علم النجوم، قول بعضهم في كان وكان:

ناظر إليها المشترى (٥) حتى يرى الميزان (١)

لو سنبله خلف ظهره ولـو ذنب ما يقـارن

ومن التوجيه في علم الهندسة:

كأن بها إقليدساً يتحدث (٧)

محيط بأشكال الملاحة وجهه

<sup>(</sup>۱) تحاشى: تدارى.

<sup>(</sup>٧) الحُواشي: جمع مفرده الحاشية وهي من كل شيء طرفه، والحاشية في الكتابة: الهامش.

<sup>(</sup>٣) الفضاح: صيغة مبالغة من فضح وهي المساوىء .. والرقاع: جمع مفرده رقعة وهي ما يستعمل في

<sup>(</sup>٤) الرمل: نوع من التنبؤ. وهو عبارة عن كشف أمر مجهول بواسطة الرمل.

<sup>(</sup>٥) سنبلة والمشترى: من الكواكب.

<sup>(</sup>٦) ذنب: أي مذنب وهو من النجوم والميزان: من أبراج السماء.

<sup>(</sup>٧) أقليدس: صاحب نظريات في علم الهندسة.

فعارضه خط استواء وخاله به نقطة والشكل شكل مثلث وقول يوسف الذهبي بن لؤلؤ في توجيه علم الموسيقي:

وبمهجتي المتحملون عشية والركب بين تلازم وعناق (١) وحداتهم أخذت حجازاً بعدما غنت وراء الركب في عشاق

ومثله قول شمس الدين بن جابر الأندلسي ناظم البديعية:

يا أيها الحادي اسقني كأس السرى نحو الحبيب ومهجتي للساقي حي العراق على النوى واحمل إلى أهل الحجاز ر ائل العشاق

ومن التواجيه اللطيفة قول ابن نباتة، في أسماء منتزهات دمشق:

يا حبذا يوماً بوادي جلق وتنزهي مع ذا الغزال الخالي من أوَّل الجبهة قد قبلته مرتشفاً لآخر الخلخال

ومن التوجيه الغريب اللطيف قول ابن الوردي، ود كتب إلى بعض المخاديم بسبب وظيفة القضاء، وأظنه لشيخ الإسلام شرف الدين بن البارزي:

جنبتني وأخي تكاليف القضا وكفيتنا مرضين مختلفين يا حي عالم عصرنا أحييتنا فلك التصرف في دم الأخوين وقول بعض المواليا:

لك خد يا حي عالم يا كميت الطرد عليه لو نفس صباره وحر وبرد (۲) ناداه والعارض النمام حولو فرد ما فاتك الحسن ساعه يا شقيق الورد

وقد تقدم قولي: إن الشيخ شمس الدين بن الصايغ استشهد، في شرحه المسمى برقم البردة، بشيء من أزجال أهل عصره على بعض أنواع البديع. وتقدَّمت ترجمة الشيخ علاء الدين بن مقاتل الحموي، علاد ما أوردت له ما أوردت في أنواع الجناس، ود ذكرت له، هنا في باب التوجيه، زجلًا موجهاً في خياط أخبرني من أدرك الحاج علاء المذكور، من أعيان أهل حماة، أن هذا الرجل دخل إلى بلاد المغرب وعاد مخلقاً بالزعفران، ورتبة الشيخ علاء الدين بن مقاتل في هذا الفن مشهورة، شرقاً وغرباً، لم تحتج فيها إلى الإطناب ف وضعه الزجل، ومطلعه:

<sup>(</sup>١) التلازم : من مصطلحات علم الموسيقي وهو ما يتكرر في آخر كل مقطع موسيقي(اللازمة).

<sup>(</sup>٢) صبارة: شدّة البرد والحر.

بالجمال جملوا نرقى شكلو الحلو(١) طال بحكم القدر فى عيون الإبر ويسقص السخسر ونسسى ايش قلت لو ولا عن مرسلو كم قد أخلا جيوب تخرجه في القلوب ولا فسرج كسروب والنذي يسالو الاستوا فصلو(٢) وأوصل الانقطاع أما باع أو ذراع(٣) باطني في النزاع والانقطاع أوصلوا واغسلوا وفسلوا ويسرقع كلام بس تلفيق ملام ويسرقسع تسترى والسلام عند باب منزلو وايش معو يعملو لفظ وعقلى قمر نظمك المبتكر ذيل الدجى في السحر حين عليّ اسبلو بالهلال كللو

نهوی خیاط سبحان تبارك من بالمفصل وآية الكرسي خاط لي ثوب سقام قصر نسجو حتى إن البدن لضعفى ضاع راح عنذولي ينشكلو شكلو وجامذ بوح القلب متمزق ولا فرج لو كرب عن قالبو ذا الحسيني بالأيقة العشاق وبسزرو مسن السعيسون كسم لسو قلت بصه ثملا لك الجيب زؤر خلا سري المكتوم مشهر فيه جيبو مقلوب وراب على غير بعد طيب الوصال قطع وصلى حتى خلى بيني وبين الموت وترى ظاهري صحيح لكن وإن هو طول شقة بعادى جهزوا القطن والكفين والما جا الفقيه ف حبيبي يعذلني قلت دعني فقيه في تمزيقي قال حبك لو ظلم سلاري وسلب إسلامي لما حذرني وقسطع عاتقي وضربنى ذا الخليع الجديد نهار قد قال لي صف جبيني وشعري من تفصيل قلت خيط الصباح يستفتح قال لى قصرت بل هو ستر الله حابك الزرقا فاتق الخضرا

<sup>(</sup>١) المفصل: من آيات القرآن الكريم، البين الواضح وضده المجمل.

<sup>(</sup>۲) راب: من أربى: زائد.

<sup>(</sup>٣) الباع: مقياس ما بين أطراف اليدين مفتوحتين مع الصدر.

فيها جمع الشتات رقم ما أحلاه نبات دم من تـقـتـلو من جفون تخزلو ما أنا في ذا القياس بدر من غير قياس بالفتوة لباس بالوصال طولوا بالوف ذيه و(١) من بكر صابحو حين وقنف صافحو بالخجل فاتحو فرق حين فصلو وعمليه فضلو ويفصل مليح ويفتح صحيح بالسجاف يستريح (٢) ويسزر رولو آخــرو فــي أوّلــو

قال فصفني في خدي والعارض وعليها دار الطراز تنبيت قال ما هو إلا شرب والحمره فيه خلات خيوط زرق لاحت قلت كف العتاب في ذي الصفة وانظر في دايره تمنطقها واكسنسى ثوب وقاد ولبسني وإن جا تخليصي غرض من يديك وإن قصر باعي عن صفحات مدحك جاز في بستان مشهر القمصان مشل كف المنشور في مكنونه وقميص الشقيق من اكمامو وقضيب الخلاف وقف عراه وأوثق أزراره البورد في كمو دي الكلام يتخلع ويتفرد ويسفسرج ويستسدرج أصلو ويسطن من سعد تنضريبو ويعرى من حبكه التخريم أنو يطوى والنشر فيه موزون ومنه يعرض بذكر أضداده بدمشق:

ذا الرجل قاسيون على الأعدا وعلى أرباب المعرفة من ريش للصغير والكبير فقل عني كم زيادة على على وإن كان هذا الأبلق والشقرا والميدان

جد ما فیه سخف (۳) النعامات أخف واحذر احذر تخف یشتهوا یعملوا ارکبوا وادخلوا

<sup>(</sup>١) الباع: الهمة.

<sup>(</sup>٢) السجاف: نوع من القماش يركب على أطراف الثوب(التخريج).

<sup>(</sup>٣) قاسيون: جبل يشرف على دمشق.

<sup>(</sup>٤) الأبلق: من الخيل الذي اختلط سواد لونه بالبياض \_ والشقرا: من الخيول ما بين الأصفر والأحمر

كأني بمتامل نظر في رسم كتابة هذا الزجل، فأنكره لبعده عن رسم الألفاظ المعربة الخالية من اللحن، ويعذر في ذلك، لأنه ليس له إلمام بمصطلح رسمه؛ ومن رسمه على غير هذا الطريق لم ينفذ له مرسوم، فإنه يؤديه إلى خطأ وزنه، وإعراب لحنه. ومصنفه، أبو بكر بن يحيى بن قرمان الوزير، قال في خطبته: وقد جردته من الإعراب، تجريد السيف من القراب. ولم يطلب من الزجل غير عذوبة ألفاظه وغرابة معانيه. انتهى.

ومن التواجيه اللطيفة في الطب، ما اتفق أن بعض الملوك خرج لقتال أعدائه، فأيده الله بنصره، فطلب كاتب إنشائه ليكتب على الفور حكاية الحال، فتعذر وجوده في ذلك الوقت، فطلب طبيبه وأمره بالكتابة بسرعة، وكان الطبيب حاذقاً فكتب موجهاً في صناعته: أما بعد فإنا كنا مع العدو في حلقة كدائرة البيمارستان٣)، حتى لو رميت مبضعاً لم يقع إلا على قيفال (٤)، ولم يكن إلا كجس نبضة أو نبضتين، حتى لحق العدو بحران عظيم. فهلك بسعادتك يا معتدل المزاج. وكان أبو الحسين الجزار ونصير الدين الحمامي وسراج الدين الوراق لم يخرجوا عن هذا النوع في غالب نظمهم، ويأتى الكلام على ذلك في مواضعه من باب التورية، وأما توجيه أسماء أنواع البديع فهو نسيج وحده، وواسطة عقده. وما ذاك إلا أنه رسم لي بإنشاء توقيع المقر الأخوي الزيني، عبد الرحمن بن الخراط الشافعي، أحد أعيان العصر في الأدب، بكتابة السر بثغر طرابلس، وأنا منشيء ديوان الإنشاء الشريف المؤيدي بالديار المصرية، فقصدت التوجيه بالأنواع المذكورة لتحصل الملاءمة ومراعاة النظير بذلك، فإن صاحب التوقيع من المتميزين على كلا الحالين بحسن الأدب، فمن ذلك قولى في فصل التعدية، وبعد فمنهل إنعامنا الشريف قد حلينا لأهل الأدب مورده، لتصير عقود إنشائنا بجواهر منثوره منضده، وتطلع كل براعة باستهلالها في أشرف المطالع، وتسكن النزاهة طباق البديع للمقابلة فيتنزه الناظر والسامع، ويقوم الاستخدام بما يجب عليه من واجب الخدمة، ويزيل الاقتباس بنوره عن أهلته كل ظلمة، وتجول خيول الاستطراد في رد العجز على صدره، ويحصل لأهل الأدب في زماننا تمكين فيظهر الافتنان في نظمه ونثره، ويصير لفقه المذهب الكلامي في أيامنا الشريفة ترشيح ومماثلة ومناسبة، ويبرز في توشيح التسليم من غير اعتراض مناقضة ومواربة، ويجنح العصيان إلى الدخول تحت الطاعة، ويسمع القول بموجبه من غير مراجعة في كل براعة، ويزول التجاهل بالعارف، ويصير التسجيع والمواربة عند إيجازه بالمواقف.

<sup>(</sup>١) البيمارستان: المستشفى (فارسية معربة).

<sup>(</sup>٢) القيفال: الوريد الذي في جانب العضد (معربة).

وكان المجلس العالى القضائي عبد الرحمن بن الخراط الشافعي ممن حسن بيانه إيضاح، وللسر عنده حسن إيداع، وللأدب إليه التفات، لأنه بجواهر ترصيعه يشنف الأسماع، وهو الفاضل الذي إذا نظم أزال، بسهولة نظمه، الإبهام والتوهيم، وإذا نثر عقود الإنشاء فلا فرق بين عبد الرحمن وعبد الرحيم، يحسن في المطالعة والأمثلة الشريفة طيه ونشره، وهو من الشعراء فيما يبعد من القصص إذا علا في تفسيرها أمره، فلذلك رسم بالأمر الشريف لا زالت براعة المطلب منظومة في بديع زمانه بإنعامه، ولا برحت أبوابه الشريفة في تصريع وتشريع لوفود أهل الأدب في أيامه، أن يستقر لأنه ممن يحسن به التحبير، ويحصل به الاكتفاء والتتميم، ويجمع من نظمه ونثره بين التحميس والترسل، فيحسن الجمع بهذا التقسيم، فليباشر ذلك ويجعل الاستعانة بالله، ليأمن من التنكيت والتعليل، ويصير لشقة الانشاء بعد النقص تسهيم وتكميل، ويظهر لبرد الكلام بحسن تفصيله تفويف وتوشيع (١). ولأصول التهذيب والتأديب مبالغة وتفريع، والوصايا كثيرة لا تخفى على الأديب الفاضل، الاحتراس والفرق بين المستوي والمقلوب، وبه يحصل النسق في جمع الفرائد، وتظهر براعة التخلص في عنوان كل مطلوب، لأنه الفاضل الذي إن سكن ثغراً لم يفته شنب التورية بحسن نظامه، أو جاور بحراً فهو أديب والبحور في تصريف أوامره في نقضه وإبرامه، والله تعالى يجعل نظم هذا الثغر بحسن أدبه في بلاغة وانسجام، وكما أحسن له الابتداء يعضده بديع السموات والأرض بحسن الختام.

وقد طال الشرح في نوع التوجيه، ولم يبق للإطالة وجه. وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في هذا النوع:

خلت الفضائل بين الناس ترفعني بالابتداء فكانت أحرف القسم

الشيخ صفي الدين قصد في توجيه بيته بعض قواعد النحو، وهو بيت عامر بالمحاسن. وقد تقدُّم ما أوردناه من هذا القسم.

وبيت بديعيتي:

وأسود الخال في نعمان وجنته لي منذر منه بالتوجيه للعدم

التوجيه، في هذا البيت، من القسم المقدم على التوجيه في قواعد العلوم، وقد تقدم فيه أن يوجه المتكلم كلامه، إلى أسماء متلائمة اصطلاحاً من أسماء الأعلام،

<sup>(</sup>١) التوشيع: التوشيه وهو أحد مصطلحات علم البديع.

توجيهاً مطابقاً لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقه، بخلاف التورية، وقد تقدم ذلك، وتقرر الكلام عليه وعلى التوجيه في قواعد العلوم وبقية الفنون، وعلى كل تقدير، فالكل راجع إلى طريق واحد، والاشتراك هنا في النعمان والمنذر ظاهر، ولكن في النكتة اللطيفة في الأسود، فإن المعتامل ما يتخيل، في أول وهلة، غير سواد الخال وجل القصد في المعنى الآخر، هو الملك الأسود أخو النعمان بن المنذر، وهو أحد ملوك العرب، والتورية ههنا، في التوجيه الذي هو اسم النوع البديعي، لم يفتها من المحاسن وجه، وهذا هو الأفق الذي أقمر فيه الشيخ علاء الدين الوداعي، والقاضي محيى الدين بن عبد الظاهر، وغيرهما، ممن أوردنا على هذا النوع نظمه، وأوصلنا إلى الغرض لما أطلق فيه سهمه، وما أخرت بيت العميان وبيت الشيخ عز الدين، ونثرت نظم الترتيب هنا، إلا لأنهم نسجوا على غير هذا المنوال، وتعوضوا عن مسارح الماء الحلو بالآل(۱). وبيت العميان:

ترى الغني لديهم والفقير وقد عادا سواء فلازم باب قصدهم

هنا بحث لطيف، وهو أن العميان نظموا التوجيه بين التسمية التي تحتمل وجهين من المعنى، على مذهب المتقدمين وهو الإبهام، وقد تقرر أن المتكلم فيه يبهم المعنيين، بحيث لا يترشح أحدهما على الآخر بقرينة، واستشهدوا عليه بشاهد الإبهام الذي نرلوه على التوجيه، وهو قول الشاعر في الخياط، وقد تقدم: ليت عينيه سواء. فالشاعر أبهم المعنيين، بحيث يتحير السامع والمتأمل ويعجز عن ترجيح أحدهما. ولم أر في بيت العميان غير التسوية، بين الغني والفقير، فإن هؤلاء الممدوحين يعطون الفقير إلى أن يصير مساوياً للغني، وهذا هو المعنى الواحد، وهو أوضح من ضوء الشمس إذا توقدت جمرة المصيف، وأما المعنى الآخر، فما وجدت في بيتهم له قرينة صالحة تدلني عليه، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. وقد تقدم أن نوع التوجيه قسمه البديعيون عليه، وضاحب البيت أدرى بالذي فيه. وقد تقدم أن نوع التوجيه قسمه البديعيون قسمين، وذهب إلى كل منهما فريق.

وبيت الشيخ عز الدين مذبذب. ﴿ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ (٢) وهو: نزهت طرفي وسمعي في محاسنه وعنك إن تقصد التوجيه في الكلم

<sup>(</sup>١) الآل: السراب.

<sup>(</sup>٢) النساء، ١٤٣/٤.

أصحاب الطريق الذي مشى عليها الشيخ عز الدين، في نظم هذا النوع، قالوا: التوجيه الاصطلاحي أن يحتمل الكلام وجهين من المعنى، وهذا هو الفرق بين التورية والتوجيه، فإن التورية باللفظة الواحدة والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ، والشيخ عز الدين أتى بكلمة مفردة تحتمل معنيين، فما نظم غير التورية والتوجيه بخلاف ذلك، والكلمة التي اقتضت اشتراك المعنيين قوله: نزهت، فإنه قال إنه نزه طرفه في محاسن محبوبه، وكأنه التفت إلى العذول وقال له وعنك وهو وبيت العميان سافلان خاليان ليس فيهما من المحاسن ساكن، والله أعلم.



## ذكر عتاب المرء نفسه

يا نفس ذوقي عتابي قد دنا أجلي مني ولم تقطعي آمال وصلهم

هذا النوع أعني، عتاب المرء نفسه، لم أجد العتب مرتباً إلا على من أدخله في البديع وعده من أنواعه وليس بينهما نسبة، والذوق السليم أعدل شاهد على ذلك، ولولا أن الشروع في المعارضة ملزم ما نظمت حصاه مع جواهر هذه العقود، ونهاية أمره أنه صفة لحال واقعة ليس تحتها كبير أمر، وهو من أفراد ابن المعتز، ولم يورد فيه غير بيتين ذكر أن الأسدي أنشدهما عن الجاحظ، وهما:

عصاني قومي في الرشاد الذي به أمرت ومن يعص المجرب يندم فصبراً بني بكر على الموت إنني أرى عارضاً ينهل بالموت والدم (١)

قال زكي الدين بن أبي الأصبع، وقوله صحيح: لم أر في هذين البيتين ما يدل على عتاب المرء نفسه، إلا أن هذا الشاعر لما أمر بالرشاد، وبذل النصح ولم يطع، ندم على بذل النصيحة لغير أهلها، ويلزم من ذلك عتابه لنفسه، فتكون دلالة البيتين على عتابه لنفسه دلالة إلتزامية، لا دلالة المطابقة، ولا يصلح أن يكون شاهداً على هذا النوع، إلا قول شاعر الحماسة:

أقـول لنفسي في الخلاء ألـومهـا لك الويل ما هذا التجلد والصبر

انتهى كلام ابن أبي الأصبع، فانظر ما أحلى ما صرح هذا الشاعر بذكر النفس واللوم لها، وخاطبها بكاف الخطاب، ليتمكن عتبه وتقريعه المؤلم لها.

<sup>(</sup>١) العارض: السحاب الممطر ـ ينهل: ينهمر.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي فيه:

أنا المفرط أطلعت العدوّ على سري وأودعت نفسي كف مجترم(١)

الشيخ صفي الدين حكى أنه فرَّط في اطلاع عدوه على سره، وإيداع نفسه كف مجترم لا غير، وأين هو من قول شاعر الحماسة، وقد قال لنفسه على سبيل العتب والتوبيخ: لك الويل ما هذا التجلد والصبر.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت الشيخ عز الدين الموصلي: عتبت نفسي إذ أتعبتها بهوى مجهول سبل بلادها دولاً علم(٢)

الشيخ عز الدين حكى أيضاً أنه عاتب نفسه، وذكر أنه هو الذي أتعبها وكلفها حمل الهوى، فالعتاب هنا من كل وجه لم يترتب على غيره، وما مقدار هذا النوع حتى إن الشاعر لم يأت به على صيغته، لا سيما ونظام البديعيات قد التزموا أن يأتوا به شاهداً على نوعه. وبيت بديعيتي:

مني ولم تقطعي آمال وصلهم يا نفس ذوقي عتابي قد دنا أجلي

أقول: إن هذا البيت ينظر إلى بيت شاعر الحماسة في علو طباقه، وإن كان من الفحول التي لها فضيلة السبق، فقد زاحمه في حلبة سباقه، مع أن عروس التسمية يضوع عطرها من أطواق الطروس، ويقول مزكوم الذوق وقد عاد له الشم: لا عطر بعد عروس، وأين هذا النشر الواضح، والرقة التي ود النسيم لو انتظم معها وانسجم، من عقادة بيت الشيخ عز الدين، وقد أمسى بها مجهولًا بلا هاد ولا علم.



<sup>(</sup>١) المجترم: المجرم.

<sup>(</sup>٢) سُبْل: جمع مفرده سبيل وهو الطريق ـ العَلَم: الراية أو ما يهتدى به.

# ذكر القسم

برثت من أدبي والعز من شيمي إن لم أبر بناي عنهم قسمي القسم أيضاً حكاية حال واقعة، وليس تحته كبير أمر، ولكن تقرر أن الشروع في المعارضة ملزم، وهو أن يقصد الشاعر الحلف على شيء، فيحلف بما يكون له مدحاً وما يكسبه فخراً وما يكون هجاء لغيره، فمثال الأوَّل، قول مالك بن الأشتر النخعي في معاوية ابن هند:

بقيت وفري وانحرفت عن العلا إن لم أشن على ابن هند غارة

ولقيت أضيافي بوجه عبوس<sup>(۱)</sup> لم تخل يوماً من ذهاب نفوس

فقول ابن الأشتر تضمن المدح لنفسه والفخر الزائد والوعيد للغير، ومثله قول أبي على البصير، يعرض بعلي بن الجهم:

وهدمت ما شادته لي أسلافي قدماً من الأسلاف والأخلاف وقريت عذراً كاذباً أضيافي (٢) تمسي قذى في أعين الأشراف (٣)

أكذبت أحسن ما يظن مؤملي وعددتها وعدمت عاداتي التي عودتها وغضضت من ناري ليخفى ضوؤها إن لم أشن على علي خلة

وقد يقسم الشاعر بما يريده الممدوح ويختاره، كقول الشاعر:

فكفرت نعمتك التي لا تكفر

إن كان لي أمل سواك أعده

<sup>(</sup>١) الوفر: الغني.

<sup>(</sup>٢) غضضت: خففت ـ قريت: أطعمت.

<sup>(</sup>٣) الخلة: بضم الخاء الصداقه.

وأحسن ما سمع في القسم على المدح قول الشاعر:

حفت بمن سوًى السماء وشادها ومن قام في المعقول من غير رؤية لما خلقت كفاك إلا لأربع لتقبيسل أفنواه وإعسطاء نسائسل

ومن مرج البحرين يلتقيان (١) فاثبت في إدراك كل عيان عقائل لم تعقل لهن ثواني (٢) وتقليب هندي وحبس عنان

والمقدم في هذا الباب، وهو الذي انتهت إليه نهاية البلاغة، قوله تعالى: ﴿فُورِبِ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون (٣) فإنه قسم يوجب الفخر، لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأكمل عظمة حاصلة من ربوبية السماء والأرض، وتحقيق الوعد بالرزق، وحيث أخبر سبحانه وتعالى أن الرزق في السماء وأنه رب السماء، يلزم من ذلك قدرته على الرزق الموعود به دون غيره. انتهى الكلام على القسم الذي يراد به الفخر والمدح والتعظيم. وأما ما جاء من القسم في النسيب، فكقول الشاعر:

> جنى وتجنى والفؤاد يسطيعسه فإن لم يكن عندي كعيني ومسمعي

فلا ذاق من يجنى عليه كما يجنى فلا نظرت عيني ولا سمعت أذنى

ومما جاء من القسم في الغزل قول ابن المعتز:

لا والذي سل من جفنيه سيف ردى قدت له من عـذاريه حمـائله (٤)

ما صارمت مقلتي دمعاً ولا وصلت غمضاً ولا سالمت قلبي بلابله (٥)

الذي وقع عليه الاتفاق أن هذا أحسن ما وقع من القسم في الغزل، إذ القسم والمقسم عليه كل منهما داخل في باب الغزل، ولكن، قال الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع: إن الذي وقع لجميل بن معمر العذري في هذا الباب، ما تحسن العبارة تفصح عن لفظه ووصفه، وهو قوله على لسان محبوبته:

فعلمت أن يمينها لم تلجح (١)

قالت وعيش أبي وأكبر إخوتي الأنبهن الحي إن لم تخرج فخىرجت خيفة أهلها فتبسمت

<sup>(</sup>١) البيت عبارة عن آيتين من القرآن الكريم مع بعض التغيير ـ مُرَجَ: خلط.

<sup>(</sup>٧) عقائل: مفردها عقيلة وهي الفتاة الكريمة \_ تعقل: تربط ـ ثواني: واحدة ثانية مثلها.

<sup>(</sup>٣) الذاريات، ٢٣/٥١.

<sup>(</sup>٤) حماثل السيف: مكان تعليقه في الرحل. أو في وسط الفارس.

<sup>(</sup>٥) صارمت: قاطعت ـ بلابل القلب: هواجسه والأفكار التي تحركه.

<sup>(</sup>٦) هذان البيتان يرويان لعمر بن أبي ربيعة وهما بشعره أشبه، والشطر الثاني من البيت الثاني منهما =

ثم قال، أعني ابن أبي الأصبع: رحم الله جميلًا لقد تظرف في هذين البيتين ما شاء، لأنه أتى بهما من باب الهزل الذي يراد به الجد، وأغرب في القسم فيهما، وأدمج في القسم حسن ائتلاف اللفظ مع المعنى، وأتى بما لا يوفيه واصف حقه. انتهى كلام. أبن أبي الأصبع.

قلت: وإذا وصلنا في القسم إلى باب الهزل الذي يراد به الجد، فهذب الدين أحمد بن منير الطرابلسي قائد هذا العنان، وفارس هذا الميدان، وما ذاك إلا أنه هاجر إلى مدينة السلام بغداد، والشريف الموسوي نقيب الأشراف بها، وبابه حرم الوافدين، وينابيع الفضل التي هي مناهل الواردين. وكان يقال إن الشريف المشار إليه من كبار الشيعة ببغداد، وعلى هذا أجمع غالب الناس، فجهز إليه ابن منير عند قدومه بغداد هدية مع مملوكه تتر، بل معشوقه الذي اشتهر به في الخافقين غرامه، وأبدع في أوصافه الجميلة نظامه، فقبل الشريف هديته، واستحسن المملوك فأدخله في الهدية، وقصد أن يعوضه عن ذلك بأضعافه، فلما شعر ابن منير بذلك التهبت أحشاؤه على مملوكه بل معشوقه تتر، وكتب إلى الشريف على الفور قصيدة أولها:

علنبت قلبى يا تتر وأطرت نومي بالفكر

ومنها:

والبيت أقسم والحجر(١) ف به ولبی واعتمر بن الشريف أبي مضر إلى مملوكي تتر الطهر الميامين الغرر ورجعت عنه إلى عمر بة بين جمع واشتهر تيم ثم صاحبه عمر(۲) آل النبي ولا شهر

بالمشعرين وسالصف وبمن سعى فيه وطا إن الشريف الموسوى أبدى الجحود ولم يسرد والنيت آل أمية وجحدت بيعة حيدر وإذا جرى ذكر الصحا قلت المقدم شيخ ما سل قط ظبا على

يروى كما يلي: فعلمت أن يمينها لم تحرج ـ والإحراج: المضايقة. لم تلجج: لم تلحّ في الأمر أو لم تتردد من: تلجلج إذا تردد.

<sup>(</sup>١) الحجر: الحجر الأسود، وهو من المقدسات الإسلامية.

<sup>(</sup>٧) شيخ تيم: من ألقاب أبي بكر.

ل عن التراث ولا زجر(١) كلا ولا صد البتو شق الكتاب ولا بقر(٢) وأثبابها الحسنى ومسا وبكيت عثمان الشهيه الحضر جنح الظلام المعتكر وشــرحت حسن صـــلاتــه وقرأت من أوراق مصحفه براءة والزمر ورثيت طلحة والزبي المحل شعر مبتكر جر من لحاني أو زجر<sup>(۳)</sup> وأزور قبرهما وأز عقوقها إحدى الكبر(1) وأقول أم المؤمنين ركبت على جمل لتصبيح من بنيها في زمر \_ش المسلمين على غرر حسامه وسطأ وكر فأتى أبو حسن وسل وبعير أمهم عقر وأذاق إخوت الردى وعف عنهم إذ قدر ما ضره لو كان كف ولى بىصىفىيىن وفر وأقول إن إمامكم وأقول إن أخطا معا وية فما أخطا القدر وية ولا عمرو مكره هـذا ولم يغدر معا تا لا بصارمه الذكر بطل بسوأته يقا صب ما تتمر واختمر وجنيت من ثمر النوا وأقول ذنب الخارجين على على يغتفر لا ثائر لقتالهم فى النهروان ولا أشر ول إليه أمرهما شعر(١) والأشعرى بما يؤ فأنا السرىء من الخطر قال انصبوا لى منبراً

<sup>(</sup>١) البتول: المنقطعة إلى عبادة الله وهو من ألقاب فاطمة الزهراء عليها السلام إبنة النبي.

<sup>(</sup>٢) أثابها: كافأها ـ بَقَرَ: العلم توسع فيه ومنه لقب محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بالباقر: أي المتبحر في العلوم والمتوسع فيها.

<sup>(</sup>٣) أزجر: أطرد لحاني: لامني.

<sup>(</sup>٤) الكبر: الكبائر من الذنوب والمعاصي. وهي التي تدخل النار ولا تغفر.

<sup>(</sup>٥) معاوية هو معاوية بن أبي سفيان. وعمرو هو عمرو بن العاص. أحد الحكمين في حرب صفين.

<sup>(</sup>٦) الأشعري: هو أبو موسى أحد الحكمين في حرب صفين.

حبكم وأوجز واختصر شرب الخمور ولا فجر أبناء فاطمة أمر ما استطال من الشعر وصيام أيام أخر ب للملابس يتخر ب من العشاء إلى السحر فح من لقيت من البشر ــق أقص شارب من عبـر ومسحت خفى في السفر ة كمن بها قبلي جهر<sup>(١)</sup> ر لكل قبسر محتفر أقول ما صبح الخبر(٢) بس ما اضمحل وما دثر وإن كانوا بقر(٣) بالفاشر يا قد فشر(٤) وفطيرتي فيها قصر (٥) طيش الظليم إذا نفر(٦) وصواب قولهم هدر طبعت وقــدت من حجــر

فعــلا وقــال خلعت صــا وأقول إن يزيد ما ولجيشه بالكف عن وحلقت في عشر المحرم ونويت صوم نهاره ولبست فيه أجل ثو وسهرت في طبخ الحبو وغدوت مكتحلًا أصا وغسسلت رجلي ضلة وأمين أجهر في الصلا وأسن تسنيم القبو وإذا جرى ذكر الغدير ولبست فيه من الملا وسكنت جلق واقتدىت بهم وأقول مثل مقالهم مصطيحتى مكسورة نفر یری برئیسهم وخفيفهم مستثقل وطباعهم كجبالهم ما يدرك التشبيب تغييريد البلابل في السحر

<sup>(</sup>١) أمين: هي آمين: اسم فعل أمر بمعنى استجب

<sup>(</sup>٢) الغدير: إشارة إلى غدير خم وحديث النبي فيه حيث قال ﷺ: من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخلل من خلله، وأدر الحق معه كيف

<sup>(</sup>٣) جلق: مكان في دمشق، وذلك إشارة إلى أنه سكن مع أهل الشام وصار مثلهم يؤيد معاوية.

<sup>(</sup>٤) فشر: لم نعثر على معنى لهذه اللفظة في ما بين أيدينا ونظنها عامية بمعنى: لا يمكن له أن يصل إلى هذا الأمر.

<sup>(</sup>٥) مصطيحتي وفطيرتي: نوعان من أنواع الخبز الأولى مستطيلة والثانيه مثلثة، وتؤدمان بزبدة أو نحوها.

<sup>(</sup>٦) الظليم: ذكر النعام ويضرب به المثل في الطيش عند تنفيره.

ر ك البصيرة والبصر وأقبول في يبوم تحا والنار ترمي بالشرر والصحف ينشر طيها بعد الهداية والنظر هذا الشريف أضلني ف فمستقر كما سقر(١) فيقــال خـذ بيــد الشــريــــــــ تبقى عليه ولا تلذر لواحمة تنصطو فنما والله ينغفر للمسي ء إذا تنصل واعتذر للك واحتذر كل الحذر فــاخش الإلــه بســوء فعــــــــــ رقت لرقتها الحضر والسكها بدوية قس الفصاحة لافتخر شامية لوشامها بحسر والسفاظي درر ودرى وأيقن أنسنى غذراء ترفل في الحبر(٢) وبديعتى كبديعة خبرتها فغدت كزهير الروض باكره المطر لما قراها فانبهر وإلى الشريف بعثتها غلى الجحود ولا أصر رد الغلام وما استمر شكراً وقال لقد صير وأثابنى وجزيته

أقول إنه يغتفر لي طول الشرح لغرابة أسلوب هذه القصيدة، فإني لم أخرج بها عن القصد، لأنها مبنية على القسم وجوابه من البراعة إلى الختام، وأما هزلها الذي يراد به اللجد فإنه غاية لا تدرك، وطريق ما رأينا لغيره فيها مسلك وبيت الشيخ صفي الدين في بديعيته على هذا النوع، أعني القسم، نسجه على المنوال الأول الذي هو مبني على المدح والفخر والتعاظم وعلو الهمة، وهو قوله:

لا لقبتني المعالي بابن بجدتها يوم الفخار ولا بر التقى قسمي (١)

هذا البيت منسوج على المنوال المذكور، لكن فيه نقص لأنه غير صالح للتجريد، ولم يأت ناظمه بجواب القسم، إلا في بيت الاستعارة الذي ترتب بعده، وهو:

إن لم أحث مطايا العزم مثقلة من القوافي تؤم المجد عن أمم (٤)

<sup>(</sup>١) سقر: من أسماء جهنم. وهذا البيت والذي بعده والبيتان اللذان قبله عبارة عن آيات قرآنية تصرف فيها الشاعر.

<sup>(</sup>٢) الحِبَر: واحدتها حبرة وهي من الثياب الفضفاض الناصع البياض.

<sup>(</sup>٣) ابن بجدتها: أي عالمها. والبجدة: من الأمر حقيقته وباطنه.

<sup>(</sup>٤) أمم: قرب.

وأصحاب البديعيات شرطوا أن يكون كل بيت شاهداً على نوعه بمجرده، وإذا كان البيت له تعلق بما بعده أو بما قبله لا يصلح أن يكون شاهداً على ذلك النوع.

ولقد عجبت للشيخ صفي الدين، كيف فتر عزمه وقصرت همته، عن هذا القدر الذي يتطاول إلى إدراكه كل قاصر، وأين هو من قول القائل في طريقته الغرامية التي حركت السواكن، حيث قال:

حرمت الرضا إن كنت خنتك في الهوى وعوقبت بالهجران إن كنت كاذبا انظر ما أحلى ما أتى بالقسمين وجوابيهما في بيت واحد، مع عدم التعسف والرقة التي كادت أن تسيل.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت الشيخ عز الدين الموصلي: برئت من سلفي والشم من هممي إن لم أدن بتقى مبرورة القسم (۱) بيت الشيخ عز الدين مبني على الفخر والتعاظم وعلو الهمم، وهو صالح للتجريد، بخلاف بيت الشيخ صفي الدين، هذا مع التزام الشيخ عز الدين بتسمية النوع.

وبيت بديعيتي:

برئت من أدبي والعز من شيمي إن لم أبر بنأي عنهم قسمي (١) وهذا البيت مبني على الفخر والتعاظم وعلو الهمة. وفي قولي: والعز من شيمي غاية الفخر، ولكن اللطف الزائد قول الأديب، في القسم: برئت من أدبي،، مع التورية التي ترفل في حلل الحشمة، وتسمية النوع والتقفية به لا تخفى على أهل الذوق من أهل الأدب، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الشم: العالى ـ أدِن: أعتبر نفسى مديناً.

<sup>(</sup>٢) النأي: البعد.

## ذكر حسن التخلص

ومن غدا قسمه التشبيب في غزل حسن التخلص بالمختار من قسمي

حسن التخلص، هو أن يستطرد الشاعر المتمكن، من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه، بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني، لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما، حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد. ولا يشترط أن يتعين المتخلص منه، بل يجري ذلك في أي معنى كان، فإن الشاعر قد يتخلص من نسيب أو غزل، أو فخر أو وصف روض أو وصف طلل بال أو ربع خال، أو معنى من المعاني يؤدي إلى مدح أو هجو أو وصف في حرب، أو غير ذلك، ولكن الأحسن أن يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح.

والفرق بين التخلص والاستطراد، أن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول، أو قطع الكلام، فيكون المستطرد به آخر كلامه، والأمران معدومان في التخلص، فإنه لا يرجع إلى الأول ولا يقطع الكلام، بل يستمر على ما يتخلص إليه.

وهذا النوع، أعني حسن التخلص، اعتنى به المتأخرون دون العرب ومن جرى مجراهم من المخضرمين، ولكنه لم يفتهم، فإنهم أوردوا لزهير في هذا الباب قوله:

إن البخيل ملوم حيث كان وليكن الكريم على علاته هرم (١) أنظر إلى هذا العربي القديم، كيف أحسن التخلص من غير اعتناء، في بيت

<sup>(</sup>١) هرم: هو هرم بن سنان وقد سبقت الإشارة إلى هذا البيت.

واحد، وهذا هو الغاية القصوى عند المتأخرين الذين اعتنوا به. وعلى كل تقدير فمن كلام العرب استنبط كل فن، فإنهم ولاة هذا الشأن، لكنهم كانوا يؤثرون عدم التكلف، ولا يرتكبون من فنون البديع إلا ما خلا من التعسف. فمن ذلك قول الفرزدق، وأجاد إلى الغاية:

وركب كأن الريح تطلب عندهم سروا يخبطون الليل وهي تلفهم إذا آنسوا ناراً يقولون ليتها

لها ترة من جذبها بالعصائب<sup>(۱)</sup> إلى شعب الأكوار من كل جانب<sup>(۲)</sup> وقد حضرت أيديهم نار غالب

#### ومثله قول أبي نواس:

يعز علينا أن نراك تسير بلى إن أسباب الغنى لكثير جرت فجرى في إثرهن عبير (٣) إلى بلد فيه الخصيب أمير

تقول التي من بيتها خف محملي أما دون مصر للغنى متطلب فقلت لها واستعجلتها بوادر دعيني أكثر حاسديك برحلة

#### ومثله في الحسن قوله:

وإذا جلست إلى المدام وشربها وإذا نـزعت عن الغـوايــة فليكن وإذا أردت مـديـح قـوم لم تمن

فاجعل حديثك كله في الكاس (4)

لله ذاك النزع لا للناس

في مدحهم فادمح بني العباس (6)

أقول: إن هذه الطريق التي مشى عليها أبو نواس ومن تقدمه من المتقدمين، ممن أوردت نظمه في هذا الباب، وهي حسن التخلص ببيت واحد باستطراد رشيق، ينتقل الشاعر به من الشطر الأول إلى الشطر الثاني، فاتت فحولاً من الشعراء كالبحتري وأبي تمام في غالب القصائد، على أنهما المقدمان في هذا الشأن.

وقد تقرر أن حسن التخلص ما كان في بيت واحد، يثب الشاعر من شطره الأول إلى الثاني وثبة تدل على رشاقته وقوته وتمكنه في هذا الفن. وإذا لم يكن التخلص

<sup>(</sup>١) البرة: الثار.

<sup>(</sup>٢) يخبطون: يسيرون على غير هدى ـ الأكوار: جمع مفرده الكورة وهي الناحية والمكان.

<sup>(</sup>٣) البوادر: أوائل الدموع.

<sup>(</sup>٤) الشُّرْب: الذين يشربون الخمر.

<sup>(</sup>٥) مان: يَميْن والأمر مُنْ، والمصدر المين وهو الكذب والنفاق.

كذلك سمي اقتضاباً، وهو أن ينتقل الشاعر من معنى إلى معنى آخر من غير تعلق بينهما، كأنه استهل كلاماً آخر. وعلى هذه الطريقة مشى غالب العرب، وغالب المخضرمين وكثير من شعراء المولدين، فمن ذلك قول البحتري في قصيد، وقد جرى في ميادين غزلها إلى أن قال من غير ارتباط:

وردنا إلى الفتح بن خاقان إنه أعم ندى فيكم وأيسر مطلبا

وهذه النبذة التي أبرزتها هنا، من نظم المتقدمين في حسن التخلص، عزيزة الوجود، فإنها ما تيسرت إلا بعد بذل الجهد في جمعها. وهذا النوع البديع ما اعتنى به غير حذاق المتأخرين، وما نسجوه جميعه إلا على المنوال المذكور. ولعمري إنها طريقة بديعة، ونوع من السحر يدل على رسوخ القدم في البلاغة، وتمكن الذهن من البراعة، وإن لم يكن كذلك لم يعد من أنواع البديع. والقرائح تختلف فيه وتتفاوت، وقد عن لي أن أنبه على قبح المخالص التي لا تعد، من أنواع البديع، لينفتح ذهن المبتدىء في هذا الفن، فمن ذلك قول أبي الطيب المتنبي، وإن كانت له المخالص الفائقة:

غدا بك كل خلو مستهاما وأصبح كل مستور خليعا أحبك أو يقولوا جر نمل ثبيراً وابئن إبراهيم ريعا(١)

أنظر ما أبرد هذا المخلص وأشد تعسفه، ومعناه أنه علق انقضاء حبها على غير ممكن، وهو أن يجر النمل الجبل المسمى ثبيراً وأن يخاف ممدوحه، فجعل خوف الممدوح نظير جر النمل لثبير اليقرر أن كلاً منهما من المستحيلات، ومن تخاليصه القبيحة أيضاً قوله:

عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتني في الهوى مثلا وسبب قبح هذا المخلص، كونه جعل ممدوحه ساعياً بينه وبين محبوبته في الوصال، ولا خفاء في دنو هذه المرتبة، وقد سبقه أبو نواس إلى ذلك، ولكنه أقل شناعة، مع أن الكل قبيح، حيث قال:

سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هـواكِ لعل الفضل يجمع بيننا وقد سبقهما إلى ذلك قيس بن ذريح، حين طلق لبنى وتزوَّجت غيره فندم على ذلك وشبب بها في كل معنى، فرحمه ابن أبي عتيق، فسعى في طلاقها من زوجها، وأعادها إلى قيس، فقال يمدحه:

<sup>(</sup>١) ربعا: من الروع وهو الخوف.

جزى الرحمن أفضل ما يجازي فقد جربت إخواني جميعاً سعى في جمع شملي بعد صدع وأطفأ لوعة كانت بقلبي

على الإحسان خيراً من صديق فما ألفيت كابن أبي عتيق ورأي حدت فيه عن الطريق أغصتني حرارتها بريقي

فلما سمعها ابن أبي عتيق قال لقيس: يا حبيبي أمسك عن هذا المدح فما يسمعه أحد إلا ظننى قواد.

ومن المخالص التي استحسنوها للبحتري قوله:

رباع تردَّت بالرياض مجودة إذا راوحتها مزنة بكرت لها كأن يد الفتح بن خاقان أقبلت

بكل جديد الماء عذب الموارد شآبيب مجتاز عليها وقاصد(١) عليها بتلك البارقات الرواعد

ومن المخالص المستحسنة، لأبي تمام، قوله من قصيدة:

ما زلت عن سنن الوداد ولا غدت لا والـذي هـو عـالم أن النـوى

نفسي على إلف سـواك تحـوم مـر وأن أبـا الحسين كـريم (٢)

هذا المخلص مقدم على مخالص البحتري من وجوه: أحدها، التخلص من النسيب إلى المدح، والثاني حسن الانسجام، والثالث، وهو جل القصد، الوثبة في بيت التخلص من الشطر الأول إلى الشطر الثاني بأسرع اختلاس. وهذا الذي عقد المتأخرون الخناصر عليه، وصار لهم فيه اليد الطولى، ومثله قوله من قصيدة:

فالأرض معروف السماء قرى لها وبنو الرجاء لهم بنو العباس

ومن مخالص أبي الطيب الفائقة، قوله من قصيدة يمدح بها أبا أيوب، أحمد بن عمران بن ماهويه، مطلعها:

سرب محاسنه حرمت ذواتها داني الصفات بعيد موصوفاتها

معنى هذا المطلع في غاية الحسن والغرابة، فإنه يقول هذا سرب حيل بيني وبين كل حسناء منه، وهذه الحسناء صفاتها دانية عند ذكرها بالقول، ولكن ذاتها الموصوفة بعيدة، ولم يزل في غرابة هذا الأسلوب إلى أن قال متحمساً:

<sup>(</sup>١) الشآبيب: جمع مفرده شؤبوب وهو الدفعة من المطر الشديد.

<sup>(</sup>٢) النوى: الغربة، والبعد.

ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها أقبلنها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها

أقول: سبحان المانح هذا هو السحر الحلال، والشرب الذي أمست المشارب لصافية عنده كالآل. ومثله في الغرابة التي هي من معجزات المتنبي، قوله من قصيدة مدح بها علي بن عامر، ويعرض بذكر أبيه عامر ومدحه بعد وفاته، مطلعها:

أطاعن خيلًا من فوارسها الدهر وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر وما أحلى ما قال بعده:

وأعجب من ذا كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر ولم يزل ينفث بصدق عزائمه، في هذا السحر الذي سحر به العقول، وخلب القلوب، إلى أن قال:

ويـوم وصلنـاه بليـل كـأنـمـا على أفقه من برقه حلل حمر وليـل وصلنـاه بيـوم كـأنمـا على متنه من دجنه حلل خضر<sup>(1)</sup> وغيث ظننـا تحتـه أن عـامـرأ علا لم يمت أو في السحاب له قبر

ومثله قوله، من قصيدة دالية يمدح بها سيف الدولة بن حمدان مطلعها:

عواذل ذات الخال في حواسد وإن ضجيع الخود مني لماجد(٢) وما ألطف ما قال بعده:

يرد يداً عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد ولما انتظم له هذا الدر في هذه الأسلاك البديعية قال:

خليليًّ إني لا أرى غير شاعر فكم منهم الدعوى ومني القصائد فلا تعجبا أن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد

ومن مخالص أبي العلاء أحمد بن سليمان، على طريق المديح، فإنه لم يكن من طلاب الرفد، قوله من قصيد:

ولو أن المطى لها عقول وحقك لم نشد لها عقالا

(١) دجنه: ظلمته الشديدة.

(٢) الخود: المرأة الشابة.

اني من الدنيا أريد بها انتقالا الله فالا (١) معيد فكان اسم الأمير لهن فالا (١)

مواصلة بها رحلي كأني سألن فقلن مقصدنا سعيد

هذا المخلص أيضاً من العجائب، فإن الشيخ أبا العلاء سبكه في قالب التورية والاتفاق البديع، وكان اسم الأمير في فالهم سعيداً، والعرب ما برحوا يتفاءلون بالاسم الحسن ويتطيرون من ضده، ومما استحسن لابن حجاج من المخالص قوله:

بأني حاسد لك طول عمري عليك فلم تكن يا ماء تجري بم استوجبته يا ليت شعري تمر على أبي الفضل بن بشر يضيق عن احتمالك فيه صبري

قال صاحب المثل السائر، حين أورد هذه الأبيات: ما علمت معنى في هذا المقصد أبدع ولا أعذب ولا أرق ولا أحلى من معنى هذا اللفظ، ويكفي ابن حجاج من الفضيلة أن يكون له مثل هذه الأبيات. قلت: ولعمري إن المخلص والأبيات بكمالها، دون إطناب ابن الأثير في الوصف. ولكن قال زكي الدين بن أبي الأصبع، في كتابه المسمى «بتحرير التحبير» لما انتهى إلى هذا النوع، أعني حسن التخلص: إذا وصلت إلى ابن حجاج في هذا الباب فإنك تصل إلى ما لا تدركه الألباب، فمن ذلك قوله على طريقته المعهودة منه:

وقد بادلتها فمبالها لي كما لابن العميد جميع مدحي

بمشورة استها ولها قذالي (٢) ودنيا ابن العميد جميعها لي

ومن المخالص الفائقة قول الأستاذ أبي الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب، من قصيدة بائية يمدح بها الأمير سيف الدولة ابن مزيد مطلعها:

واهجر إلى راحة شيئاً من التعب

هب من زمانك بعض الجد للعب

ولم يزل ماشياً على هذا السنن إلى أن قال:

تسعى السقاة علينا بين منتظر بلوغ كأس ووثاب بمستلب كأنما قولنا للمزيدي هب

<sup>(</sup>١) فالًا: أي يتفاءلون به.

<sup>(</sup>٧) المبال: مكان خروج البول ـ الإست: مكان خروج فضلات الطعام من الجسم، والأديب الحق يربأ بنفسه وبكتبه، عن ذكر فاحش القول...

ومثله قوله من قصيدة حائية، يمدح بها الأستاذ أبا طالب بن أيوب:

يا من ثناياه التي غولطت عنها بالأقاحي غلط المقايس بابن أي السماح السحابة في السماح

ويعجبني من مخالصه قوله، من قصيدة رائية يمدح بها فخر الملك ولم يزل يرفل في حلل غزلها ونسيبها إلى أن قال:

أمات الهم أم عاش السرور بفخر الملك منها أستجير

أرى كبدى وقد بردت قليلاً أم الأيام خافستني لأني

ومما يعجبني، أيضاً إلى الغاية، قوله، من قصيدة عينية يمدح بها الوزير عميد الدولة مطلعها:

ردُّوا فؤادي يـوم كـاظمـة معي لو كان يرفق ظاعن بمشيع ولم يزل يطلق العنان في هذه الحلبة إلى أن سبق إلى غاية قال فيها:

أو شاء ظل غمامه فَلْيقلع كاف وشربى من فواضل أدمعي فغنيت أن أرد المياه وارتعى عبد الرحيم ومائها المستنبع

إن شاء بعدهم الحيا فلينسكب فمقيل جسمي في ذيول ربـوعهم كرمت جفوني في الديار ف**أخ**صبت فکان دمعی مد من ایدی بنی

وما أحلى ما قال بعده، وهو مخلص آخر:

وكان ليلى من تفاوت طوله أسيافهم موصولة بالأدرع

ولم أكثر من محاسن مهيار هنا إلا لعلمي بغرابة شعره، وعزة وجود ديوانه. ومن المخالص التي تصلح أن تكون واسطة في هذا العقد، قول أفقه الشعراء،

وأشعر الفقهاء، كما قال: وهو القاضى أبو بكر أحمد الأرّجاني، من قصيدة يمدح بها ولي الدين الكاتب مطلعها:

وبإهداء زورة في خفاء (١)

وعدت باستراقة للقاء وما أحلى ما قال بعده:

ثم غارت من أن يماشيها الظ لل فسارت في ليلة ظلماء

<sup>(</sup>١) الزورة: الزيارة.

ثم خافت لما رأت أنجم اللي الرقباء فاستنابت طيفاً يلم ومن يم لك عيناً تهم بالإغفاء(١) هكذا نيلها إذا نولتنا وعناء تسمح البخلاء يهدم الانتهاء باليأس منها ما بناه الرجاء بالابتداء

ولم يزل راتعاً في هذه الحدائق الغضة إلى أن قال:

تركتني معنياً لمغانٍ وأعادت أعادياً أصدقائي رنقت مشربي وقد كان عين الشمــــس والماء دونه في الصفاء(٢) بعد عهدي بعيشتي وهي خضرا تتثنى كالبانة الغناء وأموري كأنها ألفات خطهن الولي في الاستواء

ومن جواهر مخالصه المنتظمة في هذا السلك قوله، من قصيدة رائية يمدح بها سديد الدولة محمد بن عبد الكريم الأنباري، مترسل الخلافة وكاتب إنشائها، مطلعها:

سلا رسوماً أقامت بعدما ساروا أعندها من أهيل الحي أخبار (٣) وروِّحا عاتقي من حملها منناً للسحب فيها وللأجفان أستار (٤)

ولم يزل مبدراً (٥) في هذا الأفق النير إلى أن قال:

أقسمت ما كل هذا الضيم محتمل ولا فؤادي على ما شمت صبار إلا لأنك مني اليوم نازلة في القلب حيث سديد الدولة الجار

ومن مخالصه الصافية التي مازجها بسلاف التورية قوله، من قصيدة بائية يمدح بها شهاب الدين أحمد بن أسعد الطغرائي، مطلعها:

إذا لم يخن صب ففيم عتاب وإن لم يكن ذنب فمم متاب وما ألطف ما قال بعده:

أجل ما لنا إلا هواهم جناية . فهل عندهم غير الصدود عقاب

<sup>(</sup>١) ألم الطيف: مرّ بسرعة.

<sup>(</sup>٢) رنقت مشربي: عكّرته وخلطت ماءه بالتراب.

<sup>(</sup>٣) الرسوم: الأطلال والبقايا ـ أهيل: تصغير أهل للتحبب.

<sup>(</sup>٤) روّح: أراح.

<sup>(</sup>٥) مبدراً: : أي مشرقاً كالبدر.

ولم يزل سائراً في سهولة هذه الجادة إلى أن قال:

فلا تكثرن شكوى الزمان فإنما لكل ملم جيئة وذهاب<sup>(۱)</sup> وقد كان ليل الفضل في الدهر داجياً إلى أن بدا للناظرين شهاب

والأرجاني أيضاً نظمه غريب في هذه البلاد، فلذلك أوردت منه هنا هذه النبذة اللطيفة، والله أعلم.

وقد آن لي أن أقدم مقدمات النتائج، من أشعار المتأخرين في هذا النوع، فإنهم رياحين حدائقه، وأقمار مشارقه، فالمقدم هنا قاضيهم الفاضل الذي ارتفع الخلاف بقضائه، ونفذ حكمه بالموجب على ملوك هذه الصناعة، وتقدم باستيفاء شرائط التقديم، فصلى خلف إمامته الجماعة. فمن مخالصه الفاضلية، قوله من قصيدة يمدح بها خليفة الفاطميين في ذلك العصر، مطلعها:

تــرى لحنيني أو حنين الحمـاثم وما أحلى ما قال بعده:

وهل من ضلوع أو ربوع ترحلوا دعوا نفس المقروح تحمله الصبا تأخرت في حمل السلام عليكم فلا تسمعوا إلا حديثاً لناظري فإن فؤادى بعدكم قد فطمته

جرت فحكت دمعي دموع الغمائم

فكل أراها دارسات المعالم (٢) وإن كان يهفو بالغصون النواعم لديها لما قد حملت من سمائم (٣) يعاد بالفاظ الدموع السواجم (٤) عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم

ومثله قول العلامة الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماة، من قصيدة دالية يمدح بها النبي على مطلعها:

ويلاه من نومي المشرد وآه من شملي المبلُّد

ولم يزل يدير على خصور هذه الألفاظ الرقيقة، وشاحات معانيه البديعية، إلى أن

أكسبني نشوة بطرف سكرت من خمره فعربد (٥)

- (٢) دارسات المعالم: أي لا أثر فيها يعلم بإقامتهم.
- (٣) السمائم: جمع مفرده سموم وهي الربح الحارّة التي تهب عادة من جهة الجنوب.
  - (٤) السواجم: جمع مفرده ساجم وهو الدائم الإنصباب.
  - (٥) النشوة: قمة اللذة ـ العربدة: السكر الشديد المصحوب بالتيه.

<sup>(</sup>١) ملم: مار.

غصن نقاحل عقد صبرى فمن رأى ذلك الوشاح الصا

ئم صلی علی محمد ومثله قوله من قصيدة يمدح بها الملك الناصر صلاح الدين يوسف، مطلعها:

> لنا من ربة الخالين جاره تعاملني بما يحلي سلوي

تواصل تارة وتصد تاره ولكن ليس في جوفي مراره

بلين خصر يكاد يعقد

ولم تزل أعين هذا الغزل الرقيق تغازله إلى أن قال:

وقالوا قىد خسىرت الىروح فيها بأيسر نظرة أسرت فؤادى ويفتــك طــرفهــا فيقــول قلبـي

فقلت الربح في تلك الخساره كما نشأ اللهيب من الشراره أشن ترى صلاح الدين غاره

ومثله قوله من قصيدة يمدح بها الملك الأمجد:

ظبية حكم ظبا مقلتها كنت في تـــرك الهــوى مجتهـــدأ كملت حسنأ فلولا بخلها

عـزة الـظبـي وذل الأسـد(١) وهي كانت زلة المجتهد خلتها بعض خللال الأمجد

بقدر ما نتقاضاها المواعيدا(٢)

وسمه في بديع الحب ترديدا فإن صدقت فقل هل أبت داوودا(٣)

رد الهوى هدبها بالنجم معقودا

فاذكرتني موسى والجالاميدا

ومن المخالص التي نقلتها من ناصح بن قلاقس قوله، من قصيدة يمدح بها أبا المنصور نور الدين محموداً عين الأمراء بالديار المصرية:

> ماذا على العيس لو عادت بربتها رد الركاب لأمر عنَّ في خلدي وقف أبشك ما لان الحديد لـه حلت عرا النوم. عن أجفان ساهرة تفجرت وعصا الجوزاء تضربها

وما أحلى ما قال بعده كناية عن طول الليل:

كل الثريا فقد صادفت عنقودا(٤)

يا ثعلب الصبح يا سرحان أوله

<sup>(</sup>١) الظبا: للسيف حده وشفرته مفردها ظبة.

<sup>(</sup>٢) العيس: الجمال مفردها أعيس.

<sup>(</sup>٣) آب: عاد ورجع. داوود: هو النبي داوود عليه السلام واليه تنسب صناعة الدروع الداوودية الحديدية. كما ورد في القرآن الكريم قوله جل وعلا: ﴿... والناله الحديد # أن إعمل سابغات وقدّر في السرد﴾ سبأ، ١٠/٣٤ و ١١.

<sup>(</sup>٤) السرحان: الذئب.

ولم يزل ينثر هذه العقود الثمينة، مع تفخيم هذا النظم، إلى أن قال:

ما لي وما للقـوافي لا أسيـرهــا

الا واقعد محروماً ومحسودا أسكرتهم بكؤوس الراح مترعة ولم أنل منهم إلا العرابيدا(١) سمعت بالجود مفقوداً فهل أحـد يقول إني وجدت الجود موجـوداً الحمد لله لا والله ما نظرت عيناي بعد أبي المنصور محمودا

هذا المخلص حلاه نصر الله بن قلاقس، مع زيادة حسنة، بشعار التورية. ومثله قوله من قصيدة يمدح بها الشيخ سديد الدين المعروف بالحصري مطلعها:

أروه البجلنار من الخدود وأخفوا عنه رمان النهود (٢)

وقال بعده:

تبسم في المخانق والبسرود (٣) وهم فيها من الطلع النضيد(٤) طليل البرق صخاب الرعود ولكن لا سبيل إلى الورود نعم إن كان للشيخ السديد

وحلوا مقلتيه بدر دمع وما غرسوا نخيل العيس إلا سقى مصراً وساكنها ملث موارد بی لها ظماً شدید هل الرأى السديد البعد عنها

ويعجبني من مخالص القاضي السعيد هبة الله بن سنا الملك قوله، من قصيدة يمدح بها القاضي الفاضل، أتى فيها بحسن التخلص، ولم يخلص من إشراك عيون الغزل، لغرابة أسلوبها:

> ضنت بطرف ظل بعدى سقمه يا عاذلين جهلتم فضل الهوى إنى رأيت الشمس ثم رأيتها وسألت من أي المعادن ثغرها

> > وما أحلى ما قال بعد المخلص:

أبصرت جوهر ثغرها وكالامه

أرأيتم من ضن حتى بالضنى وعللتم فيه ولكني أنا ماذا عليُّ إذا هـويت الأحسنــا فوجدت من عبد الرحيم المعدنا

فعلمت حقاً أن هذا من هنا

<sup>(</sup>١) مترعة: مليئة ـ العرابيد: المجون والتهتك: مفردها عربدة.

<sup>(</sup>٧) الجلنار: زهر الرمان ـ النهود: جمع مفرده نهد وهو الثدي إذا نهد وارتفع في الصدر.

<sup>(</sup>٣) المخانق: جمع مفرده المخنقة. وهي القلادة ـ والبرود: مفرده بُرد: وهو الثوب الفضفاض والموشى.

<sup>(</sup>٤) الطلع: من النخل شيء يطلع كأنه نعلان والحَمْلُ بينهما منضود ـ نضيد: منضود، مصفوف.

ومثله قوله من قصيدة يمدح بها الملك المعظم مطلعها:

وفارقت لكن كل عيش مذمم(١)

تقنعت لكن بالحبيب المعمم وما أحلى ما قال بعده:

وشاحاً لخصر أو وساداً لمعصم

وباتت يدي في طاعة الحب والهوى وما أبدع ما قال منها:

فكذب عندي قول كل منجم(٢) بأوضح مني حجة عند لومي كفضلة صبر في فؤاد متيم تعلق في أطرافه ضوء مسم سعدت ببدر خدّه برج عقرب وأقسم ما وجه الصباح إذا بدا ولا سيما لما مررت بمنزل وما بان لي إلا بعود أراكة

سبحان المانح! والله لقد أحرز القاضي السعيد قصبات السبق برقة هذه الألفاظ وغرابة هذه المعاني، ولقد خلب القلوب وجلا ظلمة الأفهام، بقوله:

تعلق في أطرافه ضوء مبسم

ومــا بــان لي إلا بعــود أراكــة

وأظنه من المخترعات، والله أعلم، وما أحلى ما قال بعده:

شهي لقلبي لشم آثار منسم (٣) يقابله إلا بدمع منظم وعن غزل إلا بمدح المعظم

وقفت بـه أعتاض عن لثم مبسم ولم يـر طرفي قط شمـلًا مبـدّدأ ولم يسل قلبي أو فمي عن غزالة

ومن المخالص البديعة قول الصاحب بهاء الدين زهير من قصيدة يمدح بها الأمير نصير الدين اللمطي، مطلعها:

فما بالها ضنت بما لا يضيرها(٤)

لها خفر يـوم اللقـاء خفيــرهـا وما ألطف ما قال بعده:

وسيرتها أن لا يفك أسيرها(٥)

أعددتها أن لا يعاد مريضها

<sup>(</sup>١) المعمم: السيد الذي يقلده القوم أمرهم ويلجأون إليه ـ مذمم: مذموم لشظفه وقساوته.

<sup>(</sup>٢) برج العقرب: من الكواكب.

<sup>(</sup>٢) المنسم: خف البعير.

<sup>(</sup>٤) الخفر: الحياء - الخفير: الحارس - ضنت: بخلت.

<sup>(</sup>٥) عاد المريض: زاره.

ولم يزل هائماً في طريقه الغرامية، إلى أن قال:

لعلى اذا نامت بليل أزورها وها أنا ذا كالطيف فيها صبابة هذا المعنى قلبه الصاحب بهاء الدين زهير على من تقدمه فيه، وسبكه في أغرب القوالب البديعية، وأظنه من مخترعاته. ثم قال بعده:

> من الغيد لم توقد مع الليل نارها تقاضى غريم الشوق منى حشاشة وإن الذي أبقته منها يد الهـوى

ولكنها بين الضلوع تثيرها مروّعــة لم يبق إلا يسيــرهـــا فداء يشير يوم وافي نصيرها

هذا المخلص استعبد الصاحب بهاء الدين زهيراً رقيق ألفاظه، بحشمة توريته. ومثله في الحسن قوله من قصيدة يمدح بها الملك الناصر صلاح الدين بن العزيز مطلعها:

وقنعت منه بموعد فتعللا عرف الحبيب مكانه فتدللا وما أظرف ما قال بعده:

بشرأ كما قد كنت أعهد أولا وأرى الرسول ولم أجد في وجهه ولم يزل يدير كاسات صباباته الغرامية إلى أن قال:

> آهاً لقلب ما خلا من لوعة ورسوم جسم كاد يحرقه الهوى ولقد كتمت حديثه وحفظته أهوى التذلل في الغرام وإنما وما أحلى ما قال بعد المخلص:

أبدأ يحن إلى زمان قد خلا لو لم تبادره الدموع لأشعلا فوجدت دمعي قد رواه مسلسلا<sup>(۱)</sup> يأبي صلاح الدين أن أتذللا

وأردت قبل الفرض أن أتنف لا(٢) مهدت بالغزل الرقيق لمدحه ويعجبني أيضاً من مخالص القاضي كمال الدين بن نبيه قوله من قصيدة يمدح بها الخليفة الناصر لدين الله مطلعها:

باكر صبوحك أهنى العيش باكره

فقد ترنم فوق الأيك طائره (٣)

<sup>(</sup>١) رواه: حكاه. أو من الري والسقاية.

<sup>(</sup>٧) أتنفل: أصلى النوافل وهي من الصلاة غير الواجبة.

<sup>(</sup>٣) الأيك: واحدته أيكة وهي الشجر الكثير الملتف.

ثم قال بعده:

والليل تجري الدراري في مجرته وكوكب الصبح نجاب على يده

كالروض تطفو على نهر أزاهره (١) مخلق تملأ الدنيا بشائره (٢)

ولم يزل يتلاعب بهذه المعاني المخترعة إلى أن قال:

وأنت ناه لهذا الدهر آمره لكنه ربما مجت أواخره (٣) عظيم ذنبك إن الله غافره والناصر ابن رسول الله ناصره

خذ من زمانك ما أعطاك مغتنما فالعمر كالكأس تستحلى أوائله واجسر على فرص اللذات محتقراً فليس يخذل في يوم الحساب فتى

ويعجبني من مخالصه الموسويات قوله، من قصيدة مطلعها:

لعل ضيف الطيف أن يهتدي

يا نار أشواقي لا تخمدي

ولم يزل راتعاً في رياض غزلها إلى أن قال:

وافتر عن نور أقاح ندي (٤) لا تغترر بي فكذا موعدي فقال موسى لم يمت خذ يدي

غازلنا من نسرجس ذابل وقام يلوي صدغه قائلاً فقلت يسالله مات السوف

وقوله من المخالص الأشرفيات الموسويات، في بيت المخلص الذي يستغنيم بتمكنه وقوته عن ذكر ما قبله:

قل يا أبا الفتح يا موسى وقد فتحت

يا طالب الرزق إن سدت مذاهبه

ومن مخالصه الأشرفيات أيضاً قوله من قصيدة:

في بسردتين تكرم وتعففِ راياته رنك المليك الأشرفِ (°)

بتنا وقد لف العناق جسومنا حتى بدا فلق الصباح كجحفل

<sup>(</sup>١) المجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم تبدو كالوشاح في عرض السماء.

 <sup>(</sup>٢) نجاب: صيغة مبالغة من نجب: وهو الذي يلد النجباء وهم الأخيار ـ المخلّق: المعروف المميز.
 (٣) مجّ: عاف.

<sup>(</sup>٤) افتر: كشف عن أسنانه عند التبسم \_ أقاح: جمع مفرده أقحوانة، وهي أزهار مفلجة بيضاء ناصعة.

<sup>(</sup>٥) الجحفل: الجيش العظيم الكثير ـ الرُّنكُ: شعار الملوك والأمراء الأتراك والمماليك.

## ويعجبني من مخالصه الأشرفيات، أيضاً، قوله من قصيدة:

كمنع الشوك للورد الجني يقول حذار من مرعى وبي (١) ومن رقباي طرف السمهري (٢) فعال المشرفي الأشرفي (٣)

يذود شبا القنا عن وجنتيها إذا ما رمت أقطف بعيني لسان السيف من أدنى وشاتي كأن لجفنها في كل قلب

ويعجبني من مخالص الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن العفيف، قوله من قصيدة يمدح بها القاضي فتح الدين بن عبد الله الظاهر، تحمس في غزلها وتغزل في تحمسها إلى المخلص، مطلعها:

أرح يمينك مما أنت معتقل وما أحلى ما قال بعده:

من السيوف المواضي واسمها مقل كانما كل لحظ فارس بطل من دونها قضب من دونها أسل (1) حمر الخدود وما من شأنها الخجل كأن ذكر المنايا بينهم غزل (٥) وشيبها من غبار النقع منتصل (١) ضاءت بوجه ابن عبد الظاهر الدول

أمضى الأسنة ما فولاذه الكحل

يا من يريني المنايا واسمها نظر ما بال الحاظك المرضى تحاربني من دونها حرس ومعشر لم تزل في الحرب تبصرهم يثني حديث الوغى أعطافهم طربأ من كل ذي طرة سوداء يلبسها ضاءت بحسنهم تلك الخيام كما

وطالعت تقطيف الجزار فأعجبني منه مخلص قصيدة يمدح بها الأمير جمال الدين، موسى بن يغمور، مطلعها:

وعلمت جسمي بالضنى رقة الخصر

نقلت لقلبي ما بجفنيك من كسر

<sup>(</sup>١) وبي : أي وبيل، ومرعى وبي أي سيء العاقبة .

<sup>(</sup>٢) وُشَاة: مُفردها واش ، وهو الذي ينقل الأخبار - رقباي: أي رقبائي، مفردها رقيب وهو المراقب - السمهري: الرمح المُنسوب إلى سمهر وهو من أصلب الرماح.

<sup>(</sup>٣) المشرفي: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٤) الأسل: الرماح.

<sup>(</sup>٥) الوغي: الحرب.

<sup>(</sup>٦) الطرة: الثوب المكفف - النقع: غبار المعارك - المنصل: المغطى.

ولم يزل الجزار يتقطف ما تشتهيه النفس، من هذا النوع، إلى أن قال:

وهيفاء تحكي الظبى جيدأ ومقلة جسرت على لثم الشقيق بخدها ولست أخاف السحر من لحظاتها

رنت وانثنت فارتعت بالبيض والسمر(١) ورشف رضاب لم أزل منه في سكر(٢). لأني بموسى قد أمنت من السحر

وما أحلى ما قال بعد تخلصه بموسى:

فتى إن سطا فرعون فقر وجدته يغرقه من جود كفيه في بحر إذا اسودت الأيام من نوب الدهر

له باليد البيضاء أعظم آية

ومن مخالص الشيخ جمال الدين بن نباتة، التي هي أوقع في القلوب من خالص الوداد، وتوريتها أنفس من خلاصة العقود في الأجياد، قوله من قصيدة يمدح بها قاضي القضاة تاج الدين السبكي، مطلعها:

وشقوتي بنعيم الملمس العاجي

واحيرتي بظلام الطرة الداجي

ولم يزل يكرر حلاوة هذا النبات إلى أن قال:

سراج خد على الأكباد وهاج(٣) طرف الهوى بعد إلجام وإسراج(٤) شذر القلائد واهد الدر للتاج

قد أسرج الحسن حديه فدونك ذا وألجم العزل فاركض في محبته وقسم الشعر فاجعل في محاسنه

ومثله قوله من قصيدة يمدح بها القاضي جمال الدين بن الشهاب محمود، مطلعها:

إن هذا النفار شأن الغزال(٥)

بأبى نافر كثير الدلال ثم قال بعده:

أبهدب تصول أم بنبال(٢) فقرأنا مصنف الغرالي

حبذا منه مقلة لست أدرى صنفت شجونا بغزال جفن

<sup>(</sup>١) الهيفاء: الدقيقه الخصر - تحكى: تشبه - الظبي؛ الغزال - رنت: نظرت - البيض والسمر: الأصل: السيوف والرماح، وربما قصد الشاعر هنا: الأسنان والشفاه.

<sup>(</sup>٢) جَسَر: تجرّاً \_ الشّقيق: زهر أحمر قان، ععرف بشقائق النعمان \_ رشف: شرب \_ الرضاب: الريق (٣) أسرج: أشعل السراج، وألبس السرج للدابة.

<sup>(</sup>٤) ألجم: وضع اللجام في فم الدابة ليمنعها من الأكل أو ليحسن السيطرة عليها.

<sup>(</sup>٥) النافر: المقاطع، الهارب من النفور.

<sup>(</sup>٦) الهدب: الرمش تجمع على أهداب: رموش. وهي الشعر الذي ينبت على الجفن. .

وهبوينا حلو القبوام فنادت من معینی علی هوی زاد حتی لو رأى عاذلي حقيقة أمري في جمال الحبيب مت شجوناً

لا عجيب حلاوة العسال(١) أهملته نصائح العذال لرثاني ولا أقول رثى لي وبروحى أفدى تراب الجمال

ومثله قول الشيخ برهان الدين القيراطي، من قصيدة يمدح بها الأمير سيف الدين الكريمي، مطلعها:

غرامی فیك یا قمري غریمی

وقال بعده:

وملنى المحميم وصدعني

ومالي غير دمعي من حميم (٣) فقلت لهم على العهد القديم تخبرهم عن النبأ العظيم(٤)

وذكرك في دجي ليلي نديمي (٢)

وكم سأل العواذل عن حديثي وعم تســالــون ولي دمـــوع

ولم يزل القيراطي يحرّر إبريز (٥) هذه المعاني إلى أن قال:

فموعده وناظره وجسمي سقيم من سقيم في سقيم كريمُ مالَ بخلًا عن وِدادي فملتُ لنحو مخدوم كريم

المخالص بالتورية، على هذا النمط، طريقها مخوف، وباب مسلكها مقفل، لا سيما على من كفه من هذا الفن صفر، ورجله حافية وليس له محمل.

ومن مخالصي التي ما برحت التورية في أبواب بيوتها خادمه، وكم سلكت هذا الطريق المخوف وعادت إلى بيوتها سالمه، قولي من قصيدة امتدح بها شرف الدين صدقة ابن الشماع الشهير في دمشق بابن مسعود، وكان من أعز الأصحاب، وممن رشف معنا في ذلك العصر سلافة الأداب، مطلعها:

رفقاً فما مهجة الشيحي درقه(٦)

سهام جفنيك في الحشا رشقة

<sup>(</sup>١) العسال: الذي يستخرج العسل.

<sup>(</sup>٢) الغريم: العدو اللدود.

<sup>(</sup>٣) حميم: صديق.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت هو عبارة عن آية قرآنية غير فيها الشاعر حتى تتناسب والشعر :﴿ عم يتساءلون ـ ♦ عن النبإ العظيم، النبأ، ١/٧٨ و ٢.

<sup>(</sup>٥) الإبريز: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٦) الدرقه: الترس من جلد خالص.

وبكر هذه القافية أنا أبو عذرتها، وأول من حصل له الفتح في تحريك نكتتها، وقلت بعد المطلع منها:

أنفقت عمري وصحتي شغفا غصن خلاف يميس من خفر قبوامه في اعتبداله إلف عيناي بالثغير مع ذوائبه أمير حسن بقرطه ظهرت عامر بيت الوصال خربه قبالوا لبدر التمام منه ضيا وحمل الصبح من محاسنه وماس في الروض كل غصن نقا وانظر إلى الظبي كيف يرمقه فقيل والظبي ما يقابله فقت من القتل رحت أملقه خفت من القتل رحت أملقه

عليك والصبر آخر النفقه قلوبنا في هواه متفقه سبحان من مده ومن مشقه (۱) هي أوَّل الاصطباح مغتبقه (۲) وقال الاصطباح مغتبقه (۳) وقال ما أنت هذه الطبقة لكن نرى عند جده شفقه (۳) قلت وعيش الهوى لقد محقه (۵) أشقال نور لكنه فلقه غدا إلى الله رافعاً ورقه فقلت والله ما له حدقه (۵) فقلت والله ما له حدقه (۵) يشبه سهماً بعجبه رشقه سابقني مدمعي جرى ملقه (۱)

ولم أزل ناشراً علم التورية إلى أن وصلت إلى المخلص بها فقلت:

عليً من خيفة اللقا حنقه (٧) حتى تخلصت أبتغي صدقه

طسرقت بـاب الحبيب والــرقبــا قــالــوا فمــا تبتغي فقلت لهــم

قولي: حتى تخلصت، لا يخفى ما فيه من زيادة الحسن على أهل النظر من أهل الأدب، ومثله قولي من قصيدة مصغرة مدحت بها قاضي القضاة شمس الدين النويري، مطلعها:

<sup>(</sup>١) مشق: : أطال.

<sup>(</sup>٢) الاغتباق: شرب الخمرة مساءً.

<sup>(</sup>٣) محقه: أدخله في المحاق وهي من منازل القمر حيث لا تمكن رؤيته لعدم إضاءته.

<sup>(</sup>٤) الحدقة: سواد العين.

أملُقُه: أتقرب إليه ـ ملقه: جريان الدمع بسبب ضرب العين.

<sup>(</sup>٦) حَنَقه: جمع مفرده حانق وهو الغاضب.

<sup>(</sup>٧) القصيدة كلها مصغرة: طُريفي تصغير: طريفي ليلات تصغير ليلات الهُجَير: تصغير الهجر

# طريفي من لييلات الهجير وقلت بعد المطلع:

بعيىد غزيلي وجنويس قلبى يديوي تريكي المحيا عبيسي اللحيظ لــه وجيــه حياء مقيلتيه سبا عقيلي رويض وجينتيه له عنيـدي مسيبل الشعير على كفيل بدير في الظهير له نوير حويجبه القويس له سهيم شفيفت قفيل من عقيق عـذيره النويـزل دار حتى لثمت خديده فجرى دميعى دنينير الوجيه له بقلبي أتاه سويئلا يومأ دميعي شهير وصيله عندي يويم تبسم لي سحيراً عن رويض نشرت دميعتى بنظيم ثغر لفيظك والمقيلة مع نظيمي شعيرك مذ أضل عويشقيه

دميعي في وجيناتي جويري غويب عن عويشقه الحضير ضوى نويره لبنى بديري ولكن الحديد غدا جميري نسيب في النظيم إلى زهير يذكرنا مويجات البحير مثيل شكيله ما في العصير مويض في القليب بلا وتير مقيفيل على در الشغير تشوق للنزيل وللدويسر فما أحلى الزهير على النهير نقيدليس يصرف عن صديري فقال أنا جعيدي الشعير ويوم هجيره مثل الشهير فقلت ولي دميع كالمطير فما أحلى النظيم مع النثير سحير في سحير في سحير هدينا في الظليمة بالنويس

ولم أستطرد إلى غالب أبيات هذه القصيدة إلا لغرابة أسلوبها، فإنني لم أزل أجذب القلوب إلى تحبيب تصغيرها، ومغازلة عيون أغزالها، إلى أن أبدر بدر مخلصها في أفق توريته. ومثله قولي من قصيدة كتبت بها من حماة المحروسة إلى المقر المرحومي الأميني، صاحب ديوان الإنشاء الشريف، بدمشق المحروسة:

يا نزلا لا حمى الفراديس بالشا م وأعلامهم على قاسيونا(١)

مقيريح: تصغير متمروح: أي مجروح - الجفين: الجفن - السهير: السهر، وهكذا كل ألفاظ
 القصدة.

<sup>(</sup>١) الفراديس: جمع مفرده فرادس وهو الرجل الضخم العظام. أو جمع فردوس وهو البستان ـ قاسيون: جبل يشرف على دمشق.

بالنسيم العليل منكم إذا وارحموا سائل الدموع وبالله وإذا ما نهرتم الدمع نهراً حبكم فرضنا وسيف جفاكم والحشا لم تخن عهود وفاكم

هب على الغور والربا عللونا عليد علي علي علي علي علي علي علي علي المائلينا لا تخوضوع فيه مع الخائضينا قد غدا في بعادنا مسنونا وسلوا من غدا عليها أمينا

ومثله قولي، من قصيدة كتبت بها من طرابلس المحروسة، إلى سيدنا قاضي القضاة تقي الدين ابن الخيثمي الحنفي بحماة المحروسة، نور الله ضريحه وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه:

فيا ساكني مغنى حماة نعمتم فودي ودي مثل ما تعهدونه وقد كنت أخشى هجركم قبل بعدكم وإن جلت في ميدان نظمي تشوقاً وشيعي همي كلما رام بعدكم

صباحاً ولو ألغيتم في الورى ذكري ولكن صبري عنكم عاد كالصبر فلما بعدتم قلت آهاً على الهجر تسابقني حمر المدامع بالنشر يحاربني ناديت يا لأبي بكر

قد تقدم وتقرر أن مخالص التورية صعب مسلكها على كثير من الناس، ولم أبرز بدورها هنا كاملة إلا ليزول عن الطالب ظلمة الالتباس.

وأنشدني، من لفظه لنفسه الكريمة، أحد أعيان العصر المقر المجدي فضل الله بن مكانس، فسح الله في أجله مخلصاً من غزل إلى مديح نبوي وهو:

لخادة قينة وأغيد لمدح خير الأنام أحمد كم حمد السامعون وصفي فعـدت عنـه تقى وعــودي

هذا المخلص حلاه المقر المجدي بشعار التورية، وخفر المديح النبوي، ومخلص الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

من كل معربة الألفاظ معجمة يزينها مدح خير العرب والعجم

الشيخ صفي الدين تخلص في بيت واحد، ووثب من شطره الأول إلى شطره الثاني على الشرط المعروف، وهذا المنوال قد تقرر أنه عليه عقدت خناصر المتأخرين، ولكن الشيخ صفي الدين وثب وثبة ضعيفة دلت على ضعف تخلصه، فإن بيته بمفرده غير صالح للتجريد. وقد تقدم القول على بيت القسم من قصيدة أنه غير صالح للتجريد أيضاً، فإنه لم يأت بجواب قسمه إلا في بيت الاستعارة، وعلى كل تقدير، إن لم يؤت ببيت القسم

وبيت الاستعارة قبل بيت التخلص، لم يحصل به فائدة، ولا يصير على مخلصه طلاوة الأدب، ويصير بينه وبين الأذواق السليمة مباينة، وقد تعين أن أورد بيت القسم وبيت الاستعارة هنا ليصيرا لمخلصه الضعيف تكأتين وهما:

لا لقبتني المعالي بابن بجدتها يوم الفخار ولا برّ التقي قسمي(١) إن لم أحث مطايا العزم مثقلة من القوافي تؤم المجد عن أمم (١) يزينها مدح خير العرب والعجم (٣)

من كل معربة الألفاظ معجمة

وأين الشيخ صفي الدين الحلي من قول كمال الدين بن نبيه وقد تقدم:

يا طالب الرزق إن سدت مذاهبه قل يا أبا الفتح يا موسى وقد فتحت

هذا المخلص لحسن تجريده يستغنى به عن قصيدة. وقد تقرر أن نظام البديعيات التزموا أن يكون كل بيت منها شاهداً على نوعه بمجرده، ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده. ومخلص العميان مثل مخلص الشيخ صفي الدين الحلي أيضاً، فإنه غير صالح للتجريد، وما تتم به الفائدة إن لم يأت ناظمه بما قبله، وعلى مذهب أصحاب البديعيات ما يصلح أن يكون شاهداً، وهو:

فقلت سيروا فهذا البحر عن أمم يمم بنا البحر إن الركب في ظمإ وقد تقدم قولي: إن العميان أتوا في براعة الاستهلال بصريح المدح، وهو قولهم

وانشر له المدح وانثر طيب الكلم بطيبة انزل ويمم سيد الأمم

فإذا حصل التصريح بالمدح في المطلع الذي هو براعة الاستهلال، لم يبق لحسن التخلص موقع، فإن حسن التخلص من شرطه أن يخلص الشاعر من الغزل إلى المديح، لا من المديح إلى المديح، وأيضاً فإن النبي على لم يكن له في المخلص ذكر، ولكنه استغنى بذكر البحر فإنه جعله كناية عن كرم النبي ﷺ.

ومخلص الشيخ عز الدين في بديعيته:

بمدح أكرم خلق الله كلهم حسن التخلص من ذنبي العظيم غدا

<sup>(</sup>١) ابن بجدتها: سيدها والعارف بها.

<sup>(</sup>٢) مثقلة: محملة حملًا ثقيلًا ـ تؤم: تقصد ـ أَمَم: قُرب.

<sup>(</sup>٣) معجمة: منقطة من الإعجام وهو وضع النقاط على الحروف

الشيخ عز الدين صرح بذكر حسن التخلص في أول البيت هنا، وجل القصد أن يكون التصريح به في الشطر الثاني، مع أنه لم يأت بحسن التخلص على الشروط المقررة، فإنه انتقل من معنى إلى معنى آخر من غير تعلق بينهما، كأنه استبدأ كلاماً آخر. وقد تقدم القول في أول الباب: إن هذا النوع إذا نسج على هذا المنوال سمي اقتضاباً، ولم يكن له حظ في حسن التخلص، فإن الشيخ عز الدين قال قبل مخلصه:

وارع النظير من القوم الأولى سلفوا من الشباب ومن طفل ومن هرم ثم قال بعده:

حسن التخلص من ذنبي العظيم غدا بمدح أكرم خلق الله كلهم الشيخ عز الدين استبدأ هنا كلاماً آخر، وليس بين بيت التخلص وبين ما قبله علاقة ولا أدنى مناسبة.

وبيت بديعيتي:

ومن غدا قسمه التشبيب في غزل حسن التخلص بالمختار من قسمي هذا البيت ما يشك متأدب أنه أعمر بيوت البديعيات، وهو في غنية عن الإطناب في وصفه.



# ذكر الاطراد

محمد بن الذبيحين الأمين أبو الــــــــــــــــــــــول خير نبيّ في اطــرادهم

الاطراد، في اللغة: مصدر اطرد الماء وغيره إذا جرى من غير توقف، وفي الاصطلاح: أن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من آبائه، في بيت واحد على الترتيب، ولا يخرج عن طرق السهولة، ومتى تكلف، أو تعسف في بناء بيته، لم يعد اطراداً، فإن المقصود من هذا النوع أن يكون كلام الناظم، في سهولة جريانه واطراده، كجريان الماء في اطراده، فمتى جاء كذلك دل على قوة الشاعر وتمكنه وحسن تصرفه. وقد تقدم القول: إن الشيخ صفي الدين ما نظم بديعيته حتى جمع عنده سبعين كتاباً في هذا الفن، يجتني من أوراقها كل ثمرة شهية، ورأيته في شرح بديعيته قد أورد لهذا المعنى حداً فيه زيادة على الجماعة، فإنهم لم يزيدوا على اسم الممدوح واسم من أمكن من آبائه شيئاً، والشيخ صفي الدين نقل في شرح بديعيته: أن الاطراد عبارة عن اسم الممدوح ولقبه وكنيته وصفته اللاثقة به، واسم من أمكن من أبيه وجده وقبيلته، ليزداد الممدوح تعريفاً وشرط أن يكون ذلك في بيت واحد من غير تعسف ولا تكلف ولا القطاع بالفاظ أجنبية، وأورد على ذلك قول بعضهم:

مؤيد الدين أبدو جعفر محمد بن العلقمي الوزير

هذا البيت جمع ناظمه فيه بين اللقب والكنية، واسم الممدوح واسم أبيه والصفة اللائقة به، وهو القدر الذي قرره الشيخ صفي الدين، في الحد الذي أورده في شرحه. وعلى هذا المنوال نسجت بيت بديعيتي، لأجل المعارضة. ومثله قول بعض المتأخرين، في زكي الدين بن أبي الأصبح:

عبد العنظيم الذكيّ ابن أبي الأصبع رب القريض والخطب

هذا البيت اشتمل أيضاً على اسم الممدوح واسم أبيه والصفة اللائقة به، وهو صالح لمجرد المدح، ولكن عقبه الناظم بأبيات مشتملة على صريح الهجو، كان الأوجب عدم إيرادها هنا، حفظاً لمقام الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع، ولكن جراءة ظرفها ركبت صهوة القلم وأطلقت عنانه، فإنه قال بعده:

> تعصباً منه ساعة الغضب ما ملت فيه يوماً إلى الكذب ونكت قدماً أخاه وهو صبى قدكان هذا في سالف الحقب ناك أبي أمه وجدت وعممتيه الله در أبى النيك ما بيننا إلى الركب

يـزعم أني بالهجـو أذكــره لكننى والسطلاق يىلزمنى نكت ابنه وأخته وخمالته ولست فيما أتيت مبتدعبأ ونحن في بيته على دعة

وأما شواهد هذا النوع، المشتمل على اسم الممدوح واسم أبيه وجدّه، من غير كنية ولقب وصفة، فمنها قول الشاعر:

> من يكن رام حاجة بعدت عنيه عنيه كل العياء فلها أحمد المرجى بن يحيى بـــــن معاذ بن مسلم بن رجاء

قال الشيخ زكي الدين بن أبي الاصبع: لقد أربى هذا الشاعر، في هذا النوع، على من تقدمه ولو سلم بيته من الفصل بلفظة المرجى لكان غاية لا تدرك وعقيلة لا تملك. انتهى كلام الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلى في بديعيته:

محمد المصطفى الهادي النبي أجل المرسلين ابن عبد الله ذي الكرم الشيخ صفي الدين أتى، في هذا البيت، باسم الممدوح على والصفات اللائقة به واسم أبيه.

وبيت العميان في بديعيتهم:

عمرو بن عبد مناف عن قصيهم(١) قد أورث الجد عبدالله شيبة عن

الذي أقوله: إن بيت العميان في غاية التكلف والتعسف، ولعمري إن ناظمه خالف أمر مشايخ البديع، في المشي على طريق السهولة والانسجام، وأيضاً فإن النبي ﷺ هو

<sup>(</sup>١) شيبة: هو لقب عبد المطلب جد النبي محمد ﷺ - وقصى: هو جد قريش.

الممدوح في هذه القصيدة بكمالها، وليس له ذكر في هذا البيت، فعلى هذا التقدير هو غير صالح للتجريد مع ما فيه من العقادة.

وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته:

محمد بن عبد الله شيبة جده ابن عمرو كرام في اطرادهم

أقول: إن بيت العميان، في غاية السهولة عند هذا البيت، وهذا القدر أليق من إطلاق لسان القلم في الكلام عليه.

وبيت بديعيتي:

محمد بن الذبيحين الأمين أبو البتــــول خير نبي في اطرادهم

هذا البيت أيضاً فيه اسم الممدوح على، وذكر أبيه وهو أحد الذبيحين، لأن أباه عبد المطلب كان قد نذر ذبح أحد أولاده إذا صاروا عشرة، فلما كملت له العشرة أقرع (۱) بينهم فوقعت على عبد الله، فوداه (۱) بمائة من الإبل، وهو أوَّل من ودي بذلك. وكانت الدية قبل ذلك عشراً، وفي البيت إشارة إلى جده اسماعيل عليه السلام، وتفسير هذا الاسم مطيع الله الذبيح، وقال على: أنا ابن الذبيحين، وفيه الصفة المعدودة من أسمائه الشريفة، والصفة اللائقة بمقامه العالي، واسم النوع البديعي في القافية مورى به من جنس المديح. والذي يظهر لي أنه أرق من بيت العميان وبيت الشيخ عز الدين، وأكثر معاني من بيت الشيخ صفي الدين، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أقرع: استعمل القرعة أي الاختيار.

<sup>(</sup>۲) ودى: أعطى ديته أو فداه.

## ذكر العكس

عين الكمال كمال العين رؤيته يا عكس طرف من الكفار عنه عمى

العكس، في اللغة: رد اخر الشيء على أوله، ويقال له التبديل. وفي الاصطلاح: تقديم لفظ من الكلام ثم تأخيره، ويقع على وجوه كثيرة ولكن المراد هنا ما استعمل منها وكثر استعماله، فالمقدم، في هذا الباب، قوله تعالى: ﴿تولِج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي﴾(١) العكس هنا مميز بعلو طباقه، وبشرف القدرة الإلهية التي لا تصدر إلا عن عظمة الخالق جلت قدرته، وبلاغة القرآن وإيجازه وفصاحته. وعلى كل تقدير، فالعكس نوع رخيص بالنسبة إلى ما فوقه من أنواع البديع الغالية، وإن لم يصوب البليغ عكسه بنكتة بديعية تنظمه في سلك أنواع البديع، فهو مستمر على عكسه، كقول القائل:

زعمــوا أني خؤون في الهــوى في الهــوى أني خؤون زعمــوا

هذا البيت ليس فيه نكتة تزيل عنه العكس وتحليه بشعار البديع، ولو أراد الشاعر أن يرتجل مثله ما شاء في مجلس واحد لكان ذلك قدراً يسيراً، وأين هذا الناظم من أبي تمام وقد قال له بعض حساده: لم لا تقول ما يفهم؟ فقال له على الفور: لم لا تفهم ما يقال؟ وأين هو من قول الحكيم الذي قيل له: لم تمنع من يسألك؟ فقال: لئلا أسأل من يمنعني، وأين هو من كلام الحكيم الذي قال: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وقيل: إنه ورد في الحديث: جار الدار أحق بدار الجار. وما أبلغ قول الحسن بن سهل هنا،

<sup>(</sup>١) آل عمران، ٢٧/٣.

وقد قيل له: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير. ويروى، لأمير المؤمنين هرون الرشيد، من النظم في هذا الباب:

لساني كتوم لأسرارهم فلولا دموعي كتمت الهوى

ودمعي بسري نموم مليع (۱) ولولا الهوى لم يكن لي دموع

وبديع هنا قول الصاحب ابن عباد، وقد بالغ في وصف الزجاج والشراب، وهو:

فتشابها فتشاكل الأمر<sup>(۲)</sup> وكأنما قدح ولا خمر

رق الزجاج وراقت الخمر فكــأنمـا خمــر ولا قــدح

ألست تـرى أطباق ورد وحـولهـا

ومثله:

من النرجس الغض الطري قدود وتلك عيون ما لهن خدود

فتلك خدود ما عليهن أعين وتلك

ويعجبني إلى الغاية، في هذا الباب، قول الأضبط الشاعر:

وياكل المال غير من جمعه ويلس الثوب غير من قطعه

قد يجمع المال غير آكله ويقطع الثوب غير لابسه

ومثله، في الحكمة، قول ابن نباتة السعدي:

ولا ترج ما يخشى وجدك رافع<sup>(٣)</sup> ولا ضائر إلا مع السعد نافع<sup>(٤)</sup>

ألا فاخش ما يرجى وجدك هابط فـلا نافـع إلا مع النحس ضـائر

ومن حكم أبي الطيب المتنبي قوله في هذا الباب:

ولا مال في الدنيا لمن قل مجده

فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله

ومثله في الحسن والبلاغة، قوله:

تُطوى وتُنشر دونها الأعمار وطوالهن مع السرور قصار

إن الليالي للأنام مناهل فقصار هن مع الهموم طويلة

<sup>(</sup>١) نموم: صيغة مبالغه من النميمة. وهي نقل الكلام بين شخصين أو أشخاص بقصد الفتنة.

<sup>(</sup>٧) تشاكل الأمر: إختلط والتبس.

<sup>(</sup>٣) الجد: الحظ.

<sup>(</sup>٤) ضائر: مُضر.

واستشهدوا على نوع الطباق بقول الشاعر:

رمى الحدثان نسوة آل حرب فرد شعورهن السود بيضاً

بمقدار سمدن له سمودا (۱) ورد وجوههن البيض سودا

والعكس هنا أحق من المطابقة وأولى، فما فيه من عكس مطابقة عجزه لصدره، وتبديل الطباق في العجز والصدر، ومن الذي يستظرف هنا إلى الغاية قول الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماة:

أفنيت عمري في دهر مكاسبه تسعاً وعشرين مدّ الهم شقتها وتلطف الشيخ جمال الدين بن نباتة بقوله هنا:

نطيع أهواءنا فيها وتعصينا حتى توهمتها عشراً وتسعينا (٢)

بيني وبين من أحب لولا جفاها لم أشب مسألة الدور غدت لولا مشيبي ما جفت

أنظر ما أليق ما حصر الشيخ جمال الدين مسألة الدور في هذا النوع، مع قصر البحر.

ويعجبني أيضاً قول الشيخ علاء الدين، علي بن مقاتل الحموي، في مطلع من مطالع أزجاله وهو:

وعوايد وقطع وحلا لمتنع

حبي عبودني البوصال واستنبع ليما حيلي

وأنشدني، من لفظه لنفسه الكريمة، قاضي القضاة عماد الدين أخو شيخي، قاضي القضاة علاء الدين بن القضامي، تغمدهما الله برحمته ورضوانه، مطلعاً يناظر مطلع ابن مقاتل بحسنه في هذا الباب، وهو:

فيه اعدل عملك وإلا اعمل عدلك (٣) قلت يــومــأ لمن هــويت قــال بـجــوري تــرتضي

<sup>(</sup>١) الحدثان: المصائب والحوادث، والليل والنهار. سمد: بُهت وتحير.

<sup>(</sup>٧) مدَّ الهمَّ شقتها: أي صرت مهموماً لما انقضت شقتها أي مثلها. وصار عمري ثمانية وخمسين عاماً.

**<sup>(</sup>٣)** عدلك: أي مثلك.

وزاد الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع هذا النوع، أعني عكس الألفاظ، صنفا معنوياً، وهو أن يأتي الشاعر إلى معنى لنفسه، أو لغيره، فيعكسه. فمثال ما عكس الشاعر من المعاني لغيره:

قال الأول:

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل (۱) قال الثاني الذي عكس الأول:

وربما فات بعض الناس أمرهم مع التأني وكان الحزم لو عجلوا وقد تقدم قول الناس في المثل السائر: ما في السويدا رجال، فعكست هذا المعنى على أصحابه وقلت:

في سويدا مقيلة الحب نادى جفنه وهو يقنص الأسد صيدا<sup>(۲)</sup> لا تقولوا ما في السويدا رجال فأنا اليوم من رجال السويدا

ومن القسم الثاني، وهو عكس الشاعر معنى نفسه، قول بعضهم:

وإذا الدر زان حسن وجموه كمان للدر حسن وجهك زينا ومثله قول الشاعر، وتلطف ما شاء:

ها قد غدا من ثياب الشعر في كفن وقد تعفت معاني وجهه الحسن (۳) وكان يعرض عني حين أبصره فصرت أعرض عنه حين يبصرني وأظرف منه قول الشيخ جمال الدين ابن نباتة:

وصديق قوى يدي بنوال وأراه من بعد حاول وهني (٤) كان مثل البستان آخذ منه صار مثل الحمام يأخذ مني

انتهى ما أوردته في هذا الباب، من عكس الألفاظ والمعاني، وبيت الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته، شاهد في هذا الباب على عكس الألفاظ، وهو قوله عن النبي

<sup>(</sup>١) التأني: التمهل - الزلل الخطأ.

<sup>(</sup>٢) يقنص: يصطاد بواسطة الكمين.

<sup>(</sup>٣) تعفّت: إمّحت.

<sup>(</sup>٤) النوال: العطاء - الوهن: الضعف.

أبدى العجائب فالأعمى بنفته غدا بصيراً وفي الحرب البصير عمي (١) الشيخ صفي الدين أتى في هذا الباب بالغرض، من نظم النوع المذكور، ولكن لم يخل بيته من بعض عقادة، هذا مع عدم تكلفه بتسمية النوع على الشرط المقرر.

وبيت العميان:

فاتبع رجال السرى في البيد واسر له سرى الرجال ذوي الألباب والهمم (٢) بيت العميان لم يخلص من العكس هنا، إذ ليس فيه نكتة تلم له مع البديع شملًا، وليس فيه غير رجال السرى وسرى الرجال.

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي، في بديعيته:

خير المقال مقال الخير فاصغ ودع عكس الصواب مع التبديل تستقم

الشيخ عز الدين أتى، في هذا النوع، بالمقصود من نظم النوع البديعي وتسميته على الشرط المقرر، ولكنه أجنبي من مديح النبي رفي وليس له أدنى تعلق ببيت المديح الذي قبله، وهو:

تمت محاسنه والله كمله فقدره في الورى في غاية العظم وأعجب من هذا أنه قال بعد هذا البيت، عن النبي على:

له الجميل من الرب الجميل على الــــوجه الجميل بترديد من النعم

وغالب مديحه النبوي في هذه القصيدة على هذا النمط، فإنها ما انسجمت معه إلا في مواضع قليلة، والظاهر أن ثقل تسمية النوع على الشرط المعلوم، كلما أثقل كاهله فر إلى جهة يستند إلى ركنها. وبيت العميان كاد أن يكون أجنبياً من المديح، ولكن اتكلوا على عود الضمير على الممدوح وهو النبي على عود الضمير على الممدوح وهو النبي على عود الضمير على الممدوح وهو النبي

وبيت بديعيتي، وهو قولي عن النبي ﷺ:

عين الكمال كمال العين رؤيته يا عكس طرف من الكفار عنه عمي

أقول: إنه في سهولته وانسجامه وحسن تركيبه، وبديع تسميته وتمكين قافيته، بيت عامر بالمحاسن والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النفث: المناجاة، وقراءة الطلاسم.

<sup>(</sup>٢) السرى: السير ليلاً \_ الألباب: العقول.

## ذكر الترديد

أبدى البديع له الوصف البديع وفي نظم البديع حلا ترديده بفمي الترديد، هو أن يعلق الشاعر لفظة في بيت واحد، ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر، كقوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ (١) واستشهدوا، على هذا النوع من النظم، بقول أبي نواس:

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسَّها حجر مسته سراء (٢)

والذي أقوله: إن الترديد والتكرار ليس تحتهما كبير أمر، ولا بينهما وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة، لانحطاط قدرهما عن ذلك، ولولا المعارضة ما تعرضت لهما في بديعيتي، ولكن ذكر زكي الدين ابن أبي الأصبع بينهما فرقاً فيه بعض إشراق، وهو أن اللفظة التي تكرر في البيت، ولا تفيد معنى زائداً، بل الثانية عين الأولى هي التكرار، واللفظة التي يرددها الناظم في بيته تفيد معنى غير معنى الأولى هي الترديد، وعلى هذا التقدير صار للترديد بعض مزية يتميز بها الى التكرار، ويتحلى بشعارها، وعلى هذا الطريق نظم أصحاب البديعيات هذا النوع، أعني الترديد. فبيت الشيخ صفي الدين الحلى في بديعيته:

له السلام من الله السلام وفي دار السلام تراه شافع الأمم (٣)

<sup>(</sup>١) الحشر، ٢٠/٥٩.

<sup>(</sup>٢) الرَّاء: الحياة والحركة.

<sup>(</sup>٣) السلام: الأولى بمعنى التسليم عليه والثانية من أسماء الله الحسني، والثالثه بمعنى الجنة.

لفظة السلام متعلقة في كل موضع بغير الآخر، لاشتراكها.

والعميان لم ينظموا هذا النوع. وبيت الشيخ عز الدين:

له الجميل من الرب الجميل على الــــوجه الجميل بترديد من النعم وبيت بديعيتي:

أبدى البديع له الوصف البديع وفي نظم البديع حلا ترديده بفمي أقول: إن حلاوة الترديد بالفم، أحلى من قول الشيخ عز الدين: بترديد من النعم وأحسن موقعاً لكونها في القافية، والله أعلم.



## ذكر التكرار

كررت مدحي حلا في الزائد الكرم ابـــــن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم المتكلم المديح للكريم مليح هنا. وقد تقدم قولي: إن التكرار، هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى، والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل، أو الوعيد أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستبعاد أو الغرض من الاغراض.

فأما ما جاء منه للذم فكقول مهلهل بن ربيعة أخي كليب:

يا لبكر أنشروا لي كليباً يا لبكر أين أين الفرار(١) وأما ما جاء منه للمدح فكقول كثير في عمر بن عبد العزيز:

فأربح بها من صفقة لمبايع وأعظم بها وأعظم بها ثم أعظم وكقول أبي تمام:

بالصريح الصريح والأروع الأر وع منهم باللباب اللباب واللباب وأما ما جاء منه للتهويل فكقوله تعالى: ﴿القارعة \* ما القارعة \* وما أدراك ما القارعة \* (٢) وكقوله: ﴿الحاقة \* ما الحاقة \* (٣).

<sup>(</sup>١) أنشروا: من النشر وهو الإحياء بعد الموت.

<sup>(</sup>٢) القارعة، ١/١٠١ - ٣.

<sup>(</sup>٣) الحاقة، ٢٩/١و٢.

وأما ما جاء منه للإنكار والتوبيخ، فهو تكرار قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿فَبَأَيُ اللّٰهِ رَبِّكُمَا تَكْذَبَانَ﴾ (١) فإن الرحمن جل جلاله ما عدد آلاءه هنا إلا ليبكت (٢) بها من أنكرها، على سبيل التقريع والتوبيخ، كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها له.

وأما ما جاء منه للاستبعاد فكقوله تعالى: ﴿هيهات هيهات لما توعدون ﴿ (٣) . وأما ما جاء منه في النسيب، وهو في غاية اللطف، فقول بعضهم:

عسى أن يلم بروحي الخيال (٤) فقلت لهن محال محال يقلن وقد قيل إني هجعت حقيق حقيق وجدت السلو وألطف منه قول القاضي (٥):

وما تقول الأعادي زاد معناه (٦) نعم نعم أنا أهنواه وأهواه ماذا تقول اللواحي ضل سعيهم هل غير أني أهواه وقد صدقوا وما أحلى ما قال بعده:

حسب البرية أجراً فضل رؤيته فما رُئي قط إلا سُبِّح الله

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته، يقول فيه عن النبي ﷺ:

الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم ابــــن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم (۷) والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته: تكرار مدحي هدى في الشامل النعم ابـــن الشامل النعم ابن الشامل النعم وبيت بديعيتي:

كررت مدحي حلا في الزائد الكرم ابــــن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم

<sup>(</sup>١) الرحمن، ٢٦/٥٥ والآلاء: النَّعم، واحدتها أليُّ وهي النعمة.

<sup>(</sup>٧) بكُت: عنَّف، أي قرّع ووبخ

<sup>(</sup>٣) المؤمنون، ٣٦/٢٣.

<sup>(</sup>٤) هجع: رقد ونام.

<sup>(</sup>٥) هو القاضي الأرجاني.

<sup>(</sup>٦) اللواحي: جمع مفرده لاحية وهي اللاثمة.

<sup>(</sup>٧) الشيم: صاحب الأخلاق العالية والخصال الحميده.

كاد بيت الشيخ صفي الدين، وبيت الشيخ عز الدين، وبيت بديعيتي أن يكونوا بيتاً واحداً لمناسبة التركيب، وإن كان بيت الشيخ صفي الدين مميزاً بزيادة واحدة في التكرار، فقد جاء موضعها التورية في تسمية النوع كما قيل: وأين الثربا من يد المتناول. والذي يظهر أن مكرر بيتي حلاوته ظاهرة على بيت الشيخ عز الدين، فإن مكرره ناقص الحلاوة، والله تعالى أعلم.



## ذكر المذهب الكلامي

ومــذهبي في كــلامي أنَّ بعثتــه لو لم تكن ما تميزنا على الأمم

المذهب الكلامي نوع كبير نسبت تسميته إلى الجاحظ، وهو في الاصطلاح: أن يأتي البليغ على صحة دعواه، وإبطال دعوى خصمه، بحجة قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام، إذ علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة.

وقيل: إن ابن المعتز قال: لا أعلم ذلك في القرآن، أعني المذهب الكلامي، وليس عدم علمه مانعاً علم غيره، ولم يستشهد على المذهب الكلامي بأعظم من شواهد القرآن، وأوضح الأدلة في شواهد هذا النوع، وأبلغها قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾(١). هذا دليل قاطع على وحدانيته جل جلاله، وتمام الدليل أن تقول: لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة غير الله. ومنه قوله ﷺ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. وتمام الدليل أن يقال لكنكم ضحكتم كثيراً وبكيتم قليلاً، فلم تعلموا ما أعلم، فهذان قياسان شرطيان من كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، ومثله قول مالك بن المرجل الأندلسي:

لو يكون الحب وصلاً كله لم تكن غايته إلا الملل أو يكون الحب هجراً كله لم تكن غايته إلا الأجل إنما الوصل كمثل الماء لا يستطاب الماء إلا بالعلل(٢)

فالبيتان الأولان قياس شرطي، والثالث قياس فقهي، فإنه قاس الوصل على الماء،

<sup>(</sup>١) الأنبياء، ٢٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) العلل: الشربة الأولى، والنهل: الشربة الثانية.

فكما أن الماء لا يستطاب إلا بعد العطش، فالوصل مثله لا يستطاب إلا بعد حرارة الهجر. وأما الأقيسة الحملية فقد استنبطوها على صور، منها ما يروى أن أبا دلف قصده شاعر تميمي، فقال له: ممن أنت؟ فقال: من تميم. فقال أبو دلف:

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل الهداية ضلت (١)

فقال له التميمي: نعم بتلك الهداية جئت إليك. فأفحمه بدليل حملي ألزمه فيه أن المجيء إليه ضلال.

ولعمري، إن القياس الشرطي أوضح دلالة في هذا الباب من غيره، وأعذب في النوق وأسهل في التركيب، فإنه جملة واقعة بعد لو وجوابها، وهذه الجملة، على اصطلاحهم، مقدمة شرطية متصلة يستدل بها على ما تقدم من الحكم، وعلى هذه الطريقة نظمت بيت البديعية، وكذلك العميان، ويأتي ذلك في موضعه، فبيت بديعية الشيخ صفي الدين الحلي:

كم بين من أقسم الله العلي به وبين من جاء باسم الله في القسم بيت الشيخ صفي الدين الحلي ليس لنور المذهب الكلامي فيه إشراق، ولكنه ملحق بالأقيسة الحملية.

جملة هذا البيت هي الجملة الواقعة بعد لو وجوابها، فإنهم استدلوا بها على ما تقدم من الحكم: وهو أن كفه على محيط بالبحر، وبيان صحة ذلك أنها بلغت أن تشمل كل الأنام وتعمهم بالري، وهذا دليل واضح على أنها محيطة بالبحر.

وقد تعين أن أقدم بيت بديعيتي هنا على بيت الشيخ عز الدين، وأفرط سبحة الترتيب لوجهين: أحدهما، أن بيتي وبيت العميان أقرا ببهجة هذا النوع في مطلع واحد، وهو القياس الشرطي، والثاني، أن الشيخ عز الدين لم يتمسك في المذهب الكلامي إلا بالقول الضعيف، وبيت بديعيتي، أقول فيه عن النبي على:

ومــذهبي في كــلامي أن بعثتــه لو لم تكن ما تميزنا على الأمم

<sup>(</sup>١) القطا: الحمام الزاجل وكان يستعمل لنقل الرسائل، ومن هنا يضرب به المثل في معرفة الطرق.

دليل هذا القياس الشرطي، في بعثة النبي ﷺ، وأن هذه الأمة تميزت بها على سائر الأمم، أوضح من النهار الذي لم يحتج عند ظهوره إلى إقامة دليل. وبيت الشيخ عن الدين، في بديعيته قوله:

بمذهب من كلام الله ينسخ شر ع الأوَّلين ببشرى من كلامهم (١)

كأن الشيخ عز الدين غفر الله له يقول عن النبي على: إنه بمذهب من كلام الله أي القرآن ينسخ شرع الأولين، وكأنه جعل حجته القاطعة في المذهب الكلامي، والله أعلم قوله: ببشرى من كلامهم، أي من كلام الأولين. ولم أر في هذا البيت للمذهب كلاما ولا للكلام مذهباً غير ما ذكرته، وفوق كل ذي علم عليم.



<sup>(</sup>۱) ينسخ: يبطل الحكم، ومنه قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بأحسن منها أو مثلها ... البقرة، ١٠٦/٢.

#### ذكر المناسبة

فعلمه وافر والزهد ناسبه وحلمه ظاهر عن كل مجترم(١)

المناسبة، على ضربين: مناسبة في المعاني، ومناسبة في الألفاظ. فالمعنوية هي أن يبتدىء المتكلم بمعنى، ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ. وهذا النوع، أعني المناسبة المعنوية، كثير في الكتاب العزيز فمنه قوله تعالى: ﴿أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون \* أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴿(٢). فانظر إلى قوله سبحانه وتعالى، في صدر الآية التي هي للموعظة: أولم يهد لهم، ولم يقل أولم يروا لأن الموعظة سمعية، وقد قال بعدها: أفلا يسمعون. وانظر كيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: أولم يروا، وقال بعد الموعظة البصرية أفلا يبصرون.

ومن أظرف ما أنقله هنا، من النقد اللطيف في هذا الباب، أن قاضي القضاة عماد الدين ابن القضامي، أخا شيخنا قاضي القضاة علاء الدين الحنفي نور الله ضريحه، وجعل من الرحيق المختوم غبوقه وصبوحه، نظم قصيدة امتدح بها المقر المرحومي السيفي أرغون الأسعردي، كافل المملكة الشريفة الحموية، وعرضها قبل إنشادها للمدح على أخيه المشار إليه، فانتهى منها في المديح إلى بيت يقول فيه:

خبير بتدبير الأمور فمن يرى سوى ما يراه فهو في هذه أعمى

<sup>(</sup>١) المجترم: الآثم.

<sup>(</sup>٢) السجدة، ٢٦/٣٢ و ٢٧.

فقال له شيخنا قاضى القضاة علاء الدين: يجب أن تقول لأجل المناسبة المعنوية، موضع خبير بصير.

وقد عدوا من محاسن الأمثلة المعنوية قول أبي الطيب المتنبى:

على سابح موج المنايا بنحره غداة كان النبل في صدره وبل(١)

فإن بين لفظة السباحة ولفظتي الموج والوبل تناسباً معنوياً صار البيت به متلاحماً.

والذي عقد الناس عليه الخناصر، في هذا الباب، قول ابن رشيق القيرواني:

من الخبر المأثور منذ قديم عن البحر عن جود الأمير تميم (٢)

أصح وأقوى ما رويناه في النـدا أحاديث ترويها السيول عن الحيا

قال زكي الدين بن أبي الأصبع: هذا أحسن شعر سمعته في المناسبة المعنوية، فإنه وفي المناسبة حقها، وناسب في البيت الأول بين الصحة والقوة والرواية والخبر المأثور، وناسب في البيت الثاني بين الأحاديث والرواية والعنعنة، هذا مع صحة ترتيب العنعنة، من حيث أنها جاءت صاغراً عن كابر، وآخراً عن أول، كما يقع في سند الأحاديث، لأن السيول فرع الحيا أصله، وكذلك الحيا فرع البحر أصله، ثم نزل البحر منزلة الفرع، وجود الممدوح منزلة الأصل للمبالغة في المدح، وهذا غاية الغايات في هذا البات.

أقول: إنني زاحمت ابن رشيق القيرواني هنا بالمناكب، وأبطلت موانع التعقيد لما دخلت معه إلى هذه المطالب، وما ذاك إلا أنني امتدحت شيخي المشار إليه أولاً، مولانا قاضي القضاة ابن القضامي الحنفي بموشح بيت مخلصه تحفة في هذا الباب، لأن مناسباته المعنوية رفعت عن محاسنها الحجاب، وهو:

> رقم السوالف يروي لي بمسنده وثغرها قد روى لي قبل ما احتجبت والريق أهسى عن المبرد عن الصفا عن مذاق الشهد والعسل

عن رقتی حیهم یا طیب مورده عن برق ذاك النقا أيام معهده(٣) يروي حديث العذيب مسند عن ذوق سيدنا قاضي القضاة على

<sup>(</sup>١) الوبل: الوابل الغزير الانصباب.

<sup>(</sup>٢) الحيا: المطر والخصب.

<sup>(</sup>٣) النقا: ترخيم نقاء.

وقد حبست عنان القلم عن الاستطراد إلى وصف محاسن هذا البيت، ومناسباته المعنوية، فإن برهانه غير محتاج إلى إقامة دليل. وهذا الموشح نظمته بحماة المحروسة، في مبادي العمر ورياحين الشبيبة غضة. ولما طلبت إلى الأبواب الشريفة المؤيدية، سنة خمس عشرة وثمانمائة، ووصلت إلى الديار المصرية في التاريخ المذكور، وجدته ملحناً وأهل مصر يلهجون به وبتلحينه كثيراً، فتعين على أن أثبت هنا منه شيئاً، ليحلو تكريره بمصر وتعرف رتبة قوافيه، لأجل بيت المخلص الذي أوردته مثالاً على نوع المناسبة المعنوية. فمن غزل الموشح المذكور:

ماست بقامتها يوماً بذي سلم فقلت يا قلب أعلام الهنا نصبت وأسود الخال منذ تبددي قالت وطلعتها كالشمس في الحمل سألتها برد ما عندي من الكمد قالت بريقي أطفئها إذا التهبت وغرقتني بدمع طرفي ألم تخف بللاً ناديت يا أملي

منه

بالله يا برق إن أومضت في الثغر قف بالثنيات واذكرني إذا عذبت وارسل عليل النسيم خلفي عسى تصحح جسماً بالفراق بلي

منه

إنسان مقلتها لما رأى كلفي فمت بالسيف قهراً والحشا نهبت ناديت والدموع طوفان إلام تعجل في قتلى بـلا زلـل

والشعر كالعلم المنشور للأمم ها أنت تخطر بين البان والعلم في خدها همت فيه وجدا في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل وقلت نار الجوى قد أضعفت جلدي (١) يا برد ذاك الذي قالت على كبدي وقالت اسمع كفيت خلفي (١) أنا الغريق فما خوفي من البلل

وحارس اللحظ في شك من الخبر تلك النهيلات للورَّاد في السحر فيإنه قوة ليضعفي وربما صحت الأجسام بالعلل

بسيفه قد أقام الحدَّ في تلفي (٣) لكنني عند موتي مذ قرى شغفي (٤) وقلت هذا فعال إنسان فقال لى خلق الإنسان من عجل

<sup>(</sup>١) الكمد: الحزن المكبوت ـ الجَلد: الإصطبار.

<sup>(</sup>٢) خلفي: ما ورائي أو إخلافي بالوعد.

<sup>(</sup>٣) أنسان المقلة: هو إنسان العين وهو النقطه في وسط سواد العين أو البؤبؤ ـ التلف: الموت.

<sup>(</sup>٤) قرى: إقراءً، أطعم الضيوف.

وقد طال الشرح وخرجنا عما كنا فيه، من المناسبة المعنوية وحسن ختامها، بما أوردناه من كلام ابن رشيق القيرواني، والبيت الذي أوردته من هذا الموشح. وأما المناسبة اللفظية، وهي دون رتبة المعنوية، فهي. الإتيان بكلمات متزنات، وهي على ضربين: تامة، وغير تامة. فالتامة أن تكون الكلمات، مع الاتزان، مقفاة والناقصة موزونة غير مقفاة. فمن شواهد التامة قوله سبحانه وتعالى: ﴿نَ والقلم وما يسطرون \* ما أنت بنعمة ربك بمجنون \* وإن لك لأجراً غير ممنون ﴿(١) ومن شواهده التامة في السنة الشريفة، قول النبي عليه مما كان يرقي به الحسنين (٢)، عليهما السلام: أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامّه، ومن كل عين لامه، ولم يقل عليه السلام: ملمة، وهي القياس لمكان المناسبة اللفظية. ومن أمثلة المناسبتين، الناقصة والتامة، قول أبي تمام حبيب بن أوس:

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس فنا الخط إلا أن تلك ذوابل(١٣)

فناسب بين مها وقنا مناسبة تامة، وبين الوحش والخط، وأوانس وذوابل، مناسبة غير تامة. قال زكي الدين بن أبي الأصبع: هذا البيت من أفضل بيوت المناسبة، لما انضم إليه فيها من المحاسن، فإن فيه مع المناسبتين، التشبيه بغير أداة والمساواة والاستئناء، والطباق اللفظي وائتلاف اللفظ مع المعنى والتمكين، فأما المناسبة فيه فقد عرفت، وأما التشبيه ففي قوله: مها وقنا، فإن التقدير: كمها، وكقنا، وحذف الأداة ليدل على قرب المشبه من المشبه به، وأما الاستئناء البديعي ففي قوله: إلا أن هاتا أوانس، وقوله: إلا أن تلك ذوابل، ليثبت للموصوفات التأنيس، وينفي عنهن النيس والصلابة. وأما المطابقة، في الاستئناء الثاني، فإنه أثبت لهن اللين ونفى عنهن اليبس والصلابة. وأما المطابقة، ففي قوله: الوحش وأوانس، وهاتا وتلك، فإن هاتا للقريب وتلك للبعيد، وأما المساواة فلفي قوله: الوحش وأوانس، وهاتا وتلك، فإن هاتا للقريب وتلك للبعيد، وأما المساواة واحد، متوسطة بين الغرابة والاستعمال، وكل لفظة منها لائقة بمعناها لا يكاد يصلح واحد، متوسطة بين الغرابة والاستعمال، وكل لفظة منها لائقة بمعناها لا يكاد يصلح موضعها غيرها. وأما التمكين فاستقرار قافية البيت في موضعها وعدم نفارها عن محلها. انتهى الكلام على المناسبة اللفظية والمعنوية، وتقرير التامة والناقصة من اللفظية. فبيت النبي عنهي الدين الحلي في بديعيته، يقول فيه عن النبي تنهي:

مؤيد العزم والأبطال في قلق مؤمل الصفح والهيجاء في ضرم

<sup>(</sup>١) القلم، ١/٦٨ - ٣.

<sup>(</sup>٢) الحسنين: هما الحسن والحسين أبنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عليهما السلام.

<sup>(</sup>٣) أوانس: جمع مفردها آنسة وهي الفتاة ما لم تتزوج ـ قنا الخط: الرماح الخطية.

الشيخ صفي الدين لم يحتج في بيته إلى المناسبة المعنوية، بل أتى باللفظية. وعجبت منه كيف رضي لنفسه بقول القائل:

إذا كنت ما تدري سوى الوزن وحده فقـل أنـا وزان ومـا أنـا شــاعــر

وليته أتى بالمناسبة اللفظية تامة، فإنه في عالم الإطلاق غير مقيد بتسمية، ومناسبته اللفظية الناقصة ظاهرة، فقوله: والأبطال في قلق موازن والهيجاء في ضرم.

ولم ينظم العميان هذا النوع، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي يقول فيه، عن النبي

ألم تر الجود يجري في يديه ألم تسمع مناسبة في قوله نعم

الشيخ عز الدين غفر الله له لم يثبت له مع المناسبة المعنوية واللفظية نسبة، ولكنه قال لمن يخاطبه: ألم تر الجود يجري من أيادي النبي على ألم تسمع مناسبة من لفظ نعم؟ ولفظ الشيخ عز الدين الموضوع في بيته ليس فيه مناسبة لفظية أتى فيها بوزن وقافية، ولا مناسبة معنوية ابتدأ فيها بمعنى، وتمم كلامه بما يناسبه.

وبيت بديعيتي، أقول فيه عن النبي ﷺ:

فعلمه وافر والسزهد نساسيه وحلمه ظاهر عن كل مجترم

هذا البيت جمعت فيه، ببركة ممدوحه على المناسبة المعنوية واللفظية التامة المشتملة على الوزن والتقفية. فقولي: علمه يناسبه حلمه، وزنا وقافية، ووافر مثله ظاهر، وزناً وقافية، والمناسبة المعنوية ابتداً بها، في أوَّل الشطر الثاني من البيت بذكر الحلم، ثم تممت كلامي بقولي: عن كل مجترم، فحصلت المناسبة المعنوية بين الحلم، وذكر الاجترام الذي هو الذنب مع تمكين القافية، فإنه قيل عن المأمون إنه كان يقول: لو علم الناس محبتي للعفو لتقربوا إليَّ بالجرائم، وهذه هي المناسبة المعنوية بعينها، ولكن النبي أحق بهذا المدح وأولى بهذه الصفات.



# ذكر التوشيع

ووشع العدل منه الأرض فاتشحت

بحلة الأمجدين العهد والذمم

التوشيع: مأخوذ من الوشيعة وهي الطريقة الواحدة في البرد المطلق، فكأن الشاعر أهمل البيت إلا آخره، فإنه أتى فيه بطريقة تعد من المحاسن، وهو عند أهل هذه الصناعة عبارة عن أن يتكلم المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في حشو العجز، يأتي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى، يكون الآخر منهما قافية بيته أو سجعة كلامه، كأنهما تفسير له. وقد جاء من ذلك في السنة الشريفة ما لا يلحق بلاغته، وهو قوله على: يشيب المرء وتشب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل، ومن أمثلة هذا الباب في النظم قول الشاعر:

أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا قد خدد الدمع خدّي من تذكركم وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم لا غرو للدمع أن تجري غواربه كأنما مهجتي شلو بمسبعة لم يبق غير خفي الروح في جسدي

يرثي لي المشفقان الأهل والولد(١) واعتادني المضنيان الوجد والكمد وخانني المسعدان الصبر والجلد وتحته المغلمان القلب والكبد(٢) ينتابها الضاريان الذئب والأسد(٣) فدى لك الباقيان الروح والجسد

هذه الأبيات عامرة بالمحاسن، في هذا الباب، غير أن أهل النقد الصحيح ما سكتوا عن تقصيره في البيت الأول، حيث قال فيه: يرثي لي المشفقان الأهل والولد. فإن

<sup>(</sup>١) الوصب: التعب والمرض.

<sup>(</sup>٢) غوارب الدمع: أوائله.

<sup>(</sup>٣) الشلو: بقية الجسد - المسبعة: مكان وجود السباع - الضاريان: المفترسان.

شفقة الأهل والولد معروفة، والمشفق إذا رثى لشكوى أهله، أو الولد إذا رثى لشكوى والده، كان ذلك تحصيل الحاصل، والمراد هنا أن يقول رثى لي العدو، ورق لي الصخر وأشباه ذلك.

قال ابن أبي الأصبع: وما بشعر قلته هنا من بأس:

بي محنتان ملام في هـوى بهما يرثي لي القاسيان الحب والحجر الولا الشفيقان من أمنية وأسى أودى بي المرديان الشوق والفكر<sup>(1)</sup>

رأيت في حاشية، على هذين البيتين بخط رفيع: رحم الله الشيخ، لو قال: الشوق والسهر، كان أتم وأحسن. وبيت الشيخ صفي الدين في هذا الباب غاية، فإنه يقول في وصف النبي على:

أمي خطٍ أبان الله معجزه بطاعة الماضيين السيف والقلم والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي رحمه الله:

ومن عطاياه روض وأصنه يد تغني عن الأجودين البحر والديم (۱) الشيخ عز الدين أتى بالتوشيع على الوضع، ولكنه شن الغارة على ابن الرومي، وفك قواعد بيته، وهو:

أبو سليمان إن جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر أخذ الأجودين والبحر، ورادف المطر بالديم. وهذا ما يليق بأهل الأدب.

وبيت بديعيتي أقول فيه عن النبي ﷺ:

ووسع العدل منه الأرض فاتشحت بحلة الأمجدين العهد والذمم وأنا على مذهب زكي الدين بن أبي الأصبع في قوله: وما بشعر قلته هنا من بأس. انتهى.



<sup>(</sup>١) الأسى: الحزن ـ المردي: المميت.

<sup>(</sup>٢) وشّع: وشى وزخرف للديم: الغيوم الممطرة.

## ذكر التكميل

آدابه تممت لا نقص يدخلها والوجه تكميله في غاية العظم

التكميل: هو أن يأتي المتكلم، أو الشاعر، بمعنى تام، من مدح أو ذم أو وصف أو غيره من الأغراض الشعرية وفنونها، ثم يرى الاقتصار على الوصف بذلك المعنى فقط غير كامل، فيأتي بمعنى آخر يزيده تكميلاً، كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة، ثم رأى الاقتصار عليها دون مدحه بالكرم غير كامل فيكمله بذكر الكرم، أو بالباس دون الحلم وما أشبه ذلك من الأغراض. وقد جاء منه في الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ﴿() فانظر إلى هذه البلاغة، فإنه سبحانه وتعالى علم وهو أعلم أنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة للمؤمنين، لكان مدحاً تاماً مشتملاً على الرياضة والانقياد لإخوانهم، ولكن زاده تكميلاً ووصفهم، بعد ذلتهم لإخوانهم المؤمنين، بالعزة على الكافرين، وهذا هو التكميل الذي يتطفل البدر على كماله. ومثاله، في الشعر، قول كعب بن سعيد الغنوي:

حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب (٢)

قوله: إذا ما الحلم زين أهله، احتراس لولاه لكان المعنى في المدح مدخولاً، إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجز يوهم أنه حلم، فإن التجاوز لا يكون حلماً محققاً إلا عن قدرة، وهو الذي قصده الشاعر بقوله: إذا ما الحلم زين أهله. فإن الحلم ما يزين

<sup>(</sup>١) المائدة، ٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) مهيب: : مهاب أو ذو هيبة.

أهله إلا إذا كان عن قدرة، وهذا القدر غاية في باب التكميل، ثم رأى أن مدحه بالحلم وحده غير كامل، فإنه إذا لم يعرف منه إلا الحلم طمع فيه عدوه، فقال مع الحلم في عين العدو مهيب، قلت ومما يؤيد هذا التقرير قول الشاعر:

وحلم ذي العجز أنت عارف والحلم عن قدرة ضرب من الكرم ومن التكميل الحسن قول كثير عزة:

لو أن عِزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها(١)

فقوله: عند موفق تكميل حسن، فإنه لو قال عند محكم لتم المعنى، لكن في قوله: عند موفق زيادة تكميل بها حسن البيت والسامع يجد لهذه اللفظة من الموقع الحلو في النفس ما ليس للأولى، إذ ليس كل محكم موفقاً فإن الموفق من الحكام من قضى بالحق لأهله.

وقد غلط غالب المؤلفين في هذا الباب، وخلطوا التكميل بالتتميم، وساقوا في باب التتميم شواهد التكميل، فمن ذلك قول عوف السعدي:

إن الشمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

هذا البيت ساقوه من شواهد التتميم، وهو أبلغ شواهد التكميل، فإن معنى البيت تام بدون لفظة وبلغتها، وإذا لم يكن المعنى ناقصاً فكيف يسمى هذا تتميماً، وإنما هو تكميل حسن.

قال ابن أبي الأصبع وما غلطهم إلا أنهم لم يفرقوا بين تتميم الألفاظ، وتتميم المعاني، فلو سمي مثل هذا تتميماً للوزن، لكان قريباً، ولما(٢) ساقوه على أنه من تتميم المعاني، وهذا غلط، والفرق بين التتميم والتكميل، أن التتميم يرد على المعنى الناقص فيتممه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله، إذ الكمال أمر زائد على التمام وقد تقدَّم هذا الكلام على التتميم في موضعه، ولكن أردت هنا تفصيل التكميل عن التتميم، لتنجلي عن الطالب ظلمة الاشكال بصبح هذا الفرق الدقيق، ومن أحسن التكميل قول شاعر الحماسة:

لو قيل للمجد خذ عنهم وخلهم بما احتكمت من الدنيا لما حادا

<sup>(</sup>١) الموفق: المصيب أو الموفق إلى الحق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولفا وما أثبتناه هو الصحيح.

فقوله: بما احتكمت من الدنيا، تكميل في غاية الكمال. ويعجبني، من هذا الباب، قول الشيخ جمال الدين بن نباته في بعض مطالعه المقمرة:

نفس عن الحب ما حادت ولا غفلت بأي ذنب وقاك الله قد قتلت

معنى بيت الشيخ جمال الدين أيضاً تام، بدون قوله وقاك الله، ولكن التكميل بوقاك الله قبل قتلت لا يصدر إلا من مثل الشيخ جمال الدين، وما أحقه هنا بقول القائل:

قالوا فهل يسمح الدهر الكريم لنا بمثله قلت لا والله قـد حـلفـا ومثله قولى في مطلع قصيدة:

قد مال غصن النقا عن صبه هيفا يا ليته بنسيم العتب لـو عطفـا

معنى البيت تام، بدون نسيم العتب، ولكن استعارة نسيم العتب هنا بعد ميل الغصن وذكر انعطافه غاية في باب التكميل، وفيه مع التكميل المناسبة المعنوية والاستعارة اللطيفة، وناهيك بلطف نسيم العتب، وفيه التمكين والانسجام، ومثله قولي في مطلع قصيدة:

جردت سيف اللحظ عند تهددي يا قاتلي فسلبتني بمجرد

معنى البيت تام، بدون قولي يا قاتلي، وقولي يا قاتلي بعد تجريد سيف اللحظ أكمل من بدور الكمال، وقلت، بعد المطلع، ولم أخرج عن التكميل:

وأردت أن تسقى بماء حشاشتي حاشاك ما يسقى الصقيل من الصدي(١)

معنى البيت أيضاً تام، بدون قولي حاشاك، ولكنها زادت البيت تكميلاً رفعت به قواعده، ومثله قولي من قصيدة:

وأفردتموني للغرام لأنكم أخذتم كما شاء الهوى بمجامعي (٢) معنى البيت تام، بدون قولي كما شاء الهوى، ولكن التكميل بها تكملت به محاسن البيت، ومثله قولى من قصيدة:

أذابت القلب في نار الهوى عبثاً ومذ سلته وقالت إنه قالي (٣) قالت سلوت لحاك الله قلت لها الله أعلم يا أسما من السالي (٤)

<sup>(</sup>١) الحشاشه: الروح - الصقيل: من صفات السيف وهو المسنون -الصدي: العطشان أو الذي يعلوه الصدأ. (٢) أخذ بمجامعه: سيطر عليه تماماً.

<sup>(</sup>٣) قالى: كاره هاجر.

<sup>(</sup>٤) لحاك الله: دعاء عليه بمعنى غضب الله عليك \_ أسما: ترخيم أسماء \_ السالي: الناسي.

فلفظة عبثا في البيت الأول، تكميلها ظاهر ولكن لحى الله من لا ينظر إلى محاسن لحاك الله في البيت الثاني. ومثله قولي من قصيدة:

ورب غصن لأطيار القلوب على قوامه في رياض الوجد تغريد والمعنى أيضاً تام في هذا البيت، بدون قولي في رياض الوجد، ولكن مناسبة التكميل برياض الوجد بين الغصن والأطيار والتغريد، غاية في هذا الباب.

وقد طال الشرح، ولكن مثل التكميل ما ينقص من قدره، ويختصر من أمثلته، وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

نفس مؤيدة بالحق تعضدها عناية صدرت عن بارىء النسم(١)

بيت الشيخ صفى الدين لم يظهر لبدور التكميل في أفقه إشراق، ومعنى البيت تام ولكن لم يأت فيه الناظم بنكتة تزيده تكميلاً. والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم، وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته:

تمت محاسنه والله كمله فقدره في الورى في غاية العظم (٢)

بيت الشيخ عز الدين أمثل من بيت الشيخ صفي الدين، وتكميله ظاهر فإن معنى بيته تام، بدون قوله والله كمله، ولكن قوله هنا والله كمله في غاية الكمال، فإنها اشتملت على تورية التسمية ونكتة النوع وبيت بديعيتي:

آدابه تممت لا نقص يدخلها والوجه تكميله في غاية العظم معنى هذا البيت أيضاً تام، بدون قولي لا نقص يدخلها، ولكن هذا النقص هو عين التكميل، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أيد: قوّى عضد: ساعد.

<sup>(</sup>۲) الورى: الناس.

### ذكر التفريق

قالوا هو البدر والتفريق يظهر لي

التفريق في اللغة ضد الاجتماع، وفي الاصطلاح أن يأتي المتكلم أو الناظم إلى شيئين من نوع واحد، فيوقع بينهما تبايناً وتفريقاً، بفرق يفيد زيادة وترجيحاً فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض الأدبية، كقول الشاعر في المديح:

ما نوال الغمام وقت ربير فنوال الأمير بدرة مال ومثله:

من قاس جدواك بالغمام فما أنت إذا جدت ضاحك أبداً قالى بدر الدين بن النحوية في غير المدح: حسبت جماله بدراً منيراً قلت: وأحسن منه قول القائل:

قاسوك بالغصن في التثني هذاك غصن الخلاف يدعى

كنوال الأمير يوم سخاء ونوال الغمام قطرة ماء(٢)

في ذاك نقص وهذا كامل الشيم(١)

أنصف في الحكم بين شكلين وهو إذا جاد دامع العين

وأين البدر من ذاك الجمال

قياس جهل بلا انتصاف وأنت غصن بلا خلاف(٢)

<sup>(</sup>١) الشيم: الخصال الحميدة.

<sup>(</sup>٢) البدرة: الصرة.

<sup>(</sup>٣) الخلاف: شجر الصفصاف وخلاف: مخالفة.

فالتفريق في الجميع فرقه ظاهر مثل الصبح، ولكن هذا النوع ما هو غاية في البديع، فما يحتمل إطلاق عن القلم في الكلام عليه أكثر من ذلك، وبيت الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته، يقول فيه عن البي ﷺ:

فجود كفيه لم تقلع سحسائبه عن العباد وجود السحب لم يدم بيت الشيخ صفي الدين الحلي حسن، في هذا الباب، والتفريق فيه جمع المحاسن في مدح النبي على وبيت العميان في بديعيتهم:

لا يستوي الغيث مع كفيه نائل ذا ماء ونائله مال فلا تهم (١) العميان، غفر الله لهم، مسخوا قول الشاعر:

ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء فنوال الأمير يوم سخاء فنوال الغمام قطر اع

والظاهر، أن نوال الغمام وقت الربيع محجب عن العميان، ولكن أين هم من موقع التفريق وعظم المباينة، بين بدرة المال وقطرة الماء، هذا مع ما تجشموه من مشاق التعقيد وثقل التركيب والجميع يخف على النفس بالنسبة إلى قولهم في القافية: فلاتهم. نعم ما يحط هذه (۲) القافية هنا على هذه الصيغة من شم للأدب رائحة، وأين هم من تمكين قافية الشيخ صفي الدين في قوله:

فجود كفيه لم تقلع سحائبه عن العباد وجود السحب لم يدم وبيت الشيخ عز الدين الموصلي، في بديعيته، يقول فيه عن النبي ﷺ: قالوا هو البحر والتفريق بينهما إذ ذاك غم وهذا فارج الغمم

بيت الشيخ عز الدين، في هذا الباب، عامر بالمحاسن وحشمة المديح النبوي مشرقة على أركانه، ونوع التفريق فيه أحلى من ليالي الوصال، فإنه مشتمل على تورية التسمية ونكتة النوع البديعي ولطف الانسجام والسهولة، وليس في بديعيته بيت يناظره في علو طباقه.

وبيت بديعيتي أقول فيه عن النبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) تهم: تتوهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (هذا).

قالوا هو البدر والتفريق يظهر لي في ذاك نقص وهذا كامل الشيم قد أطلقت لسان القلم في وسب بيت الشيخ عز الدين، ولعمري إنه يستحق فوق ذلك فإن التكلف بتسمية النوع، مورى به من جنس المديح، يثقل كاهل كل فحل. وقد حبست عنان القلم عن الاستطراد إلى وصف هذا البيت، فإن في إنصاف أهل الذوق ما يغني عن الإطناب في وصفه. انتهى.



## ذكر التشطير

وانشق من أدب له بلا كذب شطرين في قسم تشطير ملتزم التشطير: هو أن يقسم الشاعر بيته شطرين، ثم يصرّع كل شطر منهما، لكنه يأتي بكل شطر من بيته مخالفاً لقافية الآخر، كل شطر عن أخيه، فمن ذلك قول مسلم بن الوليد:

موف على مَهَج في يوم ذي رهج كانه أجل يسعى إلى أمل<sup>(1)</sup>
هذا البيت تصريعه صحيح، ولكن تصريع الشطر الثاني قافيته الأولى مرفوعة والثانية مجرورة، وهذا عيب في تصريع التشطير، وقول أبي تمام في هذا الباب خالص من ذلك، وهو:

تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتعب في الله مرتقب (۲) وعلى جادته الواضحة مشى الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته، وبيته:

بكل منتصر للفتح منتظر وكل معتزم بالحق ملتزم

والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم: وأنا أقول: يا ليتني كنت معهم، فإنه نوع مبني على قعاقع (٣) ليس تحتها طائل، ولكن الشروع في معارضة البديعيات أوجب نظمه، وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته:

<sup>(</sup>١) المَهَج: النضرة - رَهَج: سحاب رقيق.

<sup>(</sup>٢) مرتعب: خائف ـ مرتقب: يراقب الله في أفعاله وأقواله.

<sup>(</sup>٣) القعاقع: الجلبة وكثرة الصوت.

تشطير معتدل بالسيف مشتمل في جحفل لهم كالأسد في الأجم (١) وبيت بديعيتي أشير فيه إلى انشقاق القمر، في مديح النبي ريسي وتقدم قولي في نوع التفريق:

قالوا هو البدر والتفريق يظهر لي في ذاك نقص وهذا كامل الشيم وقلت بعده في التشطير:

وانشق من أدب له بلا كذب شطرين في قسم تشطير ملتزم كان الشيخ صفي الدين الحلي يكثر من هذا النوع في غالب قصائده، ولعمري إنه استسمن ذا ورم، وما خطر لي يوماً أنني أدخله إلى بيت من بيوت قصائدي. انتهى.



<sup>(</sup>١) اشتمل بالسيف: تقلده ـ الجحفل: الجيش الكبير. الأجم: جمع مفرده أجمة: وهي مكان ملتف / الأشجار.

## ذكر التشبيه

والبدر في التم كالعرجون صار له فقل لهم يتركوا تشبيه بـدرهم (١)

التشبيه: ضروب متشعبة، وهو والاستعارة يُخرجان الأغمض إلى الأوضح، ويقربان البعيد، وقال الجرجاني: التشبيه والتكميل كل منهما بالصورة والصفة، وتارة بالحالة، وهذه صفة التمثيل. والتشبيه ركن من أركان البلاغة، وأركانه أربعة، كقولك: زيد في الحسن كالقمر، فالأول المشبه وهو زيد، والثاني المشبه به وهو القمر، والثالث المشبه وهو المتكلم، والرابع التشبيه وهو الإلحاق المذكور في الشبه، وأدوات التشبيه خمسة: الكاف وكأن وشبه ومثل والمصدر بتقدير الأداة، كقوله تعالى: ﴿وهي تمرّ مرّ السحاب ﴾ (٢) ومن الشعر كقول حسان:

بزجاجة رقصت بما في قعرها وقص القلوص براكب مستعجل (٢)

ومن الشروط اللازمة في التشبيه أن يشبه البليغ الأدون بالأعلى، إذا أراد المدح اللهم إلا إذا أراد الهجو، فالبلاغة أن يشبه الأعلى بالأدون، كقول ابن الرومي، سامحه الله، في هجو الورد:

كأنه سرم بغل حين سكرجه عند البراز وباقي الروث في وسطه (٤)

<sup>(</sup>١) العرجون: ما يحمل التمر، وهو من النخل كالعنقود من العنب ووجه الشبه اللون الذهبي.

<sup>(</sup>۲) النمل، ۲۷/۸۸.

<sup>(</sup>٣) القلوص: من الإبل: الفتية القوية.

<sup>(</sup>٤) السُّرم: طرف المعي الغليظ المستقيم أو فتحة إخراج الفضلات من الجسم - سَكْرَجَ: لم نعثر على معنى لهذه اللفظة في ما بين أيدينا ونظنها من السكرجة، وهي إناء صغير مستدير: فيكون سكرج: جعله مستديراً كالسكرجة - البراز: إخراج الفضلات - الروث: فضلات الحيوان.

الظاهر أنه كان جعلياً، وإلا مثله ما يخالف الإجماع ويبالغ في مثل هذه المغايرة، ولعمري إنه في بابه من التشابيه البليغة، مع نفور الطباع عن صيغته. ومثله قول أبي العلاء السروي، في هجو النرجس وتشبيه أعلاه بدونه:

كرائمة ركبت عليها صفرة بيض على رقاقه (١)

وأصحاب المعاني والبيان أطلقوا أعنة الكلام في ميادين حدود التشبيه وتقاريرها، وهو عندهم الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى.

وقال الرماني التشبيه: هو العقد غلى أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال، وهذا هو التشبيه العام الذي يدخل تحته التشبيه البليغ وغيره والتشبيه البليغ هو إخراج الأغمض إلى الأوضح، مع حسن التأليف. ومنهم من قال: التشبيه هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد.

وقال ابن رشيق، في العمدة: التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه، ألا ترى إلى قولهم: خد كالورد إنما مرادهم احمرار أوراقه وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه. انتهى حد ابن رشيق.

وقيل: التشبيه إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها، واختلفا في كيفيتها قوة وضعفا. قلت: وهذا حد مفيد.

وأورد ابن أبي الأصبع في كتابه تحرير التحبير، للرماني حداً زاد في حسنه على الحد، وهو أن التشبيه تشبيهان: الأول منهما، تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما، كتشبيه الجوهر بالجوهر، مثل قولك: ماء النيل كماء الفرات، وتشبيه العرض بالعرض، كقولك: حمرة الخد كحمرة الورد، وتشبيه الجسم بالجسم، كقولك: الزبرجد مثل الزمرد. والثاني، تشبيه شيئين مختلفين بالذات لجمعهما معنى واحداً مشتركاً، كقولك: حاتم كالغمام، وعنترة كالضرغام. وتشبيه الاتفاق، وهو الأول، تشبيه حقيقي، وتشبيه الاختلاف، وهو الثاني، تشبيه مجازي، والمراد المبالغة، انتهى.

ووقوع حسن البيان والمبالغة في التشبيه على وجوه: منها، إخراج ما لا تقع عليه

<sup>(</sup>١) الكراثه: واحدة الكراث وهو نبات بري طعمه شبيه بطعم الثوم والرقاقة: واحدة الرقاق وهو الخبز المنبسط الرقيق (خبز الصباح)أو الأرض اللينة المنبسطة.

الحاسة، إلى ما تقع عليه الحاسة، وقد عن لي أن أوضح هنا للطالب، ما وقع من النظم البديع، من تشبيه المحسوس بالمحسوس، وتشبيه المعقول بالمعقول، وتشبيه المعقول المعقول وتشبيه المحسوس وتشبيه المحسوس بالمعقول. وهذا القسم الرابع، عند أصحاب المعاني والبيان، غير جائز، ويأتي الكلام عليه في موضعه. وقد تعين تقديم ما وعدت به أولاً من تشبيه المحسوس بالمحسوس، فإن الذي تقع عليه الحاسة في التشبيه أوضح مما لا تقع عليه الحاسة، والشاهد أوضح من الغائب. وقال قدامة: أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما، حتى يدلى بهما إلى الاتحاد. انتهى.

ولم يخطر لي أن أورد هنا من التشبيهات البديعية التي اخترتها أمثلة لهذا النوع، إلا ما خف على السمع وعذب في الذوق وارتاحت الأنفس إلى حسن صفاته، فإن التشابيه التي تقادم عهدها للعرب، رغب المولدون عنها فإنها، مع عقادة التركيب، لم تسفر عن بديع معنى، إلا ما قل وندر، فمن ذلك قول امرىء القيس:

وتعطو برخص غير شننٍ كأنه أساريع ظبي أو مساويك اسحل(١)

فغاية امرىء القيس هنا، أنه شبه أنامل مجبوبته بأساريع، وهي دواب تكون في الرمل ظهورها ملس، وبمساويك اسحل والاسحل شجر له أغصان ناعمة، أين هذا من قول الراضي بالله في هذا الباب:

قالوا السرحيل فأنشبت أظفارها فكأنها بأسامل من فضة ومثله قول القائل:

غرست بأرض بنفسج عنابا<sup>(۳)</sup> يذري المدامع من كحيل أدعج<sup>(٤)</sup>

في خدها وقد اعتلقن خضابا<sup>(٢)</sup>

قبلته فبكى وأعرض نافراً فكأن سقط الدمع من أجفانه برد تساقط فوق ورد أحمر

يذري المدامع من كحيل أدعج<sup>(1)</sup> لما بدا في خده المتضرج<sup>(0)</sup> من نرجس فسقى رياض بنفسج

<sup>(</sup>١) تعطو: تتناول الشيء ـ برخص: على بكف أو بنان. رخص أي طري ناعم ـ الشثن: السميك الغليظ، الأساريع: واحدها أسروع، أو يسروع وهو نوع من الدود الأبيض الأبدان الأحمر الرؤوس تشبه به الأصابع ـ الظبي: الغزال ـ المساويك: واحدها مسواك: وهو عود ليفي تنظف به الأسنان ـ الإسحل: شجر يشبه الأثل ينبت في منابت الأراك تستعمل أغصانه للاستياك.

<sup>(</sup>٢) أنشب أظافره: غرزها ـ الخضاب: الحناء والصباغ ذي اللون البني الذي يميل إلى الأحمر.

<sup>(</sup>٤) العناب: نوع من الثمر شبيه بثمر الزيتون، حلو الطعام لونه كلون الخضاب عند النضج.

<sup>(</sup>٤) الأدعج: الذي في عينيه دعج، والدعج هو شدة سواد سواد العين وشدة بياض بياضها مع اتساعها.

<sup>(</sup>٥) المتضرج: المشرب حمرة.

أنظر أيها المتأمل، إلى هذه التشابيه التي يرشفها السمع مداماً، وتهيم الأذواق السليمة في محاسنها غراماً، ومن ذلك قول ابن حَاجِب النعمان:

ثغر وخمد ونهمد واحمرار يمد كالطلع والورد والرمان والبلح(١)

ومثله قول ابن رشيق:

بفرع ووجه وقد وردف كليل وبدر وغصن وحقف (٢)

المراد هنا من حسن التشبيه وبليغه غير كثرة العدد في الصفات، فإن قاضي القضاة نجم الدين بن البارزي، نور الله ضريحه، وصل فيه من العدد إلى سبعة، وأوردت ذلك في باب اللف والنشر، وأوصله الناس إلى أكثر من ذلك، ولكن جل القصد هنا غير كثرة العدد فإن المراد من التشبيه، غرابة أسلوبه وسلامة اختراعه، كقول القائل:

فكأن فوق الماء وشيأً ظاهراً وكأن تحت الماء دراً مضمراً الله

وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى

أقول: إن تشبيه هذا الدر المضمر هنا، أغلى قيمة من الدر الظاهر في عقود الأجياد، ومثله في الغرابة وسلامة الاختراع، قول ابن المعتز: `

كأنه وكأن الكأس في فمه هلال أول شهر غاب في الشفق ومن ذلك قوله:

شيبت بمسك في الدن مفتوت (٤) كمثل نقش في فص ياقوت(٥٠ على عقار صفراء تحسبها للماء فيها كتابة عجب

ومثله قول ابن حجاج، وهو بديع:

هـذي المجرَّة والنجـوم كـأنهـا نهر تدفق في حديقة نرجس ومن مخترعات ابن المعتز في تشبيه الهلال، قوله:

يهتك من أنواره الحندسا(٢) يحصد من زهر الدجى نرجسا

أنظر إلى حسن هلل بدا كمنجل قد صيغ من عسجد

<sup>(</sup>١) النهد: الثدي ـ الطُّلع: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود.

<sup>(</sup>٢) الردف: العجز ـ الحقف: الكثيب من الرمل.

<sup>(</sup>٣) الوشى: التطريز ـ المضمر: المكنون.

<sup>(</sup>ة) الدن: وعاء الخمر ـ شيبت: خلطت ومزجت.

<sup>(</sup>٥) الفص: الحص، والياقوت: نوع من الأحجار الكريمه لونه أزرق راثق.

<sup>(</sup>٦) الحندس: الظلام.

ومن مخترعاته أيضاً في الهلال:

قد انقضت دولة الصيام وقد يتلو الشريا كفاغر شره

ومثله قوله فيه:

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدّت من الظفر(٢)

بشر سقم الهلال بالعيد يفتح فاه لأكل عنقود(١)

وجاءني في قميص الليل مستتراً يستعجل الخطر من خوف ومن حذر

هذا التشبيه، ذكروا أنه من مخترعات ابن المعتز، ولكن زاده القاضي الفاضل بهجة، ونقله من الأعلى إلى الأدنى، فإن رتبة الهلال وعلوها في التشبيه على قلامة الظفر ما برحت مقررة في الخواطر، إلى أن نقلها القاضي الفاضل، بطريق بديعية اقتضتها الحال، وهي قوله مبالغاً في وصف قلعة نجم بالعلو:

وأما قلعة نجم، فهي نجم في سحاب، وعقاب في عقاب، وهامة لها الغمامة عمامة، وأنملة إذا خضبها الأصيل، كان الهلال لها قلامة. فخضاب الأصيل لهذه الأنملة، حسن أن يكون الهلال لها قلامة، وهذي غاية فاضلية لا تدرك، وقد وصلوا في تشبيه الهلال إلى السبعين، ولكن ما أوردت هنا إلا أبلغ ما وقع في تشبيهه. ويعجبني من التشابيه البليغة، في هذا الباب، قول ابن طباطبا:

أما والثريا والهلال جلتهما

كأسماء إذ زارت عشاء وغادرت ومثله في الحسن والغرابة، قول أبي نواس:

ويميىن الجوزاء تبسط باعا وكسأن السنسجسوم أحسداق روم

ومثله قول القائل:

ثغور بني حام بدت للتثاؤب

لي الشمس إذ ودعت كرهاً نهارها

دلالًا لدينا قرطها وسوارها(٣)

لعناق الدجى بغير بنان

ركبت في محاجر السودان

كأن نجوم الليل مزهرة لنا

<sup>(</sup>١) الفاغر: الذي يفتح فاه وهو خال من الطعام.

<sup>(</sup>٧) القلامة: القطعة من الظفر بعد قصه.

<sup>(</sup>٣) القرط: ما يعلق في الأذن من الحلى (الحلق) والسوار: ما يحيط بالمعصم من الحلى.

ويعجبني، من التشابيه الغريبة، قول ابن نباتة السعدي، في جواد أدهم أغر محجل:

> تختال منه على أغر محجل وكأنما لطم الصباح جبينه ومن التشابيه اللطيفة البديعية، قول القاضي التنوخي من قصيدة:

ماء الدياجي قطرة من مائه فاقتص منه فخاض في أحشائه

وراح من الشمس مخلوقة كأن المدير لها باليمين تدرع ثوباً من الياسمين ومثله في اللطف والغرابة قول القائل:

بدت لك في قدح من نضار إذا مال للشرب أو باليسار له فَردُ كم من الجلسار(١)

> كم وردة تحكى بسبق الورد قد ضمها في الغصن قرص البرد

طليعة تسرعت من جند ضم فم لقبلةٍ من بُعد

ودخل مجير الدين بن تميم إلى حديقة هذه الوردة، فزاد بعدها تقريباً، بقوله:

وأتتك قبل أوانها تطفيلا(٢) فمها إليك كطالب تقبيلا

سبقت إليك من الحدائق وردة طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت وظرف من قال في الوردة:

نقطها عاشق بدينار

كأنها وجنة الحبيب وقـد

ومثله، في الظرف قول أيدمر المحيوي في النرجس:

في الماء لف ثيابه في رأسه

وكأن نرجسه المضاعف خائض

ويعجبني في تشبيه النرجس، قول شهاب الدين أحمد القماح، راجح رجاح الديار المصرية، في فن الزجل في بعض أزجاله:

> وفي الأزاهير قم تري شي تذهب النرجس أحداقو الشهل نعسانه وحين فتح عينو في وجهي شبهـــــ

وشي تصيبوا قد زها وتفضض إلا أنها من الندى ليس تغمض ــت اصفر ولما بـدا في الأبيض

<sup>(</sup>١) تدرع: لبس المدرعة وهي الثوب الملاصق للبدن \_ الجلنار: زهر الرمان.

<sup>(</sup>٢) التطفيل: ما قبل النضوج. طفِلَ النبات: لم يَطُل.

وإلا فصوص كهرب في بلار يوجد قد سمروا فيها مسامير عسجد

ما زعفران على نصافى مطبوع وإلا تخل شمسات لجين مبرودات

وتلطف ابن المعتز في تشبيه حباب الراح بقوله:

کما جال دمع فوق خد مورد<sup>(۱)</sup>

يجول حباب الماء في جنباتها

ومثله في اللطف قول ديك الجن الحمصي:

تناولها من خده فادارها ومن المستغرب، في وصف البنفسج، ما نسب إلى ابن المعتز وهو:

موردة من كف ظبى كأنسا

بين الرياض على زرق اليواقيت<sup>(٢)</sup> أوائل النار في أطراف كبريت

ولازوردية أوفست بسزرقتسها كأنها فـوق طـاقـات نهضن بهـا

أوردوا على هذا التشبيه نقداً، ولكن ما يحمل البنفسج هنا نقله، ومن التشابيه الغريبة، قول بعضهم: في تشبيه النار:

وجمرها بالرماد مستور وفوقه ریشهن منشور(۳) أنظر إلى النار وهي مضرمة شبه دم من فواخت ذبحت

ومثله، في الغرابة والحسن، قول ابن الخلال في تشبيه الشمعة:

صبحأ وتشفي الناظرين بــــــاثهــا وسوادها وبياضها وضيائها

وصحيحة بيضاء تطلع قى الدجى شابت ذوائبها أوان شبابها واسود مفرقها أوان فنائها كالعين في طبقاتها ودموعها

أقول: إنها أنور من شمعة الأرجاني، وإن مشى غالب الناس على ضوئها. ومن التشابيه الغريبة المنسوبة إلى ابن المعتز، أو ابن الرومي، تشبيه أرباع الجوز الأخضر، وهو:

جاءت بجوز أخضر مكسر مقشر كأنما أرباعه مضغة علك كندر<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) حباب الماء: الفقاقيع التي تعلو سطحه.

<sup>(</sup>٧) لازوردية: لونها لون اللازورد وهو معدن يتولد في جبال أرمينية وفارس وأجوده الصافي الشفاف الأزرق الضارب إلى حمرة وخضرة.

<sup>(</sup>٣) فواخت: مفردها؛ فاخته: نوع من الحمام المطوق.

<sup>(</sup>٤) الكُنْدُر: نوع من الصمغ يستخرج من شجر شائك ورقه كالأس.

ومن التشابيه العقم التي لم يسبق صاحبها إليها، قول القائل في أحدب:

فكأنه مترقب أن يصفعاً وأحس ثانية لهافتجمعا<sup>(١)</sup>

قصرت أخادعه وغاب قذاله وكأنه قدد ذاق أول صفعة

ومما ينسب إلى إمام هذه الصناعة، القاضي الفاضل، قوله في نفسه، وهو في غاية الظرف:

الإيسوان حستى ازداد قسيه (۲) في شسوي ومن فوقي مكيه (۳)

ما کان یکمل حر ذا فکاننی فیه خرو

ويعجبني من التشابيه البليغة قول القائل:

والخيل تحت النقع كالأشباح (4) صور الفوارس في كؤوس الراح أأميم لو شاهدت يوم نزالنا تطفو وترسب في الدماء كأنها

ومثله في الحسن قول الناشيء:

عرباً برزن من الحجال وغيدا ذهباً ودرًا توأماً وفريدا وجعلن ذا لنحورهن عقودا<sup>(ه)</sup> في كأسها صور تظن لحسنها وإذا المزاج أثارها فتقسمت فكأنهن لبسن ذاك مجاسداً

هذا المعنى ولده الناشيء، من قول أبي نواس في التصوير:

مكللة حافاتها بنجوم إذاً لاصطفاني دون كل نديم

بنینا علی کسری سماء مدامة فلو رد فی کسری بن ساسان روحه

<sup>(</sup>۱) الأخادع: هما الأخدعان: عرقان في صفحتي العنق للقذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. ويروى البيت: ب«غار قذاله» بدل«غاب قذاله». وغار أصح لأن غار يحتمل الوجود مع الخفاء بينما غاب لا يحتمل الوجود في مكانه ويروى الثاني: وكأنما صفعت قفاه مرّة. وهذان البيتان لابن الرومي. (۲) الإيوان: عرش الملك. ومنه إيوان كسرى.

<sup>(</sup>٣) المكبة: واحدة الكبّة. وهي نوع من الطعام يصنع بواسطة اللحم المدقوق والبرغل. أو واحدة الكباب، وهي عبارة عن كتلة من اللحم المفروم(كفتة).

<sup>(</sup>٤) أميم: ترخيم أميمة - النزال: الحرب والمبارزة - النقع: الغبار الكثيف.

<sup>(</sup>٥) المجاسد: مفردها مجسد وهو من الثياب مالامس الجسد.

وألم به ابن قلاقس، فيما بعد، وسبكه في قالب حسن بقوله:

دارت زجاجتها وفي جنباتها فخلعت عن عطفيه حلة قهوة

كسرى أنوشروان في إيوانه وشربتها فغدوت في سلطانه (١)

وألم به الشيخ صلاح الدين الصفدي وأجاد إلى الغاية، مع حسن التضمين، بقوله:

فأضحى ينادي وهـو فيها مصـوّر إلى الدار من فرط الصبابة أنظر<sup>(٢)</sup>

ومشمولة قد هام كسرى بكاسها وقفت لشوقي من وراء زجاجة

وألم به بعده الصاحب فخر الدين بن مكانس، رحمه الله تعالى، بقوله:

بها كل ذي تاج وقصر تصورا (۳) نديميك في الكاسات كسرى وقيصرا

إذا ما أديرت في حشا عسجدية فحسبك نبلاً في السيادة أن ترى

لم أورد هذه الأبيات التي ولدها المتأخرون في معنى التصوير، خالية من التشبيه وأداته إلا لفائدة عن لي إيرادها هنا، وهي معرفة الموجب لنقش هذه الصورة على ظاهر الكاسات.

ذكر الفقيه أبو مروان الكاتب ابن بدرون، في شرحه لقصيدة الوزير عبد المجيد بن عبدون، أن سابور بن هرمز الملقب بذي الأكتاف، لما رجع من قتال بني تميم قصد الروم والدخول إلى القسطنطينية متنكراً، واستشار قومه قبل ذلك فحذروه فلم يقبل قولهم، وصار إليها فصادف وليمة لقيصر قد اجتمع فيها الخاص والعام فدخل في جملتهم وجلس على بعض موائدهم، وكان قيصر قد أحكم تصوير سابور على آنية شرابه فانتهت الكأس في المجلس إلى يد بعض ندماء الملك وكان ذكياً حاذقاً، ومن الاتفاق العجيب جلوس سابور في مقابلته فصار النديم ينظر إلى الصورة وإلى سابور ويتعجب من تقارب الشبهين، فلم يسعه غير القيام إلى الملك والإسرار إليه بما شاهده، فقبض في الحال على سابور، ولما مثل بين يدي قيصر سأله عن خبره فقال: أنا من أساورة سابور هربت منه لأمر خفته. قلم يقبل ذلك منه وقدم إلى السيف فأقر بنفسه وجعل في جلد بقرة. وتمام أمره إلى أن خلص وعاد إلى ملكه يطول شرحه هنا، ومن أراد ذلك ينظر من «سلوان المطاع» في السلوانة الثانية فإنها مشتملة على أنواع من الحكمة.

<sup>(</sup>١) القهوة: الخمر.

<sup>(</sup>٢) الصبابة: الوجد وشدة الشوق.

<sup>(</sup>٣) إذا ما أديرت الراح في كأس ذهبية.

رجع إلى فتح باب ما كنا فيه، من تشبيه المحسوس بالمحسوس، فمن التشابيه الملوكية التي لا يقع مثلها للسوقة، تشبيه سيف الدولة بن حمدان في قوس قزح وهو:

> وساق صبيح للصبوح دعوت يطوف بكاسات العقار كأنجم وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً يطرزها قوس السحاب بأصفر كأذيال خود أقبلت في غـلائـل

فقام وفي أجفانه سنة الغمض فمن بين منفض لــدينــا ومنقض على الجوِّد كناً والحواشي على الأرض(١) على أحمر في أخضر أثر مبيض مصبغة والبعض أقصر من بعض(٢)

ومن تشابيه سيف الدولة الغريبة أيضاً قوله:

أقبله على جزع كشرب الطائر الفزع

ومن التشابيه اللطيفة ما نسب إلى إبليس، فإن القاضي شمس الدين بن خلكان ذكر في تاريخه، عند ترجمة ابن دريد، أنه قال: سهرت ذات ليلة، فلما كان آخر الليل، غمضت عيني فرأيت رجلًا طويلًا أصفر اللون كوسجاً (٣) دخل عليٌّ وأخذ بعضادتي (٤) الباب، فقال: أنشدني أحسن ما قلت في الخمر. فقلت: ما ترك أبو نواس لأحد دخولاً في هذا الباب. فقال: أنا أشعر منه. فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو ناجية(٥) من أهل الشام، وأنشدني:

> وحمراء قبل المزج صفراء بعده حكت وجنة المعشوق صرفأ فسلطوا

أتت بين ثـوبي نـرجس وشقـائق عليها مزاجأ فاكتست لون عاشق

ومن بليغ التشبيهات وبديعها، قول أبي محمد عبد الله بن قاضي ميلة، في قصيدته الفائية التي امتدح بها ثقة الدولة القضاعي، صاحب صقلية الروم، وسارت لـه بها الركبان، وأثبتها القاضي شمس الدين بن خلكان بكمالها في تاريخه، وقد تقدُّم ذكر مطلعها في حسن الابتداء، والتشبيه الموعود بإيراده هنا قوله من القصيدة المذكورة:

<sup>(</sup>١) الجنوب: الريح الجنوبية ـ مطارف: جمع مطرف وهو الثوب من خز ـ الدكن: التي يميل لونها إلى الدُّكنة والعتمة في أولها.

<sup>(</sup>٢) الخود: الحسناء ـ الغلائل: واحدتها غلالة وهي الثوب.

<sup>(</sup>٣) الكوسج: الذي نبتت لحيته على ذقنه فقط ولم تنبت على العارضين ـ أو الناقص الأسنان.

<sup>(</sup>٤) عضادتي الباب: هما الخشبتان المثبتتان في الحائط على جانبيه!

<sup>(</sup>٥) أبو ناجية: من ألقاب إبليس.

وجؤجؤ مزن الرعد يستل ودقه ذكرت بها ريا وما كنت ناسياً كاني إذا ما لاح والرعد معول سليم وصوت الرعد راقٍ وودقه

ومن لطائف التشبيهات البليغة قول القاضي الفاضل، من قصيدة:

كأن ضلوعي والزفير وأدمعي ومثله في اللطف قوله:

طلول وريح عاصف وسيول(٢)

ترى برقه كالحية الصل يطرف<sup>(۱)</sup>

فأذكر لكن لوعة تتضعف

كنفث الرقى من عِظْم ما أتلهف

وجفن السحاب الجون بالماء يذرف(٢)

ما كان خدي بالمدامع حالي (٤) فسواده في خده كالخال

لـو لم يعطل خـاطري من سلوة أودعـتــه قلبـي فخــان وديـعتـي

ومن التشابيه الغريبة البديعة، قوله أيضاً، من قصيدة أخرى:

كالشرب حين تهادى بالزجاجات (٥)

وقد تهادت سيوف الهند إذ خضبت

ويعجبني، من لطائف التشبيه، قول محيي الدين بن قرناص الحموي:

لي شغل عن حاجر والقويق (٦) خنصراً فيه خاتم من عقيق

من لقلبي من جور ظبي هواه خصره تحت أحمر البند يحكي

ومن التشابيه البديعة قول مجير الدين بن تميم:

ولاحت عليه في غلائلها الصفر كأنا أرقنا فيه كأساً من الخمر

ونهر إذا ما الشمس حان غروبها رأينا الذي أبقت به من شعاعها ومثله قوله:

من الشمس ثوباً فوق أثوابها الخضر وتنفض عن أرياشها بلل القطر

وناعورة قد ألبست لحيائها كطاووس بستان تدور وتنجلي

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ؛ صدر السفينة، ومجتمع رؤوس عظامه. وجؤجؤ المزن: مجتمعه - المزن: جمع مزنة وهي الغيمة الممطرة - الودق: المطر - الحية الصل: أخبث الحيات. ويطرف: يدمع أو ينزل.

<sup>(</sup>٣) السحاب الجون: السحاب الأسود، وهو من أكثر السحاب مطراً.

<sup>(</sup>٣) الطلول: جمع مفرده طلل وهو الأثر المتبقي من الشيء بعد زواله.

<sup>(</sup>٤) حالى: أي مُحلى من الحلى.

<sup>(</sup>٥) تهادى: تمايل في مشيته ـ الشرب: جماعة الشاربين.

<sup>(</sup>٦) حاجر والقويق: إسمي مكان.

ومن التشابيه البليغة الرافلة في حلل التورية، قوله أيضاً:

أبدى السنان جراحة في خده وتطلبوا الآسي فما ظفروا به شبهت سوسنة أبانت وردة

تحت العذار فعال قلب قاسي معهم وعز وجوده في الناس تحت البنفسج ما لها من آس

#### ومثله قوله:

لم يعتلقها للمطي عيون من فوقها ألفاً وتحتي نون لو كنت حين علوت ظهر مطية وتوسطت بحر السراب حسبتني ومثله قوله:

أبدى الجمال به عذاراً أشقرا خطاً رقيقاً بالنضار مشعرا(١) شبهت خدَّك يا حبيبي عندما تفاحة حمراء قد كتبوا بها

ويعجبني قوله، مع التشبيه البليغ وحسن التضمين الذي ما تضمن مثله ديوان:

ورق نسیسمه وصف وراقا کأن علیه من حدق نطاقیا(۲) غدير دار نرجسه عليه تراه إذا حللت به لورد

ويعجبني، من لطائف التشبيه، تخيل محيي الدين بن قرناص الحموي بقوله:

يضم لغصنه خصراً نحيلا على نهر حكى خداً أسيلا(٣) لقد عقد الربيع نطاق زهر ودب مع العشي عذار طل

تشبيه النهر هنا بالخد الأسيل ليس له في الحسن مثيل. ومثله قوله:

والروض يخضع للصبا والشمأل(<sup>4)</sup> يحكي الصداوالريح مثل الصيقل<sup>(<sup>9)</sup></sup> لما تبدَّى النهر عند عشية عاينته مثل الحسام وظله

ومن التشابيه البليغة، التي جمعت بحسن التورية بين الصورة والمعنى وشبب

<sup>(</sup>١) النضار: الذهب الخالص ـ مشعراً: مكتوباً شعراً.

<sup>(</sup>٢) النطاق: الحزام.

<sup>(</sup>٣) الأسيل: الأملس المستطيل، وهو أجمل الخدود.

<sup>(</sup>٤) الصبا والشمال: رياح تهب على الصحراء، الأولى من الجنوب والثانيه من الشمال.

<sup>(</sup>٥) الحسام: السيف - الصيقل: الذي يصقل السيوف أي يشحذها.

بمحاسنها الرواة في كل مغنى، قول الشيخ جمال الدين بن نباتة، في وصف قوس البندق بعد تغزله في الرامى:

قد حمد القوم به عقبى السفر عند اقتران القوس منه بالقمر لولا حذار القوس من يديه لغنت الورق على عطفيه (۱) في كف محنية الأوصال قاطعة الأعمار كالهلال(۲)

ثم قال منها، وهي الطردية الموسومة بنظم السلوك في مصائد الملوك، ولم يخرج عن تشبيه القوس مع اشتراك التورية:

كأنها حول المياه نون أو حاجب بما نشا مقرون ويعجبني منها قوله، في وصف التم مع حسن التضمين:

تخاله من تحت عنق قد سجا طرة صبح تحت أذيال الدجا(٣) ومنها يشبه الطيور الواقعة على قسي الرماة:

كأنها وهي لديناً وقع لدي محاريب القسي ركع (٤) ومن التشابيه الغريبة التي لم يسبق الشيخ جمال الدين بن نباتة إليها قوله:

أشكو السقام وتشكو مثله امرأتي فنحن في الفرش والأعضاء ترتج<sup>(ه)</sup> نفسان والعظم في نطع يجمعنا كأنما نحن في التمثيل شطرنج <sup>(1)</sup>

ومثله في الغرابة، قوله من قصيدته اللامية التي عارض بها كعب بن زهير، في مديح النبي على مع التضمين الفائق:

ما يمسك الهدب دمعي حين أذكركم إلا كما يمسك الماء الغرابيل ومن لطائف التشبيهات، قول بدر الدين حسن الزغاري، في وصف زهر الزنبق:

وزهرة من زنبق أنوارها وهاجه صفراء في مبيضة كالراح في الزجاجه

<sup>(</sup>١) الورق: الحماثم.

<sup>(</sup>٧) محنية الأوصال: القوس.

<sup>(</sup>٣) سجا: سكن وهدأ ـ الطرة: الغرة وهي أول الشيء.

<sup>(</sup>٤) محاريب: رجمع محراب: وهو مكان العبارة.

<sup>(</sup>٥) ترتجُّ: تهتز وَترتجف.

<sup>(</sup>٦) النطع: الجلد.

ويعجبني من التشبيه البديع، قول الشيخ عز الدين الموصلي مع حسن التضمين:

وسامري أعار البدر منه سنا سموه نجماً وهذا النجم عرار (١)

تهتز قامته من تحت عمته كأنه علم في رأسه نار

وأما التشبيه الذي ولده الشيخ برهان الدين القيراطي، فإنه من غايات هذا الباب، وهو قوله من قصيدة:

والبدر يستر بالغيوم وينجلي كتنفس الحسناء في مرآتها وقال أبو حفص برد:

والبدر كالمرآة غير صقلها عبث الغواني فيه بالأنفاس والمضمن الربع الأخير من البيت، وهو من شعر أبي بكر محمد بن هاشم.

ومن لطيف التشبيه قول الشيخ علاء الدين، علي بن أيبك الدمشقي:

منمنم العارض غنى لنا أشياء في السمع حلا ذوقها (٢) كأنما في فيه قمرية تشدو ومن عارضه طوقها (٣)

ومن التشابيه البديعية التي لم تدرك في هذا الباب، تشابيه الصاحب فخر الدين بن سكانس، في قصيدته المشهورة المشتملة على وصف شجرة السرح:

مالت على النهر إذ جاش المخرير به كأنها أذن مالت لإصغاء كأن صمغتها الحمرا بقشرتها الدكناء قرص على أعكان سمراء (٤) ومنها في وصف سواد السفينة على بحر النيل:

نسعى إليها على جرداء جارية من آلة كهلال الأفق حدباء سوداء تحكي على الماء المصندل شا مة على شفة كالشهد لعساء (٠)

وتظرف الشيخ عز الدين الموصلي بقوله، في هذا النوع وإن لم يأت ببليغ التشبيه:

<sup>(</sup>١) سامري: نسبة إلى السامرة - العرار: نبات طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) المنمنم: اللطيف الأعضاء.

<sup>(</sup>٣) قمرية: نوع من الحمام حسن الصوت.

<sup>(</sup>٤) أعكان: جَمع عُكَن وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن سِمَناً.

<sup>(</sup>٥) المصندل: المطلي بماء الصندل وهو شجر هندي طيب الرائحة ـ لعساء: التي في شفتيها سواد.

قيل صف هذا الذي همت به قلت في وصفي مع حسن المسالك هو كالغصن وكالظبي وكالشم وكالبدر وما أشبه ذلك لطف التشبيه في قوله: وما أشبه ذلك.

ومن التشابيه التي لم أسبق إليها قولي من قصيدة:

حين قابلت خده بدموع ومثله قولى من قصيدة:

والغصن يحكي النون في ميلانه ومثله قولي من المدائح المؤيدية:

يا حامي الحرمين والأقصى ومن والله إن الله نحوك ناظر فرج على الملحون نظم عسكرا فأنبت منه زحافه في وقفه وجميع هاتيك البغاة بأسرهم وعلى ظهور الخيل ماتوا خيفة

أثرت خلت ثوب خر مختم

وخياله في الماء كالتنوين

لـولاه لم يسمر بمكة سامر هذا وما في العالمين مناظر(١) وأطاعه في النظم بحر وافر يا من بأحوال الوقائع شاعر(٢) دارت عليهم من سطاك دوائر فكأن هاتيك السروج مقابر

تالله لقد وقع هذا التشبيه من مولانا السلطان، خلد الله ملكه بموقع، وأعجبه غاية الإعجاب، واستعاده منه مراراً (٣).

ومن التشابيه العقم قولي في وصف حمائم البطائق<sup>(٤)</sup>، من الرسالة التي عارضت بها الفاضل: كم زاحمت النجوم بالمناكب حتى ظفرت بكف خضيب، وانحدرت كأنها دمعة سقطت على خد الشفيق لأمر مريب، وكم لمع في أصيل الشمس خصاب كفها الوضاح، فصارت بسموها وفرط البهجة كمشكاة فيها مصباح. انتهى ما أوردته، نظماً ونثراً، من بليغ التشبيه في باب المحسوس بالمحسوس.

<sup>(</sup>١)مناظر: مشابه.

<sup>(</sup>٢) انبت: انقطع.

<sup>(</sup>٣) قوله: واستعاده منه مراراً أي من المنشد وفي ذلك إشارة إلى أن المنشد غير الكاتب، والكاتب في بداية الكلام لنفسه بقوله: ومثله قولي من المداثح المؤيديه. ترى أيكون ابن حجة قد أغار على شعر شاعر مغمور ونسب لنفسه ما ليس لها؟ أم يكون هذا الذي حصل نوعاً من التحريف؟.

<sup>(</sup>٤) حمام البطائق: الحمام الزاجل الذي كان يستعمل في نقل الرسائل.

وقد تعين أن أورد هنا ما وقع، في النظم، من التشبيه الذي هو غير بليغ، لينفتح هن الطالب وتصفو مرآة ذوقه، فقد عاب الأصمعي بين يدي الرشيد قول النابغة:

نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر المريض إلى وجوه العوّد فقال: يكره تشبيه المحبوب بالمريض، ومثله قول أبي محجن الثقفي في وصف قينة:

ترجع العود أحياناً وتخفضه كما يطير ذباب الروضة الغرد

قد تقدم القول، وتقرر أن المولدين ومن تبعهم رغبوا عن تشابيه العرب، لأنها مع عقادة التركيب لم تسفر عن كبير أمر. وقال ابن رشيق، في العمدة: إن طريق العرب خولفت في كثير من الشعر إلى ما هو أليق بالوقت وأمس بأهله، فإن القينة الجميلة لم ترض أن تشبه نفسها بالذباب، كما قال أبو محجن. ومثل ذلك قول ابن عون الكاتب:

يـ لاعبهـ ا كف المـزاج مـحبـة لهـ الوليجري الآن بينهما الأنس فتـزبـد من تيـه عليه كـأنهـ عزيزة خدرٍ قد تخبطها المس(١)

بشاعة هذا التشبيه تمجها الأذواق الصحيحة، وتنفر منها الطباع السليمة، فإن أهل الذوق ما يطيب لهم أن يشربوا شيئاً يشبه زبد المصروع.

ومن التشابيه الغريبة، التي جمعت بين عدم البلاغة وعقادة التركيب، قول الشاعر: فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفراً رسومها قلما التقدير فأصبحت بعد بهجتها قفراً كان قلما خط رسومها.

وعدوا من التشابيه التي هي غير بليغة، قول الشاعر في وصف الروض:

كأن شقائق النعمان فيه ثيابٌ قد روين من الدماء

فهذا وإن كان تشبيهاً مضيئاً فإن فيه بشاعة كثرة الدماء، التي تعاف الأنفس اللطيفة رؤيتها، وثبوت هذا النقد اتصل بالمتأخرين، ونقدوه على الحاجري في قوله:

وما اخضر ذاك الخد نبتاً وإنما لكثرة ما شقت عليه المرائر(٢)

<sup>(</sup>١) تزبدُّ: تغضب حتى يخرج الزبد من فيها ـ التيه: التكبر والفخر ـ الخدر: خباء المرأة ـ المس: الجنون.

<sup>(</sup>٢) المرائر: جمع مرارة وهي غدة تفرز الصفراء لتساعد على هضم المواد الدهنية وتكون لاصقة بالكبد.

وقالوا ما زاد الحاجري على أن جعل خد محبوبه مسلخاً. فالتشبيه أيضاً، وإن كان مضيئاً، فإن فيه بشاعة شق المراثر على خد المحبوب. وبعضهم ما اكتفى بشق المراثر على خد محبوبه حتى سفك عليه الدماء بقوله:

وما أحمر ذاك الخد واخضر فوقه على ابن قلاقس في قوله:

أما ترى الصبح يخفى في دجنته كأنما هـو سقط بين أحشائي

لا شك أن بهجة الصبح في أواخر الليل أبهج من السقط بين الأحشاء، والمشبه أعلى راعلى من المشبه به، وعلى كل تقدير فالسقط بين الأحشاء، وسفك الدماء، وشق المرائر على خدود الأحباب تنفر منها الأمزجة اللطيفة، اللهم إلا أن يكون ذلك ليس له تعلق بشيء من أوصاف المحبوب، بل يكون تعلقه بحكاية حال واقعة، كقول الشاعر:

نـزلنـا بنعمـان الأراك وللنـدى سقيط به ابتلت علينا المطارف (۱) وقفت بهـا والـدمـع أكثـره دم كأني من جفني بنعمان راعف (۲)

هذه الحالة لا ينكر لها جريان الدمع دماً فإنها حالة لائقة بجريانه على هذه الصفة، لأن هذا الشاعر لما أن نزل بنعمان التي هي منازل أحبابه ووجدها مقفرة منهم، لاق بحاله أن يجري الدمع لشدة الأسف دماً.

ومثله قول ابن قاضي ميلة، من قصيدته التي تقدم ذكرها:

ولما التقينا محرمين وسيرنا بلبيك ربأ والركائب تعسف (٣) نظرت إليها والمطي كأنما غواربها منها معاطس رعف (٤)

هذا التشبيه غاية في هذا الباب، وجريان الدماء من غوارب المطي لائق بحكاية حاله، فإن هذه الحالة فيها لطف الكنايات عن التعسف في شدة السرى.

قلت وإن سبكت هذه الحالة في قوالب الهجو، ورصعها الشاعر في صفات من هجاه، كانت أحسن موقعاً وأبلغ موضعاً، كقول مولانا المقر الأشرف القاضوي الناصري

<sup>(</sup>١) المطارف: جمع مطرف وهو الثوب الفضفاض الموشى.

<sup>(</sup>٢) الراعف: الذي ينزل الدم من أنفه. والرعف: نزول الدم.

<sup>(</sup>٣) تعسف: تسير على غير هدى.

<sup>(</sup>٤) معاطس: أنوف - الغوارب: جمع غارب وهو ما بين سنام البعير وعنقه. أو هو الكاهل.

البارزي، صاحب دواوين الانشاء الشريف بالممالك الإسلامية، عظم الله تعالى شأنه، في هجو من لا يمكن ذكره هنا من قصيدة:

وقد علت أسنانه صفرة تكدر العيش المريء المريع<sup>(۱)</sup> ولحمها من ورم فاسد كالرئة المحبوس فيها نجيع<sup>(۲)</sup>

هذا التشبيه لم أجد له شبيهاً في هذا الباب، إلا تشبيه ابن الرومي في هجو الورد، وقد تقدم ذكره فلو جمع المتأمل بين المشبه المهجو وبين المشبه به، وشاهد هذا التخييل الغريب عياناً صدق صحة دعواي في ذلك.

ومن التشابيه التي هي غير بليغة قول ابن وزير، في تشبيه الماء على الرخام:

لله يــوم بـحمــام نعـمـت بــه والماء من حوضه ما بيننا جاري

كأنه فــوق شقات الــرخام ضحى ماء يسيل على أثــواب قصــار(٣)

وتلطف ابن الدوري في هجاء هذا الشاعر حيث قال:

وشاعر أوقد الطبع الذكاء له فكاد يحرقه من فرط إذكاء(٤) أقام يجهد أياماً قريحته وشبه الماء بعد الجهد بالماء

ذكرت هنا، من التشابيه التي هي غير بليغة، قول الشيخ صلاح الدين الصفدي في تشبيه القمر في خلال الأغصان لما انثنت:

كأنما الأغصان لما انثنت أمام بدر التم في غيهبه (٥) بنت مليك خلف شباكها تفرجت منه على موكبه

وقد أورد عليه علامة عصرنا القاضي بدر الدين الدماميني، فسح الله تعالى في أجله، في كتابه المسمى «بنزول الغيث» الذي انسجم في شرح لامية العجم، نقداً كشف به القناع عن عدم بلاغة هذا التشبيه. فإن الشيخ بدر الدين المشار إليه قال وقوله صحيح: إن ظاهر عبارة الشيخ صلاح الدين، تشبيه الأغصان في حالة انثنائها أمام البدر

<sup>(</sup>١)المريء: السهل - المريع: الكثير الخيرات.

<sup>(</sup>٢) النجيع: دمُ الجوف وقوله: لحمها: الضمير يعود على الأسنان أي لثتها.

<sup>(</sup>٣) القصار: الذي يدق الثياب ويبيضها.

<sup>(\$)</sup> إذكاء النار: إضرامها.

<sup>(</sup>٥) الغيهب: الظلمة الشديدة.

في الدجى، ببنت مليك تطل من شباكها للنظر في موكب أبيها. وذلك عن مظان التشبيه بمعزل. ومقصوده أن البدر في حالة ظهوره من خلال الأغصان المتثنية على الصفة المذكورة، يشبه بنت مليك على تلك الحالة، تمثيلاً للهيئة الاجتماعية، لكن اللفظ لا يساعده على ذلك المطلوب، فإنه جعل الأغصان مبتدأ وأخبر عنه بقوله بنت مليك فلم يتم له المراد. على أن مقطوع الشيخ صلاح الدين، مع ما فيه من عدم بلاغة التشبيه، مأخوذ من قول محيى الدين بن قرناص الحموي:

وحديقة غناء ينتظم الندى بفروعها كالدر في الأسلاك والبدر يشرق من خلال غصونها مثل المليح يطل من شباك

قلت ليس لأهل النقد مدخل في هذا الشباك. انتهى ما أوردته هنا من التشبيه الذي هو غير بليغ في باب المحسوس بالمحسوس، وقد تقدم القول على موجب تقديمه في باب التشبيه، وتقرر أن مدركات السمع والبصر والذوق والشم واللمس التي هي الحواس الخمس، أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحواس انتهى.

القسم الثاني وهو تشبيه المعقول بالمعقول: أقول إن هذا النوع في هذا الباب ليس له مواقع المحسوسات، وقد تكرر قولي في ذلك. وأحسن ما وجدت فيه، أعني تشبيه المعقول، قول أبى الطيب المتنبي:

كأن الهم مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالا وظريف هنا قول القائل، من أبيات، مع بديع الاستطراد:

لفظ طويـل تحت معنى قـاصـر كالعقل في عبـد اللطيف الناظـر

القسم الثالث تشبيه المعقول بالمحسوس: وهو إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة، كقوله تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً﴾ (١). فتشبيه أعمال الكفار بالسراب، من أبلغ التشابيه وأبدعها. ومثله قوله تعالى: ﴿مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف (٢).

ومن النظم قول أبي علي ابن سينا:

إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت

<sup>(</sup>١) النور، ٢٤/٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم ، ١٨/١٤ .

ويعجبني في هذا الباب أعني تشبيه المعقول بالمحسوس، قول ابن منير الطرابلسي:

زعم كمنبلج الصباح وراءه عزم كحد السيف صادف مقتلا

القسم الرابع تشبيه المحسوس بالمعقول: قد تقدم أن هذا القسم عند أهل المعاني والبيان غير جائز، وما ذاك إلا أن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، ولذلك قيل من فقد حساً فقد علماً. ووجه الصواب في تشبيه المحسوس بالمعقول، أن يقدر البليغ المعقول محسوساً ويجعل أصل المحسوس على طريق المبالغة فرعاً، فيصبح التشبيه حينئذ، كقول الشاعر:

وكان النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع

فإنه لما شاع وصف السنة بالبياض والإشراق، لقول النبي على: أتيتكم بالحنيفية البيضاء، ليلها كنهارها. واشتهرت البدعة، وكل ما ليس بحق بالظلمة والسواد، كقولهم: ليل الشرك، أقام هذا الشاعر السنن مقام الأجناس التي لها إشراق وبياض، والبدع مقام أجناس السواد والظلمة، فصار ذلك عنده كتشبيه محسوس بمحسوس، فجاز له التشبيه على هذا التقدير، كقول أبي طالب الرقى:

ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق

فإنه لما كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسواد، كقول من يغتاله مكروه: اسودت الدنيا في عيني، جعل هذا الشاعر يوم النوى أشهر بالسواد من الظلام، فشبهه وعرفه به ثم عطف عليه بفؤاد من لم يعشق تظرفاً، لأن ظريف العشاق يدعي قسوة قلب من لم يعشق، والقلب القاسي يوصف بشدة السواد، فصار هذا القلب عنده أصلا في السواد على هذا التقدير، فقس على ذلك.

ومثله قول القائل:

أسفر ضوء الصبح من وجهه فقام خال الخد فيه بـــلال(١) كانما الخال عــلى خــده ساعة هجر في ليالي الوصال سواد ساعة الهجر وبياض زمان الوصل قد فهم على ما تقرر وتكرر.

<sup>(</sup>١) بلال: هو الحبشي مؤذن النبي.

#### ومن ذلك قول الشاعر:

كأن انتضاء البدر من تحت غيمه نجاة من البأساء بعد وقوع (١) ومن البديع الغريب، في هذا الباب، قول القاضي التنوخي:

وعسكر الحر كيف انساب منطلقا في العين ظلم وإنصاف قد اتفقا برداً فصرنا كقلب الصب إذ عشقا(٢)

أما ترى البرد قد وافت عساكره فانهض بنـار إلى فحم كـأنهمـا جاءت ونحن كقلب الصب-حين سلا

ويعجبني هنا قول الصاحب بن عباد، وقد أهدى إلى القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني عطراً:

اهدیت عطراً مثل طیب ثنائه فکانما اهدی له اخلاقه

ومن التشابيه البليغة، في هذا الباب، قول الشهاب محمود في تشبيه بعض الحصون، والمبالغة في علوه:

كأنه وكأن الجو يكنف وهم تكنف في طيها الفكر (٣) وغاية الغايات في هذا الباب، أعني تشبيه المحسوس بالمعقول، قول أبي نواس رحمه الله:

معتقة صاغ المزاج لرأسها جرت حركات الدهر فوق سكونها وأدرك منها الفائزون بقية وقد خفيت من لطفها فكأنها

ومثله قوله وأجاد فيه إلى الغاية:

وندمان سقيت الراح صرفاً صفت وصفت زجاجتها عليها

أكاليل در ما لناظمها سلك فذابت كذوب التبر أخلصه السبك (1) من الروح في جسم أضرً به النهك (<sup>6)</sup> بقايا يقين كاد يذهبه الشك

وستر الليل منسدل السجوف<sup>(۱)</sup> كمعنى دق في ذهن لطيف

<sup>(</sup>١) الإنتضاء: الأنسلال، أو الخروج السريع.

<sup>(</sup>٢) الصب: الرقيق القلب السريع الاشتياق.

<sup>(</sup>٣) يكنف: يحيط به كالكنيف وهو السور العالي.

<sup>(1)</sup> التبر: خلاصة الذهب.

<sup>(</sup>٥) النهك: الإعياء.

<sup>(</sup>٦) السجوف: جمع سجف وهو الستر.

والذي سارت له به الركبان في هذا الباب قوله:

فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم

انتهى ما أوردته من تشبيه المحسوس بالمعقول، وتقرير صوابه وإيراد بديعه وغريبه.

وقد تقرر وتكرر أن تشبيه المحسوس بالمحسوس، هو المقدم في باب التشبيه، وعلى أسه شيد أصحاب البديعيات بيوتهم. ولكن بيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته، غير صالح للتجرد، فإنه متعلق بالبيت المشتمل على ائتلاف اللفظ مع المعنى، فتعين إيراد البيتين هنا لتظهر نتيجة التشبيه. فبيت ائتلاف اللفظ مع المعنى، في بديعيته، قوله:

كأنما حلق السعدي منتشراً على الشرى بين منقض ومنفصم وأتبعه بقوله في التشبيه:

حروف خط على طرس مقطعة جاءت بها يد غمر غير مفتهم (١)

قلت، الكمال لله: كل من البيتين فيه نقص، لافتقاره إلى الآخر، ولو تجرد أحدهما عن أخيه ما حسن السكوت عليه، ولا تمت به فائدة، وكيف يصح التشبيه في بيت واحد، وجل القصد به أن يكون بمجرده مثالاً للنوع المذكور، والمشبه في البيت الأول والمشبه به في البيت الثاني والذي أقوله إنني لم أر في البيت الأول، المشتمل على ائتلاف اللفظ مع المعنى، معنى، ولا على بيت التشبيه، الذي بعده، للبلاغة بهجة، لافتقاره إلى الأول، والله أعلم.

ومن غرائب ما ينقل هنا أن العميان ما نظموا نوع التشبيه في بديعيتهم، ونظموا ردّ العجز على الصدر، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته، قوله في مديح النبي العجز على الصدر، وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته، قوله في القدم وقيل للبدر تشبيله إليله نعم نجم الثريا له كالنعل في القدم

بيت الشيخ عز الدين هنا صالح للتجريد، بخلاف بيت الشيخ صفي الدين، إذ المراد به أن يكون بمجرده شاهداً على نوع التشبيه، ولكن معناه مأخوذ من بيت الفاضل، في قصيدته الطائية المشهورة، والبيت المأخوذ منه هذا المعنى قوله منها:

أما الثريا فنعل تحت أخمصه وكل قافية قالت لذلك طا

<sup>(</sup>١) الغمر: الذي لا يفهم.

من أين لعقادة الشيخ عز الدين، أو لغيره، أن يقول في الشطر الأوَّل من بيت قافيته طائية أما الثريا فنعل تحت أخمصه. ويقول في الشطر الثاني: وكل قافية قالت لذلك طا. انتهى.

وبيت بديعيتي جمعت فيه بين شرف المديح النبوي، وشرف تشبيه القرآن إذ هو المقدم في هذا الباب على كل تشبيه، فإنني قلت في البيت المشتمل على نوع التفريق البديعي:

قالوا هو البدر والتفريق يظهر لي في ذاك نقص وهذا كامل الشيم ولم أزل أظهر في أفق البلاغة كماله، على أن قلت في التشبيه: والبدر في التم كالعرجون صار له فقل لهم يتركوا تشبيه بدرهم



# التشبيه بالتلميح

ثم إني قلت بعده في التلميح، الذي ما يلمح في صفات النبي، ﷺ، أحسن منه: ورد شمس الضحى للقوم خاضعة وما ليوشع تلميح بركبهم (١)

التلميح هو في الاصطلاح، أن يشير ناظم هذا النوع في بيت، أو قرينة سجع، إلى قصة معلومة، أو نكتة مشهورة، أو بيت شعر حفظ لتواتره، أو إلى مثل سائر يجريه في كلامه على جهة التمثيل. وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود. وسماه قوم: التمليح، بتقديم الميم، كأن الناظم أتى في بيته بنكتة زادته ملاحة، كقول ابن المعتز:

أترى الجيرة النين تداعوا علموا أنني مقيم وقلبي مثل صاع العزيز في أرحل القو

عند سير الحبيب وقت الزوال (۲) راحل فيهم أمام الجمال م ولا يعلمون ما في الرحال (۳)

هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة يوسف عليه السلام، حين جعل الصاع في رحل أخيه، وإخوته لم يشعروا بذلك.

ومن لطائف التلميح قول أبي فراس:

<sup>(</sup>١) يوشع: أحد الأنبياء الذين ارتدت الشمس لهم بعد غيابها للصلاة.

<sup>(</sup>٢) الزوال: وقت الظهر.

<sup>(</sup>٣) الرحال: جمع رحل وهو ما يحمل على الدواب.

فلا خير في رد الأذى بمذلة كما رده يوماً بسوأته عمرو(١)

هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة عمرو بن العاص مع الإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في يوم صفين، حين حمل عليه الإمام ورأى عمرو أن لا مخلص له منه، فلم يسعه غير كشف العورة.

ومن الحديث على جهة التورية، قول بعضهم في مليح اسمه بدر:

يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري (٢) وقب حوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فلينهم أهل يبدر

هذا التلميح فيه إشارة إلى قول النبي، ﷺ، لعمر حين سأل قتل حاطب: لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

ومن ذلك قول الشاعر:

لعمروً مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأحنى منك في ساعة الهجر (٣) هذا الشاعر أشار بتلميحه، في هذا البيت، إلى البيت المشهور الذي ما برح الناس يتمثلون به عند من هو موصوف بالقسوة، وهو:

المستجير بعمرو عند كرمته كالمستجير من الرمضاء بالنار ومن ذلك قول بعضهم:

يقولون كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد غير مفترى (٤) إذا كان كاف الكيس فالكل حاصل لديك وكل الصيد يوجد في الفرا (٥)

<sup>(</sup>١) السوأة: العورة.

<sup>(</sup>٢) التجري: التجرؤ.

<sup>(</sup>٣) الرمضاء: شدة الحرّ - تلتظي: يزداد لظاها أي حرها.

رَ فَي كَافَاتِ الشَّتَاءِ: هِي سَبِعَةُ أَشْيَاءً تَبِدأُ أَسَمَاؤُهُما بِالْكَافِ. وهِي: كَنْ - كَيْسَ - كَانُونَ - كَأْسَ - كَبَابُ -كس - كساء.

<sup>(</sup>٥) كاف الكيس: يعني الكيس وهو كيس النقود ـ الفرا: الفراء.

هذا الشاعر أشار في تلميح نيته إلى قول ابن سكرة

جاء الشتاء وعندي من حواثجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا(١)

ومن أظرف ما وقع هنا أن امرأة من أهل الحذق والظرافة، قيل لها: من أنت؟ وكانت ملتفة في كساء، فقالت: أنا السادس في السابع، أشارت في تلميحها اللطيف إلى السادس والسابع، من قول ابن سكرة، فكأنها قالت: أنا الكس الناعم في الكساء. ونظم بعضهم هذا المعنى في بيتين فقال:

رأيتها ملفوفة في كسا خوفاً من الكاشح والطامع قلت لها من أنت يا هذه قالت أنا السادس في السابع وهذا غاية لا تدرك في باب التلميح.

ومن هذا القبيل قول الحريري في المقامات: وإني والله لطالما تلقيت الشتاء بكافاته، وأعددت له أهباً قبل موافاته، ومثله قوله في المقامات أيضاً: فبت بليلة نابغية. يشير إلى قول النابغة:

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع (٢) والضئيلة هي الحية الدقيقة.

ومن لطائف التلميح قصة الهذلي مع منصور بني العباس، فإنه حكي أن المنصور وعد الهذلي بجائزة ونسي، فحجا معاً ومرًا في المدينة النبوية ببيت عاتكة، فقال الهذلي: يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص.

يا بيت عاتكة التي أتغزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل فأنكر عليه أمير المؤمنين، لأنه تكلم من غير أن يُسأل. فلما رجع الخليفة نظر في

فالحر عليه أمير المؤمنين، لأنه تكلم من غير أن يسال. فلما رجع الخليفة نظر في القصيدة إلى آخرها، ليعلم ما أراد الهذلي بإنشاد ذلك البيت من غير استدعاء فإذا فيها:

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل (٣)

<sup>(</sup>١) مضى شرح هذا البيت في ما سبق. .

 <sup>(</sup>٢) الضئيلة: الدقيقة الطويلة للرقش: جمع رقشاء وهي أخبث الحيات السم الناقع: الذي يقتل لساعته.

<sup>(</sup>٣) مذق اللسان: متملق.

فعلم أنه أشار إلى هذا البيت بتلميحه الغريب، فتذكر ما وعده به وأنجزه له واعتذر إليه من النسيان.

ومثله ما حكي أن أبا العلاء المعري كان يتعصب للمتنبي، فحضر يوماً مجلس الشريف المرتضى، فجرى ذكر أبي الطيب فهضم المرتضى من جانبه، فقال أبو العلاء: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل، لكفاه. فغضب المرتضى، وأمر به فسحب وأخرج، وبعد إخراجه قال المرتضى: هل تدرون ما عنى بذكر البيت، فقالوا: لا والله! فقال: عنى به قول أبي الطيب في القصيدة:

وإذا أتتك مذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

ومن هذا القبيل قصة السري الرفاء مع سيف الدولة، بسبب المتنبي أيضاً، فإن السري الرفاء كان من مدًاح سيف الدولة، وجرى يوماً في مجلسه ذكر أبي الطيب، فبالغ سيف الدولة في الثناء عليه، فقال له السري: أشتهي أن الأمير ينتخب لي قصيدة من غرر قصائده، لأعارضها له، ويتحقق بذلك أنه أركب المتنبي في غير سرجه. فقال له سيف الدولة على الفور: عارض لنا قصيدته القافية التي مطلعها:

لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى وللحب ما لم يبق منه وما بقى

قال السري: فكتبت القصيدة واعتبرتها في تلك الليلة، فلم أجدها من مختارات أبي الطيب، لكن رأيته يقول في آخرها عن ممدوحه:

إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحقِ

فقلت: والله ما أشار سيف الدولة إلا إلى هذا البيت، وأحجمت عن معارضة القصيدة.

وألطف من هذا ما حكاه ابن الجوزي، في كتاب الأذكياء، فإنه من غرائب التلميح. قال: قعد رجل على جسر بغداد، فأقبلت امرأة بارعة في الجمال، من جهة الرصافة إلى الجانب الغربي، فاستقبلها شاب، فقال لها: رحم الله على بن الجهم. فقالت له: رحم الله أبا العلاء المعري. وما وقفا بل سارا مغرباً ومشرقاً. قال الرجل: فتبعت المرأة، فقلت لها: والله إن لم تقولي لي ما أراد بابن الجهم فضحتك، قالت: أراد به:

عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

# وأردت أنا بأبي العلاء قوله:

فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

ورسالة الوزير، أبي الوليد بن زيدون المخزومي الأندلسي، غالبها مبني على نوع التلميح، ولا بد أن أذكر الموجب لإنشائها، بحيث يتلمح المتأمل تلميحها. وسبب إنشاء هذه الرسالة البديعة، أنه كان بقرطبة امرأة ظريفة متأدبة، من بنات خلفاء العرب المنسوبين إلى عبد الرحمن بن الحكم المعروف بالداخل. في بني، عبد الملك بن مروان، تسمى ولادة بنت المستكفي بالله، ابتذل حجابها بعد نكبة أبيها وقتله، فصارت تجلس للشعراء والكتاب، وتحاضرهم وتطارحهم. وكانت ذات جمال بارع وأدب غض ودماثة أخلاق، وكان لها ميل إلى ابن زيدون، بخلاف غيره من أهل العصر. فمما كتبت إليه، وهي راضية عنه:

تــرقب إذا جن الـظلام زيـــارتي وبي منك ما لو كان بالبدر لم ينر

وكتبت إليه وهي غضبي:

إن ابن زيدون على فضله يلحظنى شزراً إذا جئت

يلهج بي شتماً ولا ذنب لي (١) كأنما جئت لأخصى على (١)

فإنى رأيت الليل أكتم للسر

وبالليل لم يظلم وبالنجم لم يسر

تشير في تلميحها اللطيف إلى غلام كان متهماً به.

#### ومن غض شعرها قولها:

أنا والله أصلح للمعالي وأمكن عاشقي من صحن خدي ومما ينسب إليها:

لحاظكم تجرحنا في الحشا جسرح بجرح فاجعلوا ذا بذا

وأمشي مشيتي وأتيه تيها (٢) وأعطي قبلتي من يشتهيها

ولحظنا يجرحكم في الخدود فما الذي أوجب جرح الصدود

<sup>(</sup>١) لهج بالشيء: أولع به ولزمه.

<sup>(</sup>٢) شزراً: ينظر بطرف عينيه تدليلاً على غضبه.

<sup>(</sup>٣) أتيه: أفتخر.

وكان ابن زيدون كثير الشغف بها والميل إليها وأكثر غزل شعره فيها، وقد تقدم ذكر ميلها إليه، بخلاف أهل عصره من أهل الأدب، لحسن أدبه ولطائف شمائله وتقدمه على أهل زمانه.

وكان الوزير أبو عامر بن عبدوس كثير الهيمان بها، واجتهد في التوصل إليها، والاجتماع بها، والاقتطاف من ثمار آدابها الغضة، والتمتع بجمالها البارع، فعجز عن ذلك لكثرة ميلها إلى ابن زيدون، وتوصل إلى أن أرسل إليها امرأة من خواصه لتستميلها إليه، وتعرفها عظم مقامه وسمو رتبته على غيره، وتبالغ في التوصل إلى رغبتها فيه، فبلغ ذلك ابن زيدون، فأنشأ هذه الرسالة عى لسان ولادة، تتضمن سب الوزير أبي عامر والتهكم به، وبنى غالبها على نوع التلميح، وجعلها جواباً عنها، فاشتهر ذكر الرسالة في الأفاق، وأمسك الوزير ابن عبدوس عن التعرض إلى ولادة.

فمن سجعات الرسالة المبنية على التلميح قوله منها، على لسان ولادة، يخاطب الوزير ابن عبدوس: حتى قالت إن باقلاً موصوف بالبلاغة إذا قرن بك. هذا التلميح فيه إشارة إلى عمرو بن ثعلبة الأيادي الذي يضرب به المثل في العيّ، فيقال: فلان أعيى من باقل. قال أبو عبيدة: بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهماً ، فلقيه شحص والظبي معه فقال له: بكم اشتريته؟ ففتح كفيه، وفرق أصابعه، وأخرج لسانه يشير إلى أحد عشر فهرب الظبى.

[ومنها]: وهبنقة مستوجب لاسم العقل إذا أضيف إليك. هذا التلميح يشير فيه ابن زيدون إلى يزيد ابن ثروان، أحد بني قيس ابن ثعلبة الملقب بهبنقة، المكنى بأبي الودعات، لأنه نظم ودعا(۱) في سلك وجعله في عنقه علامة لنفسه لئلا يضيع، وهو جاهلي يضرب به المثل في الحمق. قيل إنه كان إذا رعى غنماً أو إبلاً جعل مختار المراعي للسمان، ونحى المهازيل عنها، وقال: لا أصلح ما أفسد الله. واختصم بنو راسب وبنو طفاوة في شخص يدعونه، وأطلعوا هبنقة على أمرهم، فقال: ألقوه في البحر فإن رسب فهو من بني راسب وإن طفى فهو من بني طفاوة. واشترى أخوه بقرة بأربعة أعنز فركبها، فأعجبه عدوها، فالتفت إلى أخيه وقال: زدهم عنزاً. فضرب بها المثل للمعطي بعد إمضاء البيع، ثم سار فرأى أرنباً تحت شجرة، ففزع منها، وهمز البقرة، وقال:

الله نجاني ونجا البقرة من جاحظ العينين تحت الشجره

<sup>(</sup>١) الودع: جمع ودعة وهي صدفة صغيرة تخرج من البحر في جوفها دويبة صغيرة.

[ومنها]: وطويساً ما نور عنه يمن الطائر إذا قيس عليك. هذا التلميح يشير به إلى عيسى بن عبد الله، مولى بني مخزوم، وكنيته أبو النعيم، كان مخنثاً ماجناً ظريفاً يسكن المدينة، وهو أول من غنى على الدف بالعربية، ولكن ضرب في شؤمه المثل. فإنه ولد يوم قبض رسول الله على، وفطم يوم مات أبو بكر، وختن يوم قتل عمر، وزوج يوم قتل عثمان، وكانت أمه تمشي بالنميمة بين نساء الأنصار.

ومن تلميح هذه الرسالة، التي هي غاية في هذا الباب، قوله منها يشير إلى ابن عبدوس: والله لو كساك محرق البردين، وحلتك مارية بالقرطين، وقلدك عمرو الصمصامة، وحملك الحرث على النعامة، ما شككت في إياك، ولا كنت إلا ذاك. السجعة الأولى تشير في تلميحها إلى عمرو بن المنذر بن ماء السماء، كان يسمى من شدة بأسه محرقا، وقصة هذه التسمية استوفى أبو الفرج، صاحب الأغاني شرحها في كتابه، وأما قصة البردين فحكي أن الوفود اجتمعت عند محرق، فأخرج من لباسه بردين، وقال: ليقم أعز العرب قبيلة فليأخذهما. فقام عامر بن أحيمر فأخذهما، فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى، فقال له محرق: أنت أعز العرب قبيلة؟ فقال: نعم، لأن العز كله في معد والعدد في معد، ثم في سعد، ثم في سعد، ثم في سعد، ثم في أن كعب، فمن أنكر ذلك فليناظرني. فسكت الناس. فقال: هذه عشيرتك كما تزعم، فكيف أنت في نفسك وأهل بيتك؟ فقال: أنا أبو عشرة، وأخو عشرة، وعم عشرة، وخال عشرة، وها أنا في نفسي وشاهد العز شاهدي، ثم وضع قدمه على الأرض، وقال: من أزالها من مكانها فله مائة من الإبل. فلم يقم إليه أحد فخرج بالبردين، وضوب المثل بعزه وببرديه.

والسجعة الثانية تشير في تلميحها إلى مارية وقصتها المشهورة بالقرطين. وهي مارية ابنة ظالم بن وهب الكندي، زوج الحرث الأكبر الغساني، ملك العرب بالشام، وهي أم الحرث الأصغر، وأمها هند الهنود، وكان في قرطيها درَّتان عجيبتان كبيضتي الحمام، ولم ير مثلهما، توارثتهما الملوك إلى أن وصلتا إلى عبد الملك بن مروان، فوهبهما لابنته فاطمة، لما زوجها بعمر بن عبد العزيز، فلما ولي عمر الخلافة قال لها: إن أحببت المقام عندي فضعي القرطين والحلي في بيت مال المسلمين، فأجابته إلى سؤاله، فلما مات وولي يزيد بن عبد الملك أرسل إليها يقول لها: خذي القرطين والحلى، فقالت: لا والله ما أوافقه في حال حياته وأخالفه بعد وفاته.

والسجعة الثالثة، تشير في تلميحها إلى عمرو بن معديكرب الزبيدي، الفارس المشهور بكثرة الغارات والوقائع بين الغرب في الجاهلية، قبل إسلامه، وكان يكنى أبا ثور، والصمصامة سيفه المشهور. قال عبد الملك بن عمر: أهدت بلقيس إلى سليمان

عليه السلام خمسة أسياف، وهم ذو الفقار، وذو النون، ومخذم، ورسوب، والصمصامة. فأما ذو الفقار فكان لرسول الله على، أخذه من منبه بن الحجاج يوم بدر. ومخذم ورسوب كانا للحرث بن جبلة الغساني. وذو النون والصمصامة لعمرو بن معديكرب. وانتقلت الصمصامة إلى سعيد بن العاص، ولم تزل إلى أن صعد المهدي البصرة، فلما كان بواسط أرسل إلى بني العاص يطلب الصمصامة منهم فقالوا إنه قد صار محتسباً في السبيل، فقال: خمسون سيفاً في السبيل أغنى من سيف واحد، وأعطاهم خمسين سيفاً وأخذه، ثم وصل إلى المتوكل فدفعه إلى بعض مماليكه الأتراك فقتله به.

والسجعة الرابعة تشير في تلميحها إلى فرس الحرث بن عباد التغلبي، سيد بني واثل، سمتها العرب لخفتها وسرعة جريها بالنعامة، وضربت بها الأمثال. وكان الحرث يكرر قوله، في كل وقت، بإنشاده: قربا مربط النعامة مني. انتهى. ولولا خوف الإطالة لأوردت من هذه الرسالة غالب تلميحها، فإنها نسيج وحدها على هذا المنوال، أعني التلميح.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي على هذا النوع قوله:

أن القها تتلقف كل ما صنعوا إذا أتيت بسحر من كلامهم(١) بيت الشيخ صفي الدين هنا أيضاً متعلق بما قبله، والضمير في ألقها، عائد على العصا، فإنه قال في بيت الاقتباس:

هذي عصاي التي فيها مآرب لي وقد أهش بها طوراً على غنمي (١)

وقال بعده في بيت التلميح: أن ألقها. البيت. ورأيته يسلك هذا المسلك في غالب بديعيته، وهو غير لايق به، إذ المراد من كل بيت أن يكون شاهداً على ذلك النوع بمجرده، والتلميح في بيته هو الإشارة إلى قصة موسى عليه السلام مع السحرة لما ألقى العصا.

وبيت العميان في بديعيتهم:

ويقرع السمع عن حق زواجره قرع الرماح ببدر ظهر منهزم(٣)

<sup>(</sup>١) تتلقف: تبتلع.

<sup>(</sup>٢) أهش: أهوّل.

<sup>(</sup>٣) الزواجر: جمع الزاجر وهو الرادع

العميان أشاروا في تلميحهم إلى قصة يوم بدر، ولكن ليس على شمائل بيتهم من رونق التلميح لمحة وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته قوله:

وبان في كتب التاريخ من قدم تلميح قصة موسى مع معدهم

لم ألمح، من خلال بيت الشيخ عز الدين غفر الله له، لمحة تدلني على نور التلميح، لكنه حكى حكاية مضمونها، أن كتب التاريخ القديمة بان فيها تلميح قصة موسى، عليه السلام، مع معد. والله أعلم.

وييت بديعيتي تقدمني في تلميحه أبو تمام، بقوله متغزلًا، في بعض قصائده، وقد سفرت محبوبته من جانب الخدر ليلًا:

فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع

فلما انتهيت في نظم بديعيتي إلى هذا النوع، أعني التلميح، رأيت النبي على أحق به، وأنا أحق به من أبي تمام، فإني نظمته في سلك المعجزات النبوية، فهامت عيون الأذواق إلى بهجة تلميحه، وقد تقدم قولي في بيت التشبيه عن النبي على:

والبدر في التم كالعرجون صار له فقل لهم يتركوا تشبيه بدرهم ثم قلت بعده في التلميح:

ورد شمس الضحى للقوم خاضعة وما ليوشع تلميح بركبهم أنظر أيها المتأمل إلى انسجام هذا البيت مع الذي قبله، وإلى ظهور النقص في بيت أبي تمام، بانتقال نور التلميح إلى شرف هذا البيت النبوي. والله أعلم.



# ذكر تشبيه شيئين بشيئين

شيآن قد أشبها شيئين فيه لنا تبسم وعطا كالبرق في الديم

هذا النوع، أعني تشبيه شيئين بشيئين، من المحاسن العزيزة الوقوع، بخلاف كبيرة العدد في التشبيه، فإن ذلك نوع اللف والنشر أحق به، وهو في الاصطلاح، أن يقابل الشاعر بين الأربعة ويلتزم أن كل واحد من المشبه يسد مسد المشبه به.

ومما حكي عن بشار بن برد أنه قال: ما زلت، منذ سمعت قول امرىء القيس في وصف العقاب:

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي (١) لا ياخذني الهجوع حسداً له، إلى أن قلت في وصف الحرب:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه (٢) ومما يعجبني، في هذا الباب إلى الغاية، قول إبراهيم بن سهل الإشبيلي:

كأن القلب والسلوان ذهن يحوم عليه معنى مستحيل ومن الغايات التي لا تدرك في هذا الباب، وأنا أستغفر الله قولي من قصيدة:

وحمرة الخد أبدت خيط عارضه فخلت كأس مدام وهو مشعور (٣)

<sup>(</sup>١) رطباً ويابساً: نيئاً ومشوياً: النبيء يشبه العناب والمشوي يشبه الحشف القديم والحشف هو أردأ التم .

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار. وقد روي: «تهاوى» بدل تهاوت: و «تهاوى» أبلغ في التشبيه وتؤدي معنى تهاوت وزيادة الحركه التي تحسها في حروف الكلمه: تتهاوى.

<sup>(</sup>٣) مشعور: مكسور كسراً لم يؤد إلى انفصال أجزائه.

وبيت الشيخ صفي الدين الحلي في بديعيته:

تلاعبوا تحت ظل السمر من مرح كما تلاعبت الأشبال في الأجم (١) بيت الشيخ صفى الدين في هذا النوع عامر بالمحاسن، رافل في حلل الانسح

بيت الشيخ صفي الدين في هذا النوع عامر بالمحاسن، رافل في حلل الانسجام، والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم.

وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته قوله:

شيئان تشبيه شيئين انتب لهما حلم وجهل هما كالبرء والسقم نعوذ بالله من آفة الغفلة، ممدوح هذا البيت، هو النبي ﷺ، وقد تقدمه قوله في مديحه:

هل من مقاربة في السير بعد نوى بأطيب التمر بين العرب والعجم (<sup>۲)</sup>

وقال بعده هذا البيت الداثر. وقد سلمنا أنه قابل فيه حلم النبي على بالبرء، وأما ذكر الجهل في هذا البيت فهو في غاية الجهل، وليس له ما يقابله غير التأديب على قلة أدبه، وقد قابل به السقم ولا أعلم ما مراده به. وطالعت شرحه فوجدته قد قرر حد النوع، وفر من الكلام على معنى البيت بخلاف أبيات القصيدة.

وبيت بديعيتي أقول فيه عن النبي ﷺ:

شيئان قد أشبها شيئين فيه لنا تبسم وعطا كالبرق في الديم

هذا البيت البديع في لفظه ومعناه، ما أشك أن أبا بكر (٣) مقدم فيه على الحلي والموصلي، فإنه وضعه في محله، والنبي على أحق به من كل ممدوح، وقد جمع فيه بين حسن اللف والنشر وبليغ التشبيه. وأما مراعاة النظير في مديحه بين البرق والديم فليس لها نظير. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المر: الرماح - الأجم: التلال التفت أشجارها.

<sup>(</sup>٢) النوى: السفر.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر: يعنى المؤلف نفسه.

# ذكر الانسجام

بالله شنف بها يا طيب النغم (١)

له انسجام دموعي في مدائحه

المراد من الانسجام أن يأتي، لخلوه من العقادة، كانسجام الماء في انحداره، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة. ولعمري، إن طيور القلوب ما برحت على أفنان هذا النوع واقعة، وبمحاسنه الغضة بين الأوراق ساجعة، وأهل الطريق الغرامية هم بدور مطالعه، وسكان مرابعه، فإنهم ما أثقلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع البديع، اللهم إلا أن يأتي عفواً من غير قصد، وعلى هذا أجمع علماء البديع في حد هذا النوع، فإنهم قرروا أن يكون بعيداً من التصنع، خالياً من الأنواع البديعية، إلا أن يأتي في ضمن السهولة من غير قصد.

وغالب شعر الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماه، سقى الله من غيث الرحمة ثراه، ماش على هذا التقرير ويأتي التمثيل به في مكانه إن شاء الله تعالى.

# الانسجام في النثر:

وإن كان الانسجام في النثر، يكون غالب فقراته موزونة، من غير قصد لقوَّة انسجامه، وأعظم الشواهد على هذا ما جاء في القرآن العظيم من الموزون بغير قصد، في بيوت وأشطار بيوت، فمن الطويل الذي جاء على أصل الدائرة في القرآن العظيم:

<sup>(</sup>١) شنّف: زيّن.

﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِنَ وَمِن شَاءَ فَلَيْكُفُر ﴾ (١) وتفعيله القياسي فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. كقول الشاعر:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد فقد زادني مسراك وجداً على وجدي (٢)

وجاء في بحر المديد من العروض الثانية المحذوفة، قوله تعالى: ﴿واصنع الفلك بأعيننا﴾(٣) كقول الشاعر:

اعلموا أني لكم حافظ شاهداً ما دمت أو غائبا ومن مصرعه:

زعم النعمان ملك العرب ليس ينجى من عصاه الهرب

وجاء، في بحر البسيط من العروض الأولى المخبونة، قوله تعالى: ﴿فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم﴾(٤) كقول الشاعر: ما بال عينيك منها الماء ينسكب.

وجاء في الوافر من العروض الأولى المقطوفة والضرب المقطوف، قوله تعالى: ﴿ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين﴾(٥) كقول الشاعر:

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي حمور الأندرينا(٢)

وجاء في الكامل من العروض الصحيحة المجزوة، والضرب المجزو المذال قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَهِدِي مِن يَشَاء إلى صراط مستقيم﴾(٧) كقول الشاعر: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير.

وجاء في الهزج، من عروضه المجزوة، وضربها المحذوف قوله تعالى: ﴿فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهُ أَبِي يَأْتُ بِصِيراً ﴾ (^) كقول الشاعر:

وم ظهري لباغي الضييسم بالظهر الدلول

<sup>(</sup>١) الكهف، ٢٩/١٨.

<sup>(</sup>٢) الصبا: الريح الجنوبية - هاج: تحرك وثار - الوجد: شدة الشوق.

<sup>(</sup>۳) هود، ۲۱/۳۷.

<sup>(</sup>٤) الأحفاف، ٢٥/٤٦.

<sup>(</sup>٥) التوبة، ١٤/٩.

<sup>(</sup>٦) الأندرينا، إسم مكان مشهور بصناعة الخمور الجيدة.

<sup>(</sup>٧) البقرة، ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>۸) يوسف، ۹۳/۱۲.

وجاء في الرجز، قوله تعالى: ﴿وفللت قطوفها تذليلاً ﴾(١) كقول الشاعر:

شالوا على جمالهم جمالهم وسار حادي عيسهم يغني (٢)

وجاء في الرمل من العروض الثانية المجزوة، والضرب الثاني المجزو، قوله تعالى: 
وجفان كالجواب وقدور راسيات (٢)، كقول الشاعر:

مقفرات دارسات مثل آیات الزبور (۱)

ومن مصرعه:

أيّ شخص كأبان عند ضرب وطحان

وجاء في السريع، من العروض الأولى المطوية المكسوفة، قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطَبُكُ يَا سَامَرِي﴾ (٥) ومنه ﴿أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيةٍ﴾ (١) كقول الشاعر:

يا هند يا أخت بني عامر لست على هجرك بالصابر

وجاء من المنسرح، من العروض الأولى الوافية، قوله تعالى: ﴿إِنَا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نَطْفَةَ ﴾ (٧) ، كقول الشاعر: زموا المطايا بالواد ما ودعوا. وجاء من الخفيف، من العروض التامة الصحيحة، قوله تعالى: ﴿أُرأيت الذي يكذب بالدين﴾ (٨) . كذا أورده صاحب المفتاح، ومنه: ﴿لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ (٩) . وهذا من مستخرجات المصنف فسح الله في أجله، كقول الشاعر:

ليت ما فات من شبابي يعود كيف والشيب كل يوم يريد وجاء من المضارع، وهو بحر قليل الاستعمال جداً، ومنهم من لم يعده بحراً، ولا

<sup>(</sup>١) الانسان، ٢٧/١٤..

<sup>(</sup>٢) شال: حمل - حادي العيس: هو الذي يحدوها أي يستحثها للمسير، بواسطة الحداء. الذي هو نوع من الغناء.

<sup>(</sup>٣) سبأ، ١٣/٣٤.

<sup>(</sup>٤) الزبور: هو الكتاب الذي أنزل على داوود عليه السلام(الصحف)

<sup>(</sup>٥) طه، ۲۰/۹۰.

<sup>(</sup>٦) البقرة، ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٧) الإنسان، ٢/٧٦.

<sup>(</sup>٨) الماعون، ١/١٠٧.

<sup>(</sup>٩) النساء، ٤/٨٧.

جاء فيه شعر معروف. وقيل إنه لم يسمع من العرب. وقال أبو العباس العتابي في كتابه المسمى «بنزهة الأبصار في أوزان الأشعار»: إن الخليل جعله جنساً وأحسبه قاسه وما أدري ما روي في كتب العروض، أمصنوع هو أم مسموع من العرب. انتهى كلام العتابي. وتفاعيله في الأصل: مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن، ومثلها ولكنه ما استعمل إلا مجزواً فبقي مربعاً. فمما وقع من مخرومه في الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿يوم التناد يوم تولون مدبرين ﴾ (١) والخرم هنا حذف الأول من مفاعيلن. فعاد فاعيلن، فنقل إلى مفعولن فتفاعيل هذه الآية الشريفة مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات، كقول الشاعر:

قلنا لهم وقالوا وكل له مقال

وجاء في المقتضب من العروض المجزوة المطوية، قول عالى: و في قلوبهم مرض (٢) وتفعيل ذلك فاعلات مستعلن. وجاء فيه من الشعر:

أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج<sup>(۱۲)</sup> ومن مصرعه:

غننا على الدرج بالخفيف والهزج

وهذا البحر في القلة كبحر المضارع، إلا أنه سمع منه أبيات على عهد رسول الله،

هل عليَّ ويحكما إن عشقت من حبرج

وجاء في المجتث من العروض الصحيحة المجزوة، والضرب المجزو، قوله تعالى: ﴿ نَبِيءَ عَبَادِي انِّي أَنَا الْغَفُورِ الرحيم﴾ (٤) كقول الشاعر:

البطن منها خميص والوجه مشل الهلال(٥)

وجاء في المتقارب، من العروض الأولى الوافية، قوله تعالى: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ أَلْ كيدى متين﴾ (٢) فعولن فعولن فعولن فعولن، كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) غافر، ۲۳/٤٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة، ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) السبج: الخرز الأسود، ويبدو شديد الملاسة واللمعان.

<sup>(</sup>٤) الحجر، 10/ 8٩.

<sup>(</sup>٥) خميص: خاوي. فارغ.

<sup>(</sup>٦) الأعراف، ١٨٣/٧ والقلم، ٦٨/٥٨.

فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبي نياما(١)

ولولا الإطالة لذكرت ما دخل فيما أوردته من الزحاف، وقد أوردت هنا خمسة عشر بحراً، ولم أذكر المتدارك، إذ هو محدث اخترعه المتأخرون، ولم تعرفه العرب في الزمن المتقدم، وهو خارج عن الخمسة عشر بحراً، وقال ابن الحاجب في عروضه:

وخمسة عشر دون ما متدارك وما عده منها الخليل فعدلا الانسجام في الشعر:

انتهى ما أوردته من الانسجام المنثور، وأما الانسجام في النظم، فقد تقدم وتقرر أن أصحاب المذهب الغرامي هم سكان بيوته العامرة، وكناس<sup>(۲)</sup> آرامه التي هي غير نافرة. ولكن العرب على كل تقدير ملوك هذا الشان، وقلائد هذا العقيان. وقد عن لي أن أذكر، هنا، ما فروا به من وعر التركيب، وشرعوه في أبياتهم على سهل الانسجام، وأركض في أثر هذه الأبيات بسوابق الفحول، فإنها أبيات لها حرمة وذمام، وأعرج بعد ذلك على البيوت الغرامية، وأتنسم أخبار الهوى العذري من بين تلك الخيام، فمن الانسجام الذي وقع للعرب، وكاد أن يسيل رقة لسهولته، قول امرىء القيس في معلقته:

أغرُّك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل وقوله من غير المعلقة:

أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب ومثله، في الانسجام والرقة، قول طرفة بن العبد في معلقته:

فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي (٣) ومثله قوله منها:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحرّ من وقع الحسام المهند(1) ومثله قوله منها:

فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عليَّ الجيب يا أم معبد (٥)

<sup>(</sup>١) روبي: جمع رائب وهو الذي يبدو كالدايخ.

<sup>(</sup>٢) الكناس: بيت الرثم.

<sup>(</sup>٣) دفع: ردّ ـ بادر: واجه.

<sup>(</sup>٤) مضاضة: إيلاماً.

<sup>(</sup>٥) اذكري موتي بما أستحقه وشقي علي الجيب: أي اندبيني، من الندبة، وشق الجيب علامة الحزن.

ومثله قوله منها:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأنباء من لم تبع له لعمسرك ما الأيام إلا مفازة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

ومثله، في لطف الانسجام، قول زهير بن أبي سلمي في معلقته:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ومن يغترر يحسب عدواً صديقه ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ومن لا يصانع في أمور كثيرة ومن يجعل المعروف من دون عرضه سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

وأحسن ختامها في الانسجام بقوله:

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ومثله قول لبيد بن ربيعة من معلقته:

فاقنع بما قسم المليك فإنما وإذا الأمانة قسمت في معشر

ومن الغايات، في باب الانسجام، قول عنترة في معلقته:

فإذا شربت فإنني مستهلك وإذا صحوت فما أقصر عن ندى ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

لنا الدنيا ومن أضحى عليها

ويأتيك بالأخبار من لم تزود بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد فما اسطعت من معروفها فتزود فكل قرين بالمقارن يقتدي لم في معلقته:

ولو رام أسباب السماء بسلم على قومه يستغن عنه ويدمم ومن لا يكرم نفسه لا يكرم يهدم يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم(۱) يفره ومن لا يتق الشتم يشتم شمانين حولاً لا أبا لك يسأم

ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي

قسم الخلائق بيننا علامها أوفى بأعظم حظنا قسامها

مالي وعرضي وافر لم يكلم<sup>(۲)</sup> وكما علمت شمايلي وتكرمي<sup>(۳)</sup>

ونبطش حين نبطش قادرينا

<sup>(</sup>١) صانع: داري من المصانعة وهي المدارة والمداهنة.

<sup>(</sup>٢) وافر: لايمسسه سوء ـ لم يكلم: لم يخدش.

<sup>(</sup>٣) الندى: الكرم والجود.

أبينا أن يقر الخسف فينا<sup>(۱)</sup> تخر له الجبابر ساجدينا<sup>(۲)</sup> وظهر البحر نماؤه سفينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

إذا ما الملك سام الناس خسفاً إذا بلغ الفطام الطفل منا ملأنا البرحتى ضاق عنا الا يجهلن أحد علينا

ومثله قول الحرث بن حلزة في معلقته وهي المعلقة السابعة:

لا يقيم العزيز في البلد السهــــل ولا ينفع الذليل النجاء (٣) ومن الانسجامات التي عدها صاحب المرقص والمطرب، من المطرب قول زهير:

تراه إذا ما جئت متهللًا كأنك معطيه الذي أنت سائله ومن الانسجامات المعدودة من المرقص، قول النابغة الذبياني:

وإنك كالليل الذي هـو مدركي وإن خِلت أن المنتأى عنك واسع ومن الانسجام المعدود من المطرب، قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أحتال للمال ان أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتال (٤)

وعدوا من الانسجام المرقص، قول كعب بن زهير:

ولا تمسَّكُ بالعهد الذي وعدت إلا كما يمسك الماء الغرابيل (°) ومن المطرب قول الشماخ:

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عُراية باليمين ويعجبني من لامية العرب قول الشنفري بن مالك:

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول (١)

<sup>(</sup>١) سام: أولى ـ الخسف: الذل والظلم.

 <sup>(</sup>٧) الجبابر: الجبابرة. ويروى هذا البيت: إذا بلغ الفطام «لنا صبي»،بدل: «الطفل منا».

<sup>(</sup>٣) السهل: المهان ـ النجاء: النجاة هرباً.

<sup>(</sup>٤) أودى: ذَهَب ونفد.

<sup>(</sup>٥) الغرابيل: جمع غربال آلة يدوية بدائية لتنقية الحبوب وهو عبارة عن قطعة من الخشب مستديره تلصق عليها قطعة من الجلد مخرمة.

<sup>(</sup>٦) منأى: مبعد ـ القلى: الهجر.

ومثله من لامية العجم، وإن تأخر عصرها:

إن العلى حدثتني وهي صادقة لو أن في شرف المأوى بلوغ منى

فيما تحدث أن العز في النقل لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل<sup>(١)</sup>

وعدوا من الانسجام المطرب قول مجنون ليلى في قصيدته المشهورة:

وقد خبروني أن تيماء منزل فهذي شهور الصيف عنا ستنقضي أعد الليالي ليلة بعد ليلة وأخرج من بين البيوت لعلني ألا أيها الركب اليمانون عرجوا يميناً إذا كانت يميناً فإن تكن أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها خليلي لا والله لا أملك الذي قضاها لغيري وابتلاني بحبها ولو أن واش باليمامة داره وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وددت على حبي الحياة لو أنه على أنني راض بأن أحمل الهوى على أنني راض بأن أحمل الهوى فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشا فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشا

لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا فما للنوى ترمي بليلى المراميا وقد عشت دهراً لا أعد اللياليا أحدث عنك النفس يا ليل خاليا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا(٢) شمالاً ينازعني الهوى من شماليا اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا(٣) من الحظ في تصريم ليلى حباليا(٤) من الحظ في عمرها من حياتيا وأخلص منه لا علي ولا ليلا فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا (٥) وتذهل حتى لا تجيب المناديا

ومن المرقص، في باب الانسجام، قول كثير عزة:

ولما قضينا من منى كل حاجة أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

ومسح بالأركان من هو ماسح وسالت بأعناق المطى الأباطح

<sup>(</sup>١) دارة الحمل: من أبراج الشمس الفلكية.

<sup>(</sup>٢) عرَّجوا: ميلوا ومروا.

<sup>(</sup>٣) الواشى: الذي يسعى للفرقه بين الأحباء.

<sup>(</sup>٤) الضمير في لهم وما لهم يعود على الوشاة، تصريم: تقطيع حبال الود.

<sup>(</sup>٥) كواسيا: جمع كاسى، وهو الممتلىء. أو المُغطى لحماً.

وعدوا من المطرب، في باب الانسجام، قول جرير:

قتلنا ثم لم يحيين قتــــلانــا(١) وهن أضعف خلق الله أركانا

إن العيون التي في طرفهـا حور يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

وعدوا من المطرب قول بشار بن برد:

فلم تلقه إلا وأنت كمين(٢)

إذا جئته في حاجة سد بابه

ومن انسجامات نسيبه، التي ليس لها مناسب قوله:

هل تعلمين وراء الحب منزلة تدنى إليك فإن الحب أقصاني

ومثله قوله:

أنا والله أشتهى سحر عينيكك وأخشى مصارع العشاق ومثله قوله:

سمعت بها والأذن كالعين تعشق

وإني امسرؤ أحببتكم لمكسارم

ويعجبني من لطيف الانسجام، قول العباس بن الأحنف:

حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا بثقل ما حملوني منهم قعدوا

أفدي الذين أذاقوني مودتهم واستنهضوني فلما قمت منتصبأ

ولكنتم عندي كبعض الناس

ومثله قوله: لـولا محبتكـم لمـا عـاتـبتُـكُمُ ومثله قوله:

حتى إذا مر بي من بينهم وقفا

طاف الهوى في عباد الله كلهم ومثله قوله:

وسعى بنا واش فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد فحدتهم ليكون غيرك ظنهم إني ليعجبني المحب الجاحد

تقدم لهذين البيتين نكتة لطيفة تؤيد تأكيد انسجامهما وعذوبة ألفاظهما، وهي أنه رفع للرشيد موت العباس، وإبراهيم الموصلي المعروف بالنديم، والكسائي، وهشيمة الخمارة، في يوم واحد، فأمر المأمون أن يصلى عليهم فخرج فصفوا بين يديه، فقال:

<sup>(</sup>١) الحور: شدة سواد سواد العين مع شدة بياض بياضها.

<sup>(</sup>٢) كمين: أي كامن حتى لا يراك.

من الأول. فقالوا: إبراهيم الموصلي. فقال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فقدم وصلى عليه. فلما فرغ وانصرف، دنا منه هاشم بن عبدالله الخزاعي فقال: يا سيدي كيف آثرت العباس بالتقديم على من حضر! فقال: بقوله: وسعى بنا واش. البيتين، ثم قال: أتحفظهما؟ فقلت: نعم. فقال: أليس من قال هذا الشعر، أولى بالتقديم؟ فقلت: بلى والله يا سيدي. انتهى.

وقد تقدم قولي وتكرر: ان أصحاب الطريق الغرامية هم موالي رقيق الانسجام وتجار سوقه، ولولا نسمات أنفاسهم ما تنسمنا أخبار الحمى وتغزلنا في سفحه وعقيقه. وقد ألجأتني ضرورة الجنسية إلى ضم المتقدمين مع المتأخرين ، لئلا ينفرط لعقودها نظام: وإذا أخرت من تقدَّم وأوردت له غير الطريق الغرامي، كان جلّ القصد من ذلك معرفة أنواع الانسجام. فمن الانسجام الغرامي قول الشريف الرضي، وهو الذي قال في حقه الثعالبي في كتاب اليتيمة: هو أشعر الطالبيين، قديماً وحديثاً، على كثرة شعرائهم المفلقين. ولو قلت: إنه أشعر قريش، لم أبعد عن الصدق والقول الموعود بإيراده قوله:

وبنا ما بنا من الأشواق(١) نسرق الدمع في الجيوب حياءً لا أذم السراء في طلب العسيز ولكن في فرقة العشاق يسوم لا غير زفرة من فؤاد ذي قروح ورشقة من مآق والشرى منتش يعاقره السيمسر دماً جارياً بأيدي النياق(٢) أمعيني على بلوغ الأماني وشفائي من علتي واشتياقي أينعت بيننا المودة حتى جللتنا والزهر بالأوراق(٣) كم مقام خضنا حشاه إلى اللهــــو جميعاً والليل ملقى الرواق(٤) ف برغم المدام تحت العناق ومزجنا خمر الرضابين في الرشــ بسهام الخطوب في الاتفاق قم نسادر رمى الظلام ببين واغتنمها قبـل الفــراق فمـا نعــــــــ للم يوماً حتى يكون التلاقي ـد جميعاً في الحب ضم النطاق(٥) نحن غصنان ضمنا عاطف الوج\_\_\_ غِرَّة كوكبية الائتلاق في جبين السزمان منك ومني

<sup>(</sup>١) الجيوب: مفردها جيب وهو فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس.

<sup>(</sup>٢) يعاقره، يساقيه. يشربا معاً.

<sup>(</sup>٣) أينعت: نضجت ـ جللتنا: غطتنا.

<sup>(</sup>٤) الرواق: الستار. ورواق الليل ظلامه.

٥١) النطاق: حزام يشد به الوسط.

شق منا الوفاء جيب الشقاق كلما كرّت الليالي علينا حاجة للمتيم المشتاق(١) أيها الرائح المغذ تحمل أقر مني السلام أهل المصلى فبلاغ السلام بعض التلاقى أن قلبى إليه بالأشواق وإذا ما مررت بالخيف فاشهد و هوی ما أظنه اليوم باقي (٢) وابك عنى فطالما كنت من قبيل أعير الدموع للعشاق

فمن یری سهمك یا قاتـل

وليس في سفك دمي طائل

وا عجباً لم سخط القاتل

والبين يسرمقنى ويسرمقه

في صحن خـد ذاب رونهـه يكاد خيل الدمع يسبقه

فلاقی به لیلا نسیم ربی نجد

وبالرغم مني أن يطول به عهدي

بذكر تلاقينا قضيت من الوجد (٣)

### ومثله قوله من أبيات:

سهماك مادلول على مقتلى ليس لقتلى ثائر يتقى قد رضا المقتول كل الرضا

#### ومثله قوله من أبيات:

نكست لحظ العين حين خطا أذبت دمعي يسوم ودعسني واللثم يسركض في سوالف

#### ومثله قوله:

خذي نفسي يا ريح من جانب الحمى فإن بذاك الحيّ حباً عهدته

ولولا تداوي القلب من ألم الجوى

### ومثله قوله من أبيات:

عـارضا بي ركب الحجـاز أسائلـــ ه متی عهده بسکان سلع ع ولا تكتباه إلا بدمعي ١٤) واستملا حديث من سكن الجز فلعلي أرى الديار بسمعي (٥) عـزنى أن أرى الـديـار بطرفى

<sup>(</sup>١) المغذ: المسرع السير.

<sup>(</sup>٢) نضو: ضعيف مهزول...

<sup>(</sup>٣) الجوى: شدة الشوق \_ قضى: مات \_ الوجد: الإشتياق الشديد.

<sup>(</sup>٤) استملا: اطلبا إملاء، والإملاء هو أن يقرأ أحد شخصين ويكتب الثاني.

<sup>(</sup>٥) عزني: أي لم أستطع.

ومن الانسجامات، التي ينسجم الدمع لرقتها، قول تلميذه مهيار الديلمي:

ظنَّ غَداة البين أن قد سلما فعاد يستقري حشاه فإذا يبا قاتل الله العيون خلقت أودعني السقم وولى هازئاً وليو أباح ما حمى من ريقه وا بابي ومن يبيع بابي كأنما الصهباء في كافورة

لما رمى سهماً وما أجرى دما فؤاده من بينهم قد عدما(۱) لو أخطا فكيف صارت أسهما يقول قم واستشف ماء زمزما لكان أشفى لي من الماء اللما(۲) على الظما ذاك الزلال الشبما(۳) قد مزجت وجلً عن كأنما

#### ومثله قوله:

أستنجدُ الصبر فيكم وهو مغلوب وأبتغي عندكم قلباً سمحت به ما كنت أعلم ما مقدار وصلكم

## ومثله قوله وهو في غاية اللطف:

بطرفك والمسحور يقسم بانسحر رنا اللحظة الأولى فقلت مجرّب

#### ومثله قوله في اللطف:

من عذيري يوم شرفي الحمى الصبا إن كان لا بد الصبا يا نداماي بسلع هل أرى

وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب وكيف يرجع شيء وهو موهوب حتى هجرت وبعض الهجر تأديب

أعمداً رماني أم أصاب ولا يدري وكرَّرها أخرى فأحسست بالشرَّ

من هنوى جد بقلبي مسرحا<sup>(1)</sup> إنها كانت لقلبي أروحا ذك المغبق والمصطبحا<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) يستفري: يتفحص.

<sup>(</sup>٢) اللما: أخذه بأجمعه. وتقدير الكلام: لو أباح ما حمى من ريقه فإن أخذ هذا الريق بأجمعه كان أشفى لى من شرب الماء.

<sup>(</sup>٣) الشبم: من الماء: البارد.

<sup>(</sup>٤) العذير: الناصر والمساعد.

<sup>(</sup>٥) المغبق والمصطبحا: مكان الاغتباق أو مكان شرب الغبوق وهو شرب الخمر مساءً، ومكان الاصطباح وهو شرب الصبوح أي شرب الخمرة صباحاً.

اذكرونا مثل ذكرانا لكم وارحموا صبا إذا غنى بكم

منها:

وعرفت الهم منذ فارقتكم

ومثله قوله من قصيدة:

بكر العارض يحدوه النعامى وتمشت فيك أرواح الصبا قد قضى حفظ الهوى أن تصبحي وبجرعاء الحمى قلبي فعج وترحل فتحدث عجبا قل لجيران الغضى آها على حملوا ريح الصبا من نشركم وابعثوا أشباحكم لي في الكرى

فسقاك الريّ يا دار أماما (۱) يتارّجن بأنفاس الخزامی (۲) للمحبين مناخاً ومقاما (۳) بالحمی واقر علی قلبي السلاما (۱) إن قلباً سار عن جسم أقاما طيب عيش بالغضی لو كان داما قبل أن تحمل شيحاً أو ثماما (۵) إن أذنتم لجفونی أن تناما

رب ذکری قربت من نـزحـا

شرب الدمع وعاف القدحا

فكأني ما عرفت الفرحا

ومن الغايات، في باب الانسجام، قول الوأواء الدمشقي:

بالله ربكما عوجا على سكني وحدثاه وقولا في حديثكما في أبان تبسم قولا في ملاطفة وإن بدا لكما في وجهه غضب

وعاتباه لعل العتب يعطفه (1) ما بال عبدك بالهجران تتلفه ما ضرَّ لو بوصال منك تسعفه فغالطاه وقولا ليس نعرفه

<sup>(</sup>٧) أرواح: جمع ريح. - الصبا: رياح تهب على الصحراء العربية من جهة الشرق، تقابلها الدبور وتحمل عادة الروائح الزكية - تأرّج: صار ريحه ريح الأريج.

<sup>(</sup>٣) قضى: حكم مناخاً: محط رحال مقاما: مكان الإقامة.

<sup>(</sup>٤) عج: أمر من عاج: عرَّج ومرَّ...

<sup>(•)</sup> النشر: الرائحة الطيبة - الشيح: نبات سهلي طيب الرائحة - الثمام: عشب من الفصيلة النجيلية فروعه مزدحمه، مجتمعه.

<sup>(</sup>٦) السكن: الزوج ومنه قوله تعالى: ﴿وِمِن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها﴾ الروم ٢١/٣٠. وقوله: ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾ الأعراف، ١٨٩/٧.

## ومثله، في اللطف ورقة الانسجام، قول الأرّجاني:

حيتك غادية الهوى من مربع ما أساروا في كأس دمعي فضلة لم يبكني إلا حديث فراقهم هو ذلك الدر الذي القيتم

#### ومثله قوله:

عسوجا عليها أيها الركب قد كان لي قلب ولا ألم ومثله قوله:

أما الفؤاد فإنهم ذهبوا به فكأنا لما عقدنا للنوى فكأنت معهم فؤادي دائماً ومثله في اللطف قول الطغرائي:

خبروها أني مرضت فقالت وأشاروا بأن تعود وسادي وأتتني في خفية وهي تشكو ورأتني كذا فلم تتمالك وألطف منه، بل من النسيم، قوله:

بالله يا ريح إن مكنت ثانية وراقبي غفلة منه لتنتهزي وباكري ورد عنب من مقبله ولا تمسى عنداريه فتفتضحي

رجعت عهودي فيك أم لم ترجع عنهم فأجعلها نصيب المربع (١) لما أسر به إلي مودعي في مسمعي ألقيته من أدمعي

لا عار أن يتساعد الصحب واليوم لي ألم ولا قلب

يوم النوى فبقيت صفر الأضلع<sup>(۱)</sup> حلفاً بغير رهائن لم يقنع والطيف من سلمى رهينتهم معي

أضنى طارفاً شكا أم تليدا(٣) فأبت وهي تشتهي أن تعودا ألم البعد والمزار البعيدا أن أمالت عليً عطفاً وجيدا

من صدغه فأقيمي فيه واستتري لي فرصة وتعودي منه بالظفر مقابل الطعم بين الطيب والخصر بنفحة المسك بين الورد والصدر<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) أساروا: أبقوا، من السؤر وهو البقية من كل شيء.

<sup>(</sup>٢) صفر الأضلع: فارغ الأضلع، ويقال: صفر اليدين للذي لا يحمل شيئاً.

<sup>(</sup>٣) الضني: المرض والألم ـ الطارف: الجديد ـ التليد. القديم.

<sup>(</sup>٤) الورد والصدور: الورود المجيء، والصدور: العودة والرجوع.

وإن قدرت على تشويش طرته ثم اسلكي بين برديه على مهل ونبهيني دون القوم وانتفضي لعل نفحة طيب منك نائبة

فشوشيها ولا تبقي ولا تذري واستبضعي وانثني منه على قدر<sup>(1)</sup> عليً والليل في شك من السحر تقضي لبانة قلب عاقر الوطر<sup>(۲)</sup>

وممن برع في الطريق الغرامية، وأينع زهر نظمه في حدائق الانسجام بها، الشيخ تقي الدين السروجي رحمه الله تعالى. قال الشيخ أثير الدين أبو حيان، رحمه الله: كان الشيخ تقي الدين، مع زهده وعفته، مغرماً بحب الجمال، وكان يغني بشعره الغرامي في عصره، لرقة انسجامه وعذوبة ألفاظه. وقال الشهاب محمود: كان الشيخ تقي الدين يكره مكاناً يكون فيه امرأة، ومن دعاه من أصحابه قال: شرطي معروف، وهو أن لا يحضر في المجلس امرأة. وكنا يوماً في دعوة، فأحضر صاحب الدعوة شواء وأمر بإدخاله إلى النساء يقطعنه ويجعلنه في الصحون، فلما حضر بعد ذلك تقرف منه، وقال: كيف يؤكل وقد لمسنه بأيديهن. وذكر أبو حيان: أنه لما توفي بالقاهرة، رابع رمضان المعظم سنة ثلاث وتسعين وستماثة، قال أبو محبوبه: والله ما أدفنه إلا في قبر ولدي، فإنه كان يهواه في الحياة، وما أفرق بينهما في الممات. هذا لما كان يعهده من دينه وعفافه، فمن انسجاماته الغرامة:

أنعم بـوصلك لي فهـذا وقته أنفقت عمري في هواك وليتني يا من شغلت بحبه عن غيره كم جال في ميدان حبك فارس أنت الذي جمع المحاسن وجهه قال الوشاة قد ادعى بك نسبة بالله إن سألوك عني قل لهم أو قيل مشتاق إليك فقل لهم

يكفي من الهجران ما قد ذقته أعطي وصولاً بالذي أنفقته (٣) وسلوت كل الناس حين عشقته بالصدق فيك إلى رضاك سبقته لكن عليه تصبيري فيرقته فسررت لما قلت قد صدقته عبدي وملك يدي وما أعتقته أدري بذا وأنا الذي شوقته

وما ألطف ما قال منها:

يا حسن طيف من خيالك زارني فمضى وفى قلبى عليه حسرة

من عظم وجدي فيه ما حققته لـو كـان يمكنني الـرقـاد لحقتـه

<sup>(</sup>١) استبضعي: أي مري على البُصع وهو فرج المرأة.

<sup>(</sup>٢) اللبانة: الحاجة ـ العاقر: التي لا تلد ـ الوطر: انحاجة.

<sup>(</sup>٣) وصول: جمع وصل: وهو عبارة عن ورقة تثبت الإنفاق(مستحدثه).

قلت: ما نفثات السحر، إذا صدقت عزائمها، بأوصل إلى القلوب من هذه النفثات، ولا لسلاف ظلم الحبائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات.

وعدّوا من المرقص الغرامي في باب الانسجام، قول ابن الخياط الدمشقي:

أغار إذا آنست في الحي أنة حذاراً وخوفاً أن تكون لحبه (١)
ومثله قول ظافر الحداد، وقد عدّوه من المرقص:

ونفر صبح الشيب ليل شبيبتي كذا عادني في الصبح مع من أحبه ومثله قول خالد الكاتب، وعدّوه له من المطرب:

رقدت ولم ترث للساهر وليل المحب بلا آخر ومثله قول راجع الحلى، وعدّوه من المرقص:

يا ليل طلت ولم ترق لمغرم لم يظلموا إذ لقبوك بكافر (۱) ومثله قول ابن تقي، وهو معدود من المرقص:

باعدت عن أضلع تشتاق كي لا ينام على فراش خافق ويعجبني في هذا الباب قول النجيب بن الدباغ، وهو معدود من المرقص:

يا رب إن قدرت لمقبل غيري فللمسواك أو للأكؤس (٣) ولئن قضيت لنا بصحبة ثالث يا رب فَلْيَكُ شمعة في المجلس وإذا حكمت لنا بعين مراقب في الحب فَلْتَكُ من عيون النرجس

وعدُّوا من مرقصات الطريق الغرامية قول القائل:

أستغفر الله إلا من محبتكم فإنها حسناتي حين ألقاه فإن يقولوا بأن العشق معصية فالعشق أحسن ما يعصى به الله

ومن مطرب الانسجام الغرامي، قول علية بنب المهدي:

وأحسن أيام الهوى يومك الذي تروع بالهجران فيه وبالعتب إذا لم يكن في الحب سخط ولارضا فأين حلاوات الرسائل والكتب

<sup>(</sup>١) أنة: واحدة الأنين وهو صوت الموجوع.

<sup>(</sup>٢) الكافر: من اسماء الليل.

<sup>(</sup>٣) المسواك: غصن شجر تنظف به الأسنان

ومثله من المطرب، قول الحسين بن الضحاك:

لـه عبشـات عنـد كـل تحيــة رعى الله عصراً لم نبت فيه ليلة

بعينيه تستدعي الحليم إلى الوجد(١) خلياً ولكن من حبيب على وعد(٢)

ومن الغايات في هذا الباب، أعني الانسجام الغرامي، ما كان يكثر من الترنم به أبو القاسم القشيري وهو:

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا أيقنت أن من الدموع محدثاً

وشهدت حين نكرر التوديعا (٣) وعلمت أن من الحديث دموعا

ومثله قول خالد الكاتب:

ه وكم مثله من مسعد ومعين الم دموع دموعي لا دموع جفوني

بكى عاذلي من رحمتي فرحمته ورقت دمـوع العين حتى كـأنهـا

ويعجبني، من هذا الباب، قول اسحق بن إبراهيم الموصلي:

ووصل الغواني والتذاذي بالشرب سوى نظر العينين أو شهوة القلب

على عصر أيام الصبابة والصبا سلام امرىء لم تبق منه بقية

ومن غراميات القاضى الفاضل، في باب الانسجام قوله:

جرت فحكت دمعي دموع الغمائم فكل أراها دارسات المعالم (٤) فمني لا منها هبوب السمائم (٥) وإن كان يهفو بالغصون النواعم (٦) لدينا لما قد حملت من سمائم يعاد بألفاظ الدموع السواجم (٧)

تُسرى لحنيني أو حنين الحمائم وهل من ضلوع أو ربوع ترحلوا لقد ضعفت ريح الصبا فوصلتها دعوا نفس المقروح يحمله الصبا تأخرت في حمل السلام عليكم فلا تسمعوا إلا حديثاً لناظري

<sup>(</sup>١) عبثات: غمزات وهي من العبث وهو اللعب الذي لا طائل تحته.

<sup>(</sup>٢) خلياً: وحيداً، أو خالياً من شيء ما.

<sup>(</sup>٣) بيننا: الأولى، فراقنا.

<sup>(</sup>٤) دراسات المعالم: ممحوات الآثار.

<sup>(</sup>٥) السمائم: جمع سموم وهي رياح حارة.

<sup>(</sup>٦) الصبا: رياح تحمل روائح طيبة تهب على الجزيرة العربية من جهة الشرق.

<sup>(</sup>٧) السواجم: المنسكبة، سجم الدمع: انصب وانسكب.

#### ومثله قوله:

يا طرف مالك ساهد في راقد من يشتري عمري الرخيص جميعه عاتبت فتوردت وجنات فنظرت من ذي في حرير ناعم ويعجبني من غراميات البها زهير قوله:

عتبتكم عتب المحب حبيب لعلكم قد صدّكم عن زيارتي فلو صدق الحب الذي تدّعونه وإن تك أنفاسي خشيتم لهيبها فكونوا رفاعيين في الحب مرة

وألطف منه وأسجم قوله:

تعیش أنت وتبقی حاشاك یا نور عینی ولم أجد بین موتی یا أنعم الناس بالاً سمعت عنك حدیثاً وما عهدتك إلا لك الحیاة فإنی یا ألف مولای مهلاً قد كان ما كان منی

ومثله قوله:

أنت الحبيب الأوَّل عندى لك الودّ الذي

يا قلب مالك راغب في زاهد من وصلك الغالي بيوم واحد والقلب صخر لا يلين لقاصد وضربت من ذا في حديد بارد

وقلت بإدلال فقولوا بإصغاء مخافة أمواه لدمعي وأنواء (١) وأخلصتم فيه مشيتم على الماء وهالتكم نيران وجد بأحشائي وخوضوا لظى نارٍ لشوقي حمراء (٢)

أنا الذي مت عشقا تلقى الذي أنا ألقى وبين هجرك فرقا إلى متى فيك أشقى يا رب لا كان صدقا من أكرم الناس خلقا أموت لا شك حقا يا ألف مولاي رفقا والله خير وأبقى

ولك الهوى المستقبل هو ما عهدت وأكمل

<sup>(</sup>١) أمواه: \*جمع ماء ـ الأنواء: الأمواج.

<sup>(</sup>٢) رفاعيين: نسبة إلى رفاعة الطهطاوي، لشوقي: يتبادر إلى الذهن شوقي الشاعر وهي تورية المقصود بها الشوق.

والدمع منك مسلسل د نعم تقول وتفعل لكننى أتعلل(١) ألقى بها من يسأل وإلى متى أتحمل قل للعذول لقد أطلبت لمن تقول وتعذل وعـذلت من لا يقبل غضب الحبيب وأسهل

القلب فيك مقيد يا من يهدد بالصدو قد صح عـ ذرك في الهوى نفدت معاذيري التي حــــــام أكـــذب لـــلورى عـاتبت مـن لا يــرعــوى 

ومن انسجاماته التي تكاد أن لا تكون موزونة:

مهد الحب عذركم من فؤادي لسركم ما تعدّيت أمركم طوّل الله عسركم شرّف الله قدركم شهركم لي ودهركم أنا لم أنس ذكركم كنت أعطيت صبركم في هواكم فسرّكم (٢) ما الذي كان ضرّكم

إن شكا القلب هجركم لو رأيتم محلكم لو أمرتم بما عسى قصروا مدة الجفا شرًفوني بنزورة كنت أرجو بانكم قد نسيتم وإنما وصبرتم وليتني ورأيتم تجلدي لو وصلتم محبكم

ومن انسجاماته التي هي في غاية الظرف:

للضيف عندك زاويه يا قلب بعض الناس هل إني ببابك قد وقف حست عسى تردّ جوابيه يا ملسي ثوب الضنا يهنأك ثوب العافيه لم يبق مني في القميصص سوى رسوم باليه(٣) وحشاشة ما أبقت الأشـــواق منها باقـيه(٤)

<sup>(</sup>١) التعلل: تسلية النفس وتمنيتها.

<sup>(</sup>٢) التجلد: شدة الصبر.

<sup>(</sup>٣) رسوم: بقايا.

<sup>(</sup>٤) الحشاشة: بقية الروح.

أنت العليم بحاليه يا من إليه المشتكى وإليك عني يا غرا م فقد عرفت مكانيه فكأنما لك قد قعد ت على طريق القافيه من لى بقلب اشتريـــه من القلوب القاسيه مولاي يا قلبي العزيسيز ويا حياتي الغاليه ليست عليك بخافيه إنى لأطلب حاجة أنعم علي بقبلة هبة وإلا عاريه (١) وأعيــدهـا لــك لا عــدمـــــ ـت بعینها وکما هیه وإذا أردت زيادة خندها ونفسى راضيه

## ومثله قوله في هذا الروي:

قالوا كبرت عن الصبا وقطعت تلك الناحيه فدع الصبا لرجاله واخلع ثياب العاريه ونعم كبرت وإنما تلك الشمائل باقيه وتفوح من عطفي أنصفاس الشباب كما هيه ويميل بي نحو الصبا قلب رقيق الحاشيه فيه من الطرب القديصم بقية في الزاويه

# ومن غراميات الحاجري، في هذا الباب:

لك أن تشوّقني إلى الأوطان إن الذي رحلوا غداة المنحني فلأبعثن من النسيم إليهم نزلوا برامة قاطنين فلا تسل

وعليً أن أبكي بدمع قانِ ملؤوا القلوب لواعج الأشجان (٢) ما حل بالأغصان والغزلان ما حل بالأغصان والغزلان

وقد تقدم قولي: إن الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، شيخ شيوخ حماه، سقى الله من غيث الرحمة ثراه، هو غيث هذا الانسجام، وغريم هذا الغرام. فمن انسجاماته الغرامية الموعود بإيرادها، قوله:

حديثي في المحبة ليس يشرح

فدعني من حديث اللوم واسرح

<sup>(</sup>١) العارية: استعارة.

<sup>(</sup>٢) اللواعج: جمع لاعج وهو المحرق ـ والأشجان: جمع شجن وهو الحزن.

فما لك مطمع ببراح قلبي فكم من لائم أنحى إلى أن فيا لله ما أشهى وأبهى له طرف يقول الحرب أحرى سالت سواره المشري فنادى وماس من القوام بغصن بان وحياني بالحاظ مراض أعاتبه فلا يصغى لعتبى

عن الحب الذي أعيا وبرَّح (۱) تأمل من هويت فما تنحنح ويا لله ما أحلى وأملح ولي قلب يقول الصلح أصلح فقير وشاحه الله يفتح (۱) إذا أنشدت أغزالي ترنح (۱) صحيحات فأمرضني وصحح ولا أسلو فاتركه وأربح

## ومن غايات انسجامه قوله:

كم شرحت من وجد كم بعثت من رسل بنتم واعرضتم هل عليكم باس قد حججت مغناكم ترك سنتي فيكم هذه صباباتي

كم سفحت من دمعه دفعة على دفعه ما أمرها جرعه في المقال بالرجعه (1) لا تحرموا المتعه (0) سادتي من البدعه (1) والوصال في منعه (٧) غير هذه الصنعه

<sup>(</sup>١) برَّح: اشتد بصاحبه فلم يتركه يبرح مكانه.

<sup>(</sup>٢) الله يفتح: تعبير يستعمله المسؤول إذا أراد المنع.

<sup>(</sup>٣) ماس: تمايل - أغزال: غزليات - ترنح: تمايل حتى بدا كالسكران يوشك على الوقوع.

<sup>(</sup>٤) القول بالرجعة: الاعتقاد بأن الأئمة يرجعون مع ظالميهم ليقتصوا منهم آخراً أو هو الاعتقاد برجعة الإمام محمد بن الحسن العسكري بعد غيبتان: صغرى وكبرى، وأنه «سيملأ الأرض عدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً» وهذا من اعتقادات الشيعة. أو هو مذهب من يؤمن بالرجوع إلى الدنيا بعد المعت.

<sup>(</sup>٥) حججت مغناكم: زرت داركم - المتعة: التمتع بالنساء: والمتعة كانت سنة على زمن النبي محمد فجاء عمر بن الخطاب فحرمها وقال: «متعتان كانتا على زمن النبي أنا أحرمهما وأعاقب عليهما». ولا يزال الشيعة يطبقون السنة في المتعة إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>٦) البدعة: إحداث شيء في الدين لم يكن فيه، وهذا من الافتراء والكفر.

<sup>(</sup>٧) المنعة: حماية منيعة، أي لا يمكن الوصول إليه.

ما يليه بالشفعه(۱) ردنا إلى القرعه ليس فيه من نجعه (۲) من مدامعي نقعه (۳) غير هذه الطلعه

### ومثله قوله:

خبروه تفصيل حالي جمله كم تنحنحت إذ تبدى حذاراً ليس لي عن هدى هواه ضلال ركبت في جبلتي نشوة العشسادتي عادوا رضاكم وعودا ذبت شوقاً فعالجوني بقرب وأشغلوني عن لائم ما أتاني قلت بالله خلني فتمادى

ومثله قوله:

صب أحد الهوى زمامه في حسنكم البديع شغل من لي بمحجب أراه أشدو بتغزلي لديه يزهو ويقول كان ماذا شبهت بطلعتي هلالاً والغصن حسبته شبيها

فعساه يرق لي ولعله من رقيبي وكم تكافت سعله (٤) أكثر اللوم عاذلي أو أقله سق وصعب تغيير ما في الجبله عن جفاكم فما بقي في فضله مت عشقاً فحنطوني بقبله (٩) برشاد أتت آفة غفبله وقليل من يترك الشر لله

قد صار جمالكم أمامه عن علوة لي وعن إمامه بالفكر ولا أرى خيامه فيه فيحد لي خصامه لو يترك جاهل كلامه ما كنت رضيته قالامه (۱)

<sup>(</sup>١) الشفعة: حق الجار في تملك العقار جبراً على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) النجعة: قصد ذي المعروف لمعروفه ، وموضع الأمل.

<sup>(</sup>٣) أردان: جمع ردن وهو كُم الثوب ـ نقعة: كثير التبلّل بالدموع.

<sup>(</sup>٤) سعلة: واحدة السعال وهو النفث الذي يصدر عن المصدور.

<sup>(</sup>٥) حنَّط: تحنيطاً: حفظ الجسم من التلف بمواد خاصة.

<sup>(</sup>٦) القلامة: القطعة من الظفر.

والنظبي إذا رنت لحاظي أفديه بمهجتي وإني كم دعوة موعد لوصل أخبرت بها العذول لكن

### ومثله قوله:

لا تعاتبني فلا عتب علي ليس للنصح قبول يرتجى وأرى لومك يغريني به أنا في الحب إمام فإذا لا تسل غيري في شرع الهوى خلقي أني شحيح بهم فاختصر في شرح أشواقي فإن سادتي فارقتكم فاستلبت فاجبروا قلبي بشيء منكم صادني منكم غريسر أغيد قلت قد أضنيت جسمي قال قد قلت أفديك بنفسي قال مه

ومثله قوله، من أبيات يخاطب العذول:

أراك بخيلًا بعوني فهبني ذممت الهوى ورجوت السلو فإن عفت شربي من خموتي وإياك عوربدتي فاخشها

لا كيد له ولا كرامه لا حسرة لي ولا ندامه قامت لحضورها القيامه ما قلت له كم الغرامه(1)

خرج الأمر وعقلي من يدي عند شيخ هام وجداً بصبي لا تزدني أو فزدني يا أخي صرت من أبنائه فاخضع لدي وخد التنزيل فيه عن أبي وبروحي لهم حاتم طي (٢) بنوا كم راحتي من راحتي (٣) فلقد أوتيتم من كل شي (٤) فله ما يشغل عن هند ومي (٥) قلت كي تذهب روحي قال كي ما إليك الأمر فيها بل إلي (٢)

سكوتك عني إذا لم تعني فابكيت عني وأضحكت سني فلاعني ما بين كأسي ودني (٧) فابني قد أخذ السكر مني

<sup>(</sup>١) الغرامه: الجزية.

<sup>(</sup>٢) شحيح: بخيل - حاتم طي: يضرب به المثل في الكرم عند العرب.

<sup>(</sup>٣) النوى: السفر ـ راحتي: الأولى بمعنى الاستراحة والثانية اليد.

<sup>(</sup>٤) جَبَر: أصلح الخراب.

<sup>(</sup>٥) الغرير: المغرور الذي لا تجربة له.

<sup>(</sup>٦) مه: لغة في ما الاستفهامية.

<sup>(</sup>٧) الدن: وعاء الخمر.

## ويعجبني من انسجامات ابن سنا الملك قوله:

دنوت وقد أبدى الكرى منه ما أبدى وأبصرت في خدَّيه ماء وخضرة تلهب ماء الخد أو سال جمره أقسول لناه قد أشار بتركه فلم لا نهيت الثغر أن يعذب اللمى وأقسم ما عندي إليه صبابة وفى القلب نيران الخليل توقدت

فقبلته في الثغر تسعين أو إحدى (١) فما أملح المرعى وما أعذب الوردا فيا ماء ما أذكى ويا جمر ما أندى لقد زدتني فيما أشرت به زهدا ولم لا أمرت الصبر أن يكتم النهدا (٢) وكيف وجور الشوق لم يبق لي عندا وما ذقت منها لا سلاماً ولا بردا (٣)

## ومثله قوله، ويعجبني إلى الغاية:

نعم المشوق وأنعم المعشوق خصر أدير عليه معصم قبلة ونعم لقد طرق الحبيب وماله فرشوا الخدود طريقه فكأنما وافى وصبح جبينه متنفس فصنعت فيه صناعة شعرية

فالعيش كالخصر الرقيق رقيق فكان تقبيلي له ته نيق الاخدود العاشقين طريق (أن زفراتهم لقدومه تطريق (أن وجيد رقيبه مخنوق (أن فالصدر يرحب والعناق يضيق

# ومثله قوله، وهو في غاية الظرف:

لا أجازي حبيب قلبي بجرمه ضن عني بسريقه فتحيل وإلى اليوم من ثلاثين يوماً إن قلبي ليصدره ورقادي يكسر الجفن بالفتور ومالي

أنا أحنى عليه من قلب أمه للله أن سرقته عند لثمه لم تزل من فمي حلاوة طعمه ملك أجفانه وروحي لجسمه عمل وقت كسره غير ضمه

<sup>(</sup>١) أو إحدى وتسعين قبلة.

<sup>(</sup>٢) اللمي: سمرة في الشفاه ـ النهد: الثدي إذا نهد في الصدر.

<sup>(</sup>٣) نيران الخليل: تلميح إلى قصة سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام، وإلقائه في النار بعد تحطيم الأصنام.

<sup>(</sup>٤) التطريق: وقع الخطى.

<sup>(</sup>٥) مخنوق: مزنّر.

ومن غراميات الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن العفيف، قوله في باب الانسجام: و

الصبر منهم فلو رمت ذكرى غيرهم خانني الفم (۱) بيني وبينهم قديماً وحتى ما كانهم هم ما ذكرتهم شرقت بدمع في أواخره دم ية وجناية تعلمه الحاظه كيف يظلم وعاد وما في الركب إلا متيم التة طامح يسروق لعينيه الجمال المنعم وعاوده داء من الشوق مؤلم والا فمنها نفحة تتنسم

عفا الله عن قوم عفا الصبر منهم تجنوا كأن لا ود بيني وبينهم وبالجزع أحباب إذا ما ذكرتهم ومشبوب ناري وجنة وجناية ألم وما في الركب منا متيم وليس الهوى إلا التفاتة طامح خليلي ما للقلب هاجت شجونه أظن ديار الحي منا قريبة

#### ومثله قوله:

لا تخف ما فعلت بك الأشواق فعسى يعينك من شكوت له الهوى لا تجزعن فلست أول مغرم واصبر على هجر الحبيب فربما كم ليلة أسهرت أحداقي بها يا رب قد بعد الذين أحبهم واسود حظي عندهم لما سرى عسرب رأيت أصح ميشاق لهم

واشرح هواك فكلنا عشاق في حمله فالعاشقون رفاق فتكت به الوجنات والأحداق عاد الوصول وللهوى أخلاق وجداً وللأفكار بي إحداق (٢) عني وقد ألف الفراق فراق فيه بنار صبابتي إحراق أن لا يصح لديهم ميشاق

### ومثله قوله:

بتثني قوامك الممشوق وبأنوار وجهك المعشوق وبمعنى للحسن مبتكر فيك وقلب كقلبي المحروق جُدْ بوصل أو زورة أو بوعد أو كلام أو وقفة في الطريق أو بإرسالك السلام مع الرياحة وإلا فبالخيال الطروق (٣)

<sup>(</sup>١) عفا: زال.

<sup>(</sup>٢) إحداق: احاطة.

<sup>(</sup>٣) الطروق: الملم بالمكان.

ويعجبني، في هذا المعنى على هذا الطريق، قول بعض المواليا:

زر شهر في عام يا من قد غلا في السوم (١) أو يوم في شهر أحلى من صدودك وإن عز هذا وهذا يا عزيز القوم في الدهر ساعة وإن لم ترتض في النوم ومن ألطف انسجامات ابن العفيف قوله أيضاً:

لى من هـواك بعيـده وقـريبـه ولك الجمال بديعه وغريبه يا من أعيذ جماله بجلاله حذراً عليه من العيون تصيبه أو لم تكن قلبي فأنت حبيب إن لم تكن عيني فإنك نورها هل حرمة أو رحمة لمتيم قد قل فيك نصيره ونصيب حتى كأن بك النسيب نسيبه (٢) ألف القصائـد في هـواك تغـزلًا لم يبق لي سرّ أقول تـذيعه عنى ولا قلب أقول تذيب دع لي فؤاداً بالغرام تشبُّهُ واستبق فَوْداً بالصدود تشييه ٣) والدمع يجرح مقلتي مسكوبه كم ليلة قضيتها متسهدأ والنجم أقرب من لقاك مناله عندى وأبعد من رضاك مغيبه

#### ومثله قوله:

رشيق القامة النضره لقد أصميت بالنظره(٤) ك يا أبهى الورى غره وقسد سسودت حسظى مسنس مع العارض والطره سواد الخال والمقله قديم الهجر هل لفتى قبديم في الهوى هجره وكم تلقاه بالايعا د والأبسعاد والسفره(٦) وكم يشكو ولا تطر ح ني قفته کسره (۱) ولکن زدت فی کره رأينا من جفا وجنى فهل تمنح أو تسم ح بالوصل وليو مره

<sup>(</sup>١) السوم: الثمن.

<sup>(</sup>٢) النسيب: التغزل والتشبيب.

<sup>(</sup>٣) تشبه: تشعله ـ الفود: الشعر الذي على جانب الرأس مما يلي الأذنين(السالف).

<sup>(</sup>٤) أصمى: رمى وقتل.

<sup>(</sup>٥) الإيعاد: التوعّد.

<sup>(</sup>٦) القفه: الثوب.

فقد أصبحت لا أملسك من صبري ولا ذره وقد صيرني هجر ك في كس أخت من أكره ومن انسجاماته الرقيقة قوله:

حتام حظي لديك حرمان أين ليال مضت ونحن بها وأين وُدُّ عهدت صحته قد رضي الدهر والعواذل والفاسلم ولا تلتفت إلى مهج ونم خلياً وقبل كنذا وكنذا

وكم كنذا لوعة وهجران أحبة في الهوى وجيران وأين عهد وأين أيمان حساد عنا وأنت غضبان بها جوى قاتل وأشجان من كل من أطلعت تلمسان(١)

## ومثله قوله:

أعز الله أنصار العيون وضاعف بالفتور لها اقتداراً وأبقى دولة الاعطاف فينا وأسبغ ظل ذاك الشعر منه وصان حجاب هاتيك الثنايا حملت تسهدي والشيب هذا

وخلد ملك هاتيك الجفون وإن تك أضعفت عقلي وديني وإن جاربت على قلبي الطعين<sup>(۲)</sup> على قلة به هيف الغصون وإن ثنت الفؤاد إلى الشجون على رأسي وذاك على عيون

ومن غراميات ابن النبيه، في باب الانسجام:

تعالى الله ما أحسن خدود لثمها يبري فما تجني وحارسها غزال ضيق العيني

شقيقاً حف بالسوسن (٣) من الأسقام لو أمكن بقفل الصدغ قد زرفن (٤) سن ينسيني الرشا الأعين (٩)

<sup>(</sup>١) تلمسان: إسم بلد.

<sup>(</sup>٢) الطعين: المطعون: المجروح بالرمح أو بالسيف.

<sup>(</sup>٣) الشقيق: شقائق النعمان، أزهار معروفة.

<sup>(</sup>٤) الصدغ: الشعر ما بين العين والأذن من جانب الوجه ـ زرفن: لم نعثر على هذه اللفظة فيما بين أيدينا وربما كانت ورجن ومعناها صبغ بالزرجون وهو صباغ أحمر يستخرج من شجر واحدت زرجونة.

<sup>(</sup>٥) الأعين: الواسع العينين.

له قبل وأعطاف ولم أرقبل مبسمه أبث هواه من خوف وما ينفع كتماني وقد أسكنته قلبي

فما أقسى وما ألين صغير الجوهر المثمن لنجم الليل لما جن(١) ودمع العين قد أعلن فسار وأحرق المسكن

ومما كتبه القاضي الفاضل بخطه، وهو غاية في باب الانسجام الغرامي، وكان كثيراً ما يترنم به، قصيدة القاضي المهذب ابن الزبير، ووجدت بخط الفاضل، غير تامة، وقد أثبت هنا منها ما وجد بخط الفاضل من غراميها، واختصرت المديح وهو:

بالله يا ريح الشما ل إذا اشتملت الروح بردا مي ما اغتدى للندّ ندّا(٢) وحملت من نشــر الخــزا ن إذا اعتنقن هــوى وودًا ونسجت ما بين الغصو أعطافها قداً فقُدّا (٣) وهززت عند الصبح من أجيادها للزهر عقدا ونشرت فوق الماءمن . حتى اكتسى آســأ ووردا(<sup>١)</sup> فملأت صفحة وجهمه فكأنما ألفت فيهما صدغا وحدا مـرّي عـلى بـرد عــا ه يزيد في مسراك بردا نهر كنصل السيف تكسيو متنه الأزهار غمدا(°) صقلته أنفاس النسييم بمرهن فليس يصدا أحبابنا ما بالكم فينا من الأعداء أعدى وحياة حبكم بتر بة وصلكم ما خنت عهدا

وغاية الغايات، في باب الانسجام الغرامي، ما كتبه القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر إلى والده القاضي محيى الدين، وقد توجه صحبة الركاب الشريف الظاهري في مهم شريف فحصل له ضعف بدمشق المحروسة، وهو:

إن شئت تبصرني وتبصر حالتي قنابل إذا هب النسيم قبولا

<sup>(</sup>١) جن: ستر وجن الليل أظلم.

<sup>(</sup>٢) الخزامي: نبت طيب الرائحة \_ النّد: نوع من الأشجار أغصانه يتبخر بها لطيب رائحتها.

<sup>(</sup>٣) قد: شُقّ.

<sup>(</sup>٤) الأس: نبات طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٥) نصل السيف: شفرته \_ وغمد السيف: جفنه أو مكان وضعه.

تلقاه مثلي رقة ونحافة فهو الرسول إليك مني ليتني

ولأجـل قلبك لا أقـول عليـلا كنت اتخذت مع الرسول سبيـلا

خطاب مثل هذا الولد لمثل هذا الوالد، بقوله: ولأجل قلبك لا أقول عليلا، فيه ما يفتت الأكباد، ويحرك الجماد. سبحان المانح! إن من البيان لسحرا.

ومن غراميات والده القاضي محيي الدين، في باب الانسجام:

فكم وشى بي عندك شبهت بالغصن قدًك أن يمسي البدر عبدك أن يحكي الورد خدًك فكم به نلت قصدك فكم رعى لك عهدك جعلت صدري وكدك(١) بلى عشقتك وحدك وكم تجنيت جهدك وذاك لا ذقت فقدك لا آخذ الله بندك وقال عني بأني وأنت تعظم عندي وأنت تعظم عندي ولست والله أرضى فقاتل الله طرفي ولا رعى الله قلبي فمن ترى أنا حتى وما عشقتك وحدي وكم أطعتك جهدي وبعد هذا وهذا

ويعجبني في هذا الباب رشاقة ناصر الدين بن النقيب، بقوله:

بعدكم صعب المسالك ن ولا نيران مالك طالع العبد بذلك

سلك الشوق بقلبي ورمى قلبي بنيرا هذه بعض صفاتي

وأظرف ما رأيت في باب الانسجام الغرامي المرتجل، ما أورده صاحب «روضة الجليس ونزهة الأنيس». ذكر أنه كان بأفريقية رجل نبيه شاعر مفلق، وكان يهوى غلاماً من غلمانها جميلاً، فاشتد كلفه به، وكان الغلام يتجنى عليه ويعرض عنه كثيراً، فانفرد بنفسه ليلة جمع فيها بين سلاف الراح وسلاف الذكر، فتزايد به الوجد وقام على الفور، وقد غلب عليه السكر، ومشى إلى أن انتهى إلى باب محبوبه ومعه قبس نار، فوضعه عند باب الغلام، فلما دارت النار بالباب بادر الناس بإطفائها واعتقلوه. فلما أصبحوا نهضوا به إلى القاضي فأعلموه بفعله. فقال له القاضي: لأي شيء أحرقت باب هذا الغلام؟ فقال مرتجلاً:

<sup>(</sup>١) جعله وكده: أي جعله همه وقرر أن ينفذ شيئًا حياله.

لما تمادى على بعادي ولم أجد من هواه بدأ حملت نفسي على وقوفي فطار من بعض نار قلبي فأحرق الباب دون علمى

وأضرم النار في فؤادي ولا معيناً على السهاد ببابه حملة الجواد<sup>(1)</sup> أقل في الوصف من زناد<sup>(۲)</sup> ولم يكن ذاك من مرادي

فرق القاضي لارتجاله الغرامي، وتحمل عنه جناية الباب.

وقد انتهت الغاية بنا إلى غراميات العارفين، وابن الفارض هو قائد زمامها، وقتيل غرامها. فمن قوله، في هذا الباب الذي ليس لغيره فيه مدخل، ما ألفته من تائيته، وجعلته قصيداً غرامياً ينتظم بها شمل الانسجام، وإذا هب نسيمها العذري تنسمت العشاق منه أخبار الغرام، وهو قوله:

نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي تذكرني العهد القديم لأنها فلي بين هاتيك الخيام ضنينة محجبة بين الأسنة والظبا تتيح المنايا إذ تبيح لنا المني متى أوعدت أولت وإن وعدت لوت وإن عرضت أطرق حياء وهيبة وقد سخنت عيني عليها كأنها فيانسانها ميت ودمعي غسله خرجت بها عني إليها فلم أعد فوصلي قطعي واقترابي تباعدي

فيا حبذا ذاك الشذا حين هبت حديثة عهد عن أهيل مودتي (٣) علي بجمعي سمحة بتشتتي (٤) إليها انثنت ألبابنا إذ تثنت وذاك رخيص منيتي بمنيتي بمنيتي وإن أقسمت لا تبرى السقم برت (٩) وإن أعرضت أشفق فلم أتلفت وإن أعرضت أشفق فلم أتلفت وأكفانه ما ابيض حزناً لفرقتي (٢) إلي ومثلي لا يقول برجعة (٨) وودي صدي وابتدائي نهايتي

<sup>(</sup>١) الجواد: الكريم.

<sup>(</sup>٢) الزناد: القبس من النار، ما تشعل به النار.

<sup>(</sup>٣) أهيل: تصغير أهل للتحبب.

<sup>(</sup>٤) ضنينة: بخيلة \_ ضدها سمحة: كريمة.

<sup>(</sup>٥) أولى: أقام على الوعد ـ لوت: أخلفت الوعد ـ بُر القسم: وفي به.

<sup>(</sup>٦) سنجت العين: سفحت الدمع.

<sup>(</sup>٧) إنسان العين: ما ترى به (البؤبؤ).

<sup>(</sup>٨) القول بالرجعة من معتقدات الشيعة. وقد مرّ ذكره.

لـ وتـ لاف النفس عين الفتـوة سواء سبيلَيْ ذي طوى والثنية (١) تعادل عندي بالمعرّف وقفتي (٢) وما كان إلا أن أشرت وأومت وأما جفوني بالبكاء فوفت وأعرف مقداري فأنكر غيرتي أريد أرادتني لها وأحبت کمجنـون لیِلی أو کثیـر عــزة<sup>(۱۲)</sup> وقام بها عند النهي عذر محنتي وإن لم أمت في الحب عشت بغصتي بها غیر صب لا یری غیر صبوتی جمال محياها بعين قريرة كما كل أيام اللقا يوم جمعة أراها وفي عينيٌّ حلت غير مكـة بقرة عيني فيه أحشاي قرت وطيبي ثـرى أرض عليهـا تمشت وأطوار أوطاري ومأمن خيفتي (١) ولا كادنا صرف الزمان بفرقـــة (٥) ولا حدثتنا الحادثـات بنكبـة (١) بها كـل أوقـاتي مـواسم لــذتي زمان الصبا طيباً وعصر الشبيبة ربيع اعتدال في رياض أريضة (٧)

وفيها تلاف الجسم بالسقم صحة ولما تـــلاقينــا عشــاء وضمنــا وضنت وما منت علىً بـوقفـة عتبتُ فلم تعتب كأن لم يكن لقا وبانت فأما حسن صبري فخانني أغار عليها أن أهيم بحبها وكنت بها صباً فلما تركت ما بها قیس لبنی هام بل کل عاشق بدت فرأيت الحزم في نقض توبتي فموتي بها وجداً حياة هنيئة تجمعت الأهواء فيها فلا ترى وعندي عيدي كل يوم أرى به وكل الليالي ليلة القدر إن دنت وأي بــلاد الله حلت بهــا فمــا وما سكنته فهو بيت مقدس ومسجد الأقصى مساحب بردها مواطن أفراحي ومسربى مآربي مغان بها لم يدخل الـدهر بيننـا ولا صحبتنا النائبات بنبوة ولا اختص وقت دون وقت بطيبة فإن رضيت عني فعمري كله وإن قـربت داري فعـامي كله

<sup>(</sup>١) سبيلَيْ: طريقي ـ وذي طوى والثنية: مكانين.

 <sup>(</sup>٢) المعرف: هو عرفات، والوقفه على جبل عرفات من شعائر الحج في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) قيس لبنى: هو قيس بن ذريح الشاعر ولبنى حبيبته ومجنون ليلى. هو قيس بن الملوح، الشاعر وليلى حبيبته وقصص هؤلاء في العشق وليلى حبيبته وقصص هؤلاء في العشق

<sup>(</sup>٤) المآرب: الحاجات وكذلك أوطار.

<sup>(</sup>٥) مغان: ربوع، ديار غنيت بساكنيها.

<sup>(</sup>٦) النبوة: الطيش. نبا: طاش وخاب.

<sup>(</sup>٧) رياض أريضة: نضرة غناء.

وما أصبحت فيه من الحسن أمست به کل قلب فیه کل محبة بها وجوى ينبيك عن كل صبـوة لقلبي فما إن كان إلا لمحنتي بكم أنْ ألاقي لو دريتم أحبتي (ًأ). فما ضركم لو كان بعضي جملتي تحمله يبلى وتبقى بليتي (١) وجودي فلم تظفر بكوني فكرتي (٣) بل الذات في الاعدام نيطت بلذتي (٤) خفیت فلم تُهـدَ العیون لـرؤیتی أمور جرت في كثرة الشوق قلت قری فجری دمعی دماً فوق وجنتی (<sup>ه)</sup> وإيقاد نيران الخليل كلوعتي (٦) ولـولا دمـوعي أحــرقتني زفـرتي وَكُـلُ بِلا أيـوب بعض بليتي (٧). جعلت له شکري مکان شکیتي على من النعماء في الحب عدت وما تحته إظهاره فوق قدرتي بنطقى إن تحصى ولو قُلتُ قلّت

بها مثل ما أمسيت أصبحت مغرما فلو بسطت جسمی رأت کل جوهر وقد جمعت أحشاي كل صبابة وكنت أرى أن التعشق منحة ألا في سبيل الحب حالي وما عسى أخذتم فؤادي وهو بعضي عندكم وهي جسدي مما وهي جلدي لدي ومنذ عفار سمي وهمت وهمت في وبالى أبلى من ثيباب تجلدي كأنى هلال الشك لولا تأوهي وقالوا جرت حمراً دموعك قلت عن نحرت لضيف السهد في جفني الكرى فطوفان نوح عند نَـوْحي كأدمعي ولسولا زفيسري أغسرقتني أدمعي وحنزني ما يعقبوب بث أقبله وكل أذى في الحب منك إذا بدا نعم وتباريح الصبابة إن عدت وعنوان ما بي ما أبشك بعضه وأسكت عجزاً عن أمور كثيرة

<sup>(</sup>۱) دری: عرف.

<sup>(</sup>۲) وهي: وهن وضعف.

<sup>(</sup>٣) في الحقيقه أنني لم أستطع فهم معنى هذا البيت إلا أن يكون: العفار: الفطام. وسمي بمعنى عُرِف. فيكون المعنى: ومنذ فطام أو انقطاع عُرِف، غلطت وحاولت فكرتي أن تعرف وجودي فلم تظفر ولم تستطع ذلك.

<sup>(</sup>٤) نيط به الأمر: اقتصر عليه وصار هو مسؤولًا عنه.

<sup>(</sup>٥) القِرا: إطعام الضيف.

 <sup>(</sup>٣) طوفان النبي نوح عليه السلام والنار التي ألقي فيها إبراهيم الخليل عليه السلام وقصتهما مشهورة في القرآن.

 <sup>(</sup>٧) حزن يعقوب على ولده النبي يوسف عليه السلام إذ قال فيه تعالى: ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾ يوسف، ١٢ / ٨٤ . ـ بلا: بلاء، وأيوب هو النبي أيوب عليه الصلاة والسلام ويضرب المثل بصبره.

مذهبي في الحب ما لي مذهب الحب إن لم تقض مأرباً الحب إن لم تقض لم تقض مأرباً وعنك دعوى الحب واختر لغيره وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وقالوا تلاف ما بقي منك قلت لا غرامي أقِمْ صبري انصرم دمعي انسجم ويا نار أحشائي أقيمي من الجوى ويا جسدي المضنى تسلّ عن الشقا ويا كلما أبقى الضنى مني ارتحل وماذا عسى عني أناجي توهماً فنفسي لم تجزع بإتلافها أسىً فيا سقمي لا تبق لي رمقاً فقد

وإن ملت يوماً عنه فارقت ملّتي (١) من الوصل فاختر ذاك أو خلّ خلتي (٢) فؤ ادك وادفع عنه غيك بالتي وها أنت حيّ إن تكن صادقاً مُت أراني إلا للتلاف تلفستي عدوي انتقم دهري احتكم حاسدي اشمت حنايا ضلوعي فهي غير قويمة ويا كبدي من لي بان تتفتتي فما لك مأوى في عظام رميمة فما لك مأوى في عظام رميمة بياء الندا أونست منك بوحشتي ولو جزعت كانت بغيري تأست (٣)

ومن غرامياته التي خلبت القلوب، وعرف العارفون بها طريق التوصل إلى معرفة المحبوب، قوله من قصيدة:

أهفو إلى كل قلب بالغرام له وكل سمع عن اللاحي به صمم لا كان وجد به الأماق جامدة عذب بما شئت غير البعدعنك تجد وخذ بقية ما أبقيت من رمق من لي بإتلاف روحي في هوى رشإ من مات فيه غراماً عاش مرتقياً وما أحلى ما قال منها:

قــل للذي لامني فيــه وعـنفـني

شغل وكل لسان بالهوى لهج وكل جفن إلى الإغفاء لم يعج (٤) ولا غرام به الأشواق لم تهج (٥) أوفى محب بما يرضيك مبتهج لاخير في الحب إن أبقى على المهج (١) حلو الشمائل بالأرواح ممتزج ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج

دعنى وشأنى وعدعن نصحك السمج (٧)·

<sup>(</sup>١) الملة: المذهب الديني.

<sup>(</sup>٢) المأرب: الحاجة - خلَّى: ترك - الخِلَّة: المصادقة.

<sup>(</sup>٣) تأست: تعزّت.

<sup>(</sup>٤) اللاحي: اللائم ـ عاج: مرّ أو مال.

<sup>(</sup>٥) الأماق: المآقى وهي مجاري الدموع من العيون.

<sup>(</sup>٦) الرمق: بقية الحياة.

<sup>(</sup>٧) السمج: الذي لا يطاق \_ وعُدْ: كُفّ.

فهل رأيت محباً بالغرام

فاللوم لؤم ولم يمدح به أحد

وخاطري أين كنا غيىر منزعج لم أدر ما غربة الأوطان وهو معى بدا فمنعرج الجرعاء منعرجي(١) فالدار داري وحبي حاضر ومتى

> ليهن ركب سروا ايلًا وأنت بهم فليصنع الركب ما شاؤ وا لأنفسهم

فسيرهم في صباح منك منبلج (١)

وما ألطف ما قال منها:

أهلًا بما لم أكن أهلًا لموقعه لك البشارة فاخلع ما عليك فقد

ومثله في الرقة والانسجام قوله من قصيدة:

أبق لى مقلة لعلى يومأ أين منى ما رمت هيهات بل أيــ وبشيري لو جاء منك بعطف قد كفى ما جرى دماً من جفون فأجسر من قبلاك فيبك معنى بانكساري بذلتى بخضوعي لا تكلني إلى قوي جلد خا كنت تجفو وكان لي بعض صبر كم صدود عساك ترحم شكوا شنع المرجفون عنك بهجرى ما بأحشائهم عشقت فأسلو

هم أهل بدر فلا يخشون من حرج

قول المبشر بعد اليأس بالفرج ذكرت ثم على ما فيك من عوج

قبل موتى أرى بها من رآكا ـن لعيني بـاللحظ لثم ثـراكــا ووجودي في قبضتي قلت هاكا (٣) لي قرحي فهل جرى ما كفاكا<sup>(٤)</sup> قبل أن يعرف الهوى يهواكا (٥) بافتقاري بفاقتي لغناكا ن فإني أصبحت من ضعفاكا أحسن الله في اصطباري عزاكا ي ولو باستماع قولي عساكا وأشاعوا أنى سلوت هواكا (٢) عنك يوماً دع يهجروا حاشاكا

<sup>(</sup>١) المنعرج: الطريق الملتوي ـ الجرعاء: الأرض ذات الحزونة.

<sup>(</sup>٢) انبلج: أشرف وأطل وانكشف بعد ستر.

<sup>(</sup>٣) هاك: إسم فعل أمر بمعنى خذ.

<sup>(</sup>٤) قرحي: مقرّحة مشققة...

<sup>(</sup>٥) القلي: الكره والهجر.

<sup>(</sup>٦) شنّع: سعوا بما يُكْرَه منه، بشّعوا ـ المرجفون: الوشاة الكاذبون.

كيف أسلو ومقلتي كلما لا كل من في حماك يهواك لكن

ومن كاساته الغرامية التي سكر العشاق بقديمها وحديثها، قوله:

أدِرْ ذِكْرَ مَنْ أهوى ولو بملام فلي ذكرها يحلو على كل صيغة كأن عذولي بالوصال مبشري

وما أبدع وأرق ما قال منها:

يشف عن الأسرار جسمي من الضنا طريح جوى حب جريح جوارح صحيح عليل فاطلبوني من الضنى

فلي كل عضو فيه كل حشا بها ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر

ومن غرامياته التي يتحرك الجماد لرقتها، قوله من قصيدة:

ما لي سوى روحي وبـاذل نفسه فلئن رضيت بهـا لقـد أسعفْتِني

وما أسجم<sup>(1)</sup> ما قال منها:

يا أهل ودّي أنتم أملّي ومن عودوا لما كنتم عليه من الوفا وحياتكم وحياتكم قسماً وفي لو أن روحي في يدي ووهبتها

فإن أحاديث الحبيب مدامي ولو مزجوه عذلي بخصام(١) وإن كنت لم أطمع بردّ سلام

ح بريق تلتفت للقاكا

أنا وحدي بكل من في حماكا

فنوجي بها معنى نحول عظامي (٢) قريح جفون بالدوام دوامي ففيها كما شاء النحول مقامي

إذا نظرت أغراض كل سهام به كل قلب فيه كل غرام

في حب من يهواه ليس بمسرف<sup>(۳)</sup> يا خيبة المسعى إذا لم تسعف

ناداكم يا أهل ودي قد كُفي (٥) كرماً فإني ذلك الخلّ الوفي عمري بغير حياتكم لم أحلف لمبشري بوصالكم لم أنصف

<sup>(</sup>١) العذل: اللوم ـ والبيت مختل الوزن كما نرى ونرجح بدل «مزجوه» «مزجوا».

<sup>(</sup>٢) نوجي: مجهول ناجي من المناجاة وهي المُسارَرة. النحول: الدقة والضعف.

<sup>(</sup>٣) المسرف: الذي يتجاوز الإعتدال إجمالًا. ومنها قوله: ﴿وَإِن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين﴾ يونس، ١٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) أسجم: أدعى للبكاء والدموع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يا أهلي، وما أثبتناه أقوم للوزن وأصح.

کلفی بکم خلق بغیر تکلف(۱) حتى لعمري كدت عنى أختفى لوجدته أخفى من اللطف الخفي

فإذا عشقت فبعد ذلك عنف

ورضابه يا ما أحيلاه بفي (٢)

إن غاب عن إنسان عيني فهو في (٣)

بجانبهم عن صحة فيه واعتلوا وخاضوابحار الحبدعوى فماابتلوا (٤) وما ظعنوا في السيرعنه وفد كلوا (٥)

لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل فقد تعبت بينى وبينكم الرسل فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخلّ (٦) بعاد فذاك الهجر عندى هو الوصل لاً تحسبوني في الهوى متصنعـأ أخفيت حبكم فاخفاني أسى وكتمته عني فلو أبديته

وما أحلى ما خاطب العذول منها بقوله:

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى وما أعذب ما قال منها:

يا ما أميلح كلما يرضي ولقد أحسن الله خاتمته فيها بقوله:

ما للنوى ذنب ومن أهوى معى

ولقد أقام القواعد الغرامية بقوله من قصيدة:

تعرض قوم للغرام وأعرضوا رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الـــهدى حسداً من عند أنفسهم ضلوا

وما أحلى ما قال بعده:

أحبة قلبي والمحبة شافعي عسى عطفة منكم علي بنظرة أحبّاي أنتم أحسن الدهر أم أسا إذا كان حظى الهجر منكم ولم يكن

<sup>(1)</sup> الكلف: شدة العشق ـ والتكلف: التصنع.

<sup>(</sup>٢) بفي: بفمي، وفي من الأسماء الخمسة: أب (خ حم ذو فو.

<sup>(</sup>٣) أي فهو في قلبي.

<sup>(</sup>٤) الحظوظ: جمع حظ وهو النصيب ـ دعوى: أي ادّعاءً.

<sup>(</sup>٥) كلوا: تعبوا.

<sup>(</sup>٦) أسا: ترخيم أساء. الخلِّ: الخليل وهو الصديق الملازم والمحب.

## وما ألطف ما قال منها:

وماذا عسى عني يقال سبوى غدا أخذتم فؤادي وهو بعضي وما الذي

وما أظرف ما قال منها:

تباً له قومي إذ رأوني متيماً وقال نساء الحي عنا بذكر من إذا أنعمت نعم عليًّ بنظرة

وما أرق ما قال منها:

خفیت ضني حتى لقد ضل عائدي ولم وما عثرت عیني على أثري ولم ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها فنافس ببذل النفس فیها أخا الهوى فمن لم یجد في حب نُعم بنفسه

بنُعم له شغل نعم لي بها شغل يضرّكم لـو كـان عنـدكم الكـل

وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل (١) جفانا وبعد العز لذّ له الذلّ فلاأسعدت سعدى ولاأجملت جمل (٢)

وكيف يرى العوَّاد من لا له ظل (٣) تدعلي رسماً في الهوى الأعين النُجُل (٤) وروح بـذكـراهـا إذا رخصت تغلو فإن قبلتها منك يا حبـذا البذل وإن جاد بالدنيا إليه انتهى البخل

ومن الغراميات التي تهيج الأشواق ولواعج الغرام، وتنتظم بها عقود الانسجام، قول أحد المشايخ العارفين، الشيخ عفيف الدين التلمساني:

لُذ بالغرام ولذة الأشواق واخلع سلوّك فهو شوب مخلق وتوق من نار الصدود بشربة وإذا دعاك إلى الصبا نفس الصبا وإذا شربت الصرف أمن خمر الهوى والق الأحبة إن أردت وصالهم أوليس من أحلى المطامع في الهوى

واختر فناءك في الجمال الباقي والبس جديد مكارم الأخلاق (٥) من ماء دمعك فهو نعم الواقي فأجب رسول نسيمه الخفاق إياك تغفل عن جمال الساقي متلذاً بالذل والإملاق (٧)

<sup>(</sup>١) مسه: أصابه المس وهو الجنون ـ الخبل: إختلاط العقل.

<sup>(</sup>٢) نُعم وسعدى وجمل: أسماء عشيقات.

<sup>(</sup>٣) العائد: زائر المريض يجمع على عُوّاد.

<sup>(</sup>٤) الرسم: الأثر الأعين النجل: المتسعة الجميلة.

<sup>(</sup>٥) مخلق: معتق ممزق بالي.

<sup>(</sup>٦) الصرف: من الخمر الصافية التي لم تمزج بالماء.

<sup>(</sup>٧) الإملاق: الفقر.

ويطربني، من رقائق انسجاماته الغرامية، قوله:

تعلم في مرافقة النديم وعاشره بأخلاق فإني أعاطيه أحاديثي وكأسي ولي عند الأحبة قلب صب أقام وسافر السلوان عنه

مطاوعة الأراكة للنسيم (۱) وحقك عبد رق للنديم (۲) فأسكر بالحديث وبالقديم (۳) صحيح الود في جسد سقيم فلا اجتمع المسافر بالمقيم

وقد أوردت هنا ما أمكن من جهد الطاقة، في باب الانسجام الغرامي وبديع بيوته، وقد تقدم قولي أني أخرت فيه المتقدم، وقدمت المتأخر عصراً، لئلا ينفرط سلكه وتذهب لذته، فإن الانسجام يدخل في الأبواب الغرامية وفي غيرها، ولكنه يوجد فيها أكثر، لعذوبتها وارتياح الخواطر إليها، لا سيما غراميات العارفين، مثل الشيخ شرف الدين بن الفارض وغيره.

ومما يستظرف في باب الانسجام، من الطرائق الغرامية الغريبة، قول عبد المحسن الصوري:

وأخ مسه نزولي بقرح مثل ما مسني من الجوع قرح بت ضيفاً له كما حكم الده وفي حكمه على الحر قبح فابتداني يقول وهو من السكرة بالهم طافح ليس يصحو لم تغربت قلت قال رسول الله والقول منه نصح ونجح سافروا تغنموا فقال وقد قا ل تمام الحديث صوموا تصحوا

ومن الانسجام المطرب قول مروان بن أبي حفصة:

مسحت ربيعة وجه معن سابقاً لما جرى وجرى ذوو الأحساب ومن الانسجام المرقص قول أبي نواس:

فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم (4)

<sup>(</sup>١) الأراكة: شجرة خوارة العود تؤخذ منها المساويك لتنظيف الأسنان، جمع أراك.

<sup>(</sup>٢) الرق: العبودية.

<sup>(</sup>٣) أعاطيه: أتعاطى معه به أي أعطيه ويعطيني، وهناك تورية في لفظة الحديث إذ المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو الكلام. بينما المراد هو الجديد.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت في وصف دبيب الخمرة في الجسم.

#### ومثله قوله:

دع عنك لومى فإن اللوم إغراء صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها من کف ذات حر فی زي ذي ذکر قامت بإبريقها والليل معتكر وأرسلت من فم الإبريق صافية رقت عن الماء حتى ما يالائمها

وداوني بالتي كانت هي الداء لو مسها حجر مسته سراء (١) لها محبان لوطى وزناء(٢) فلاح من وجهها في البيت لألاء<sup>(۱۳)</sup> كأنما أخذها للعقل إغفاء لطافة وخفى عن شكلها الماء<sup>(٤)</sup>

ومن الانسجام المطرب قول محمد بن صالح الحسني:

برق تألق موهناً لمعانه (٥) والماء ما سحت به أجفانه

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى يبدو كحاشية الرداء وصوته فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه

وعدوا من الانسجام المطرب قول عبد الرحمن العطوي، في رثاء أحمد بن أبي دؤ اد: ولكنه أصلاب قوم تقصف (٧) ولكنه ذاك الثناء المخلف

وليس صرير النعش ما تسمعونه وليس فتيق المسك ما تجدونه

لطافة وجفى عن شكلها الماء

جفت عن الماء حتى ما يلائمها

والذي نراه:

وجفى عن شكلها الماء

رقت عن الماء حتى ما يلاثمها لطافة

فلا يكون قد تغير فيه سوى لفظة (خفي) فهي على الأصح (جفي) لمناسبة المعنى، وقد أصابها التصحيف. والله أعلم.

(٥) الموهن: ما بعد منتصف الليل.

(٦) الأردان: جمع مفرده ردن وهو كم الثوب وأطرافه.

(٧) الصرير: صوت الأخشاب والجنادب و.... أصلاب: جمع مفرده صلب وهو هنا الهيكل العظمي أو الظهر منه فقط.

<sup>(</sup>١) السرّاء: الحياة والحركة.

<sup>(</sup>٧) الحر: فرج المرأة ـ اللوطي: هو الذي يأتي الرجال شهوة من دون النساء. الزناء: كثير الزنى وهو ممارسة الشهوه مع المحصنات من النساء.

<sup>(</sup>٣) اللألأ: البريق واللمعان.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت يروى:

وعدوا من الانسجام المرقص قول العكوك في أبي دلف:

إنما الدنيا أبو دلف فإذا ولى أبو دلف

ومن الانسجام المرقص، قول بكر بن النطاح:

من كان مرعى عزمه وهمومه ومن الانسجام المطرب، قول أبي تمام:

ولـو لم يكن في كفه غيـر نفسه ومثله قوله:

ظبی تقنصته الما نصبت له ومن الانسجام المرقص قول ديك الجن:

بها غير معذول فداوى خمارها موردة من كف ظبي كأنما ومن الانسجام المطرب قول دعبل:

إن الكرام إذا ما أيسـروا ذكروا ومن الانسجام المرقص قول أبي على البصير:

لعمر أبيك ما نسب المعلى وعدوا من الانسجام المطرب قول يزيد بن خالد المهلبي:

> ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ومن الانسجام المرقص قول البحتري:

> تخفى الزجاجة لونها فكأنها ومثله قوله:

متعتب في غير ما متعتب

بين باديه ومحتضره ولت الدنيا على أثره

روض الأماني لم يـزل مهــزولا

لجاد بها فليتق الله سائله

في آخر الليل أشراكاً من الحلم

وصل بعشيات الغبوق ابتكارها (١) تناولها من خده فأدارها

من كان يألفهم في الموطن الخشن

إلى كرم وفي الدنيا كريم

كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه

في الكف قائمة بغير إناء

إن لم يجد جرماً علي تجرّما

(١) الغبوق: أو الاغتباق: شرب الخمرة مساءً.

بالصب في سِنة الكرى ما سلما(١)

وقع السهام وننزعهن أليم

فجودوا علينا بأنوائها(٢)

اليه تجرّر أذيالها ولم يكُ يصلح إلا لها

في وجهــه شــاهـــد من الخبــر

فالأن فاغد إلى المدام وبكر (٣) قد أثقلته حمولة من عنبر

وفي عنق الحسناء قد يحسن العقد

أنـا الغريق فما خوفي من البلل

فإن المسك بعض دم الغزال(٤)

ألف الصدود فلو يمر خياله رمن الانسجام المرقص قول ابن الرومي:

فالموت إن نظرت وإن هي أعرضت ومثله قوله يخاطب بني طاهر:

علوتم علينا علو النجوم وعدوا من المطرب قول أبي العتاهية:

أتت الخلافة منقادة فلم تك تصلح إلا له ومثله في المطرب قول سلم الخاسر:

لا تســـال المـرء عن خـــلاثقــه في و وعدوا من الانسجام المرقص قول عبد الله بن المعتز:

> أهـلًا بفطر قـد أنـار هـلالـه فـانـظر إليـه كـزورق من فضـة وعدوا من مرقصات المتنبى قوله:

وأصبح شعري منهما في مكانة ومثله قوله:

والهجر أقتل لي مما أراقبه ومثله قوله:

فإن تفق الأنام وأنت منهم

<sup>(</sup>١) السُّنة: النعاس ـ والكرى: الإغفاء.

<sup>(</sup>٢) أنواء النجوم: ميلانها للغروب. والمقصود أنه يبقى لها القليل من الإضاءه فجودوا علينا بالقليل والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الفطر: عيد الفطر في نهاية شهر رمضان.

<sup>(</sup>٤) تفق: مضارع مجزوم من فاق: يفوق: يتفوق عليه.

ومن الانسجام المرقص قول أبي نصر بن نباتة:

لم يبق جـودك لي شيئًا أؤمله ومن الانسجام قول الوأواء الدمشقي:

وأمطرت لؤلؤاً من نرجس فسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد<sup>(۱)</sup>

تركتني أصحب الدنيا بلا أمل

متى أرعى رياض الحسن منه وعيني قد تضمنها غدير ومن الانسجام المرقص قول أبي العباس الضبي:

زعم البنفسج أنه كعذاره حسناً فسلوا من قفاه لسانه ومن الانسجام المرقص قول أبى الحسن اللحام:

يا سائلي عن خالد عهدي به رطب العجان وكفه كالجلمد (۲) كالأقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي

وعدوا من الانسجام المطرب قول أبي نصر العتبي:

الله يعلم أني لست ذا بخل ولست ملتمساً في البخل لي عللا لكن طاقة مثلى غير خافية والذرّ يعذر في القدر الذي حملا (٣)

وعدوا من الانسجام المرقص المطرب قول أبي الفرج بن هند:

عابوه لما التحى فقلنا عبتم وغبتم عن الجمال هذا غرال ولا عجيب تولد المسك في الغزال ومثله قول الأمير شمس المعالى قابوس:

وفي السماء نجوم ما لها عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن الحجاج:

كأن أيري شمع في رخاوته فكلما لمسته راحتي لان

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ: الدمع ـ النرجس: العيون ـ الورد: الخدود ـ العناب: الشفاه ـ البرد: الأسنان.

<sup>(</sup>٧) العجان: لم تعثر على معنى هذه اللفظة في ما بين يدينا ولكن نرجح أن تكون: الأصابع.

<sup>(</sup>٣) الذرّ: صغار النمل.

ومثله قوله:

فأصبح المدهس به هيضة فنحن غرقى في خرا المدهر (١) وعدوا من المرقص قول أبي العلاء المعرى:

والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر وعدوا من الانسجام المرقص قول المنازي، الذي لا يوجد في معناه مثله:

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم (۲) نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المدامة للنديم يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم تروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم

وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن الشحناء العسقلاني:

ومهفهف على السقام بطرف وسرى فكيم في معاقد خصره (۱۳) من قت أشواب النظلام بثغره ثم انثنيت أحوكها من شعره

وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن الخياط الدمشقى، وهو من شعراء الماثة السادسة:

ومحتجب بين الأسنة معرض وفي القلب من إعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست في الحي أنة حذاراً وخوفاً أن تكون لحبه

وهذا الانسجام غرامي وعدوا من الانسجام المرقص قول القاضي الأرجاني:

وما ينزل الغيث إلا لأن يقبل بين يديك الشرى

ومثله قول ابن الهبارية:

ولولا نداه خفت نار ذكائم عليه ولكن الندى مانع الوقد(٤)

<sup>(</sup>١) الهيضة: مرض يصاب صاحبه بالإسهال والاستفراغ (الكوليرا).

<sup>(</sup>٢) الرمضاء: شدة الحر ـ الغيث العميم: المطر الذي يعم البلاد.

<sup>(</sup>٣) المهفهف: الممشوق القد، الضامر البطن. الدقيق الخصر ـ الفخيم: الفخم عظيم القدر.

<sup>(</sup>٤) الندى: الجود والكرم ـ الوَقْد: الإشتعال.

وعدوا من المرقص قول أبي عبد الله النقاش البغدادي:

إذا وجد الشيخ من نفسه نشاطاً فذلك موت خفي الست ترى أن ضوء السراج له لهب عندما ينطفي

ومن الانسجام المرقص قول ابن المفضل البغدادي:

خطرت فكاد الورق يسجع فوقها إن الحمام لمغرم بالبان (۱) من معشر نشروا على هام الربا للطارقين ذوائب النيران ومثله قول سبط التعاويذي:

بين السيوف وعينيه مشاركة من أجلها قيل للأغماد أجفان

ومن الانسجام المرقص قول القاضى الفاضل، في وكيله الشريف الكحال:

رجل تـوكــل لي وكـحــلني فــاصبت في عيني وفي عيني<sup>(۱)</sup> ومثله قوله فيه:

عادى بني العباس حتى أنه خلع السواد من العيون بكحله ومثله قول ابن الساعاتي:

والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط ومثله قوله في النهر:

صدأ الظلام يزيد رونق حسنه أرأيت سيفاً قط يصقل بالصدا وعدوا من الانسجام المرقص قول عبد الملك بن مازة البخاري، وقد دخل عليه مملوك وفي يده قوس:

نهاني لما بدا عقرب على خدّه أن أروم السفر (٣) فقلت وفي يده قوسه أسير ففي القوس حل القمر

<sup>(</sup>١) الورق: جمع مفرده ورقاء وهي الحمامة.

<sup>(</sup>٢) عيني الأولى عضو الإبصار. والثانيه بمعنى صديقي الخدوم.

<sup>(</sup>٣) العقرب: ما تجعد من الشعر ـ أروم: أطلب.

ومثله قول ابن أردخل التكريتي:

ألفي السقوام عني أمالو وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن عنين:

دمشق فبي شوق إليها مبرّح بلاد بها الحصباء درّ وتربها تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق

ومن الانسجام المرقص قول الحاجري:

إني لأعذر في الأراك حمامه الشا حكم الغرام الحاجري بأسرها

ه فقلبي مكسور تلك الإماله

وإن نتج واس أو انتج عندون عبير وأنفاس الشمال شمول وصح نسيم الروض وهو عليل

دي كذلك تفعل العشاق فغدت وفي أعناقها الأطواق<sup>(1)</sup>

وعدّوا من الانسجام المرقص قول الصاحب بهاء الدين زهير:

فيـا ظبي هلًا كـان منك التفـاتة ويـا حرم الحسن الـذي هو آمن عسى عطفة بالوصل يا واو صدغه

ويا غصن هلاً كان منك تعطف وألبابنا من حوله تتخطف<sup>(۲)</sup> علي فإني أعرف الواو تعطف

وخدام هذا الحسن من ذاك أكثر

وخلك كافهور وخالك عنبر

وعدّوا من المرقص قول محيى الدين بن زيلاق:

ومن عجبي أن يحرسوك بخادم عندارك ريحان وثغرك جوهر

ومثله قول ابن عربي الموصلي في المرقص:

أنا صب وماء عيني صب وأسير من الضنى في قيود وشهودي على الهوى أدمع العيرون ولكنني قلفت شهودي (١٦)

ومثله قول ابن الحلاوي الموصلي:

وذاك حرام قست لفظك بالسحر

كتبت فلولا أن هنذا محلل

<sup>(</sup>١) الأسر:: الاحتجاز.

<sup>(</sup>٢) الألباب: جمع لب وهو العقل.

<sup>(</sup>٣) القذف: الإدعاء الزور، الاتهام.

فوالله ما أدرى أزهر خميلة فإن كان زهراً فهو صنع سحابة ومثله قول ابن ظهير الأزبكي:

طرفى وقلبى ذا يسيل دماً وذا وهمآ بحبك شاهدان وإنما والقلب منزلك القديم فإن تجد

أنظر هذه القافية ما أحلاها وأمكنها.

ومثله قوله:

غارت مناطقه وأنجد ردفه ومن الانسجام المرقص قول تاج الدين بن الحوارى:

> فوالله ما أخبرت عنك مـدائحي وقد رضت فكرى مرّة بعد مرة فإن لم يكن دراً فتلك نقيصة

ويعجبني من الانسجام المرقص قول النجم القمراوي:

وحماكمت النسيم عملي ممرور ومثله قول عبد الكردي:

إذا ما اشتقت يوماً أن أراكم بعثت لكم سواداً في بياض

وعدُّوا من الانسجام المطرب قول المهذب بن الخيمي الحلي، وقد كتب إلى والده:

جننت فعـوذني بكتبـك أن لـي إذا استرقت أسرار وجدي تمرّداً

بطرسك أم در يلوح على نحر(١) وإن كان دراً فهو من لجة البحر

دون الورى أنت العليم بقرحه تعديل كل منهما في جرحه (٢) فيه سواك من الأنام فنحه

یا بعد شقه غوره من نجده (۳)

لأمر سوى أنى عجزت عن الشكر

فماساغ أن أهدي إلى مثلكم شعري وإن كان دراً كيف يهدى إلى البحر

بعطفيه فمال مع النسيم

وحال البعد بينكم وبيني لأبصركم بشيء مشل عيني

شياطين شوق لا يفارقن مضجعي

بعثت إليها في الذجا شهب أدمعي

<sup>(</sup>١) الطرس: ما يكتب عليه.

<sup>(</sup>٧) التعديل والجرح: مصطلحان في علم الرجال من علوم الحديث.

<sup>(</sup>٣) غارت: من الغور أي دقت حتى كادت لا تُرى ـ المناطق: أمكنة وضع النطاق،وهي الخَصْر ـ أنجد: من النجد، إرتفع ـ الردف: الكفل والعجيزة والمؤخرة.

ومن الانسجام المرقص قول ابن عبد ربه:

يا ذا الذي خط العذار بخده ما كنت أقطع أن لحظك صارم

ومن أغرب ما رأيت من الانسجام المرقص قول جعفر بن عثمان المصحفي:

يجدون رياً في إناء فارغ خفیت علی شرًابها فکانما

ومن الانسجام المرقص قول إدريس بن السمان:

ثقلت زجاجات أتتنا فُـرُغــاً خفت فكادت أن تطير بما حوت

ومثله قول المعتمد بن عباد:

سميدع يهب الآلاف مبتدئاً له يـدُ كـل جبار يقبلها

ويعجبني قول الفضل بن شرف في المرقص:

لم يبق للجور في أيامكم أثر

إلا الذي في عيون الغيد من حور(٣)

خطين هاجا لوعة وبالابالا(١)

حتى رأيت من العدار حمائلا

حتى إذا ملئت بصرف الراح

وكذا الجسوم تخف بالأرواح

وبعد ذلك يُلفى وهو معتذر(٢)

لولا نداها لقلنا إنها الحجر

كأنني صارم في كف منهزم تقلدتني الليــالي وهــي مـــدبــرة وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن رشيق صاحب العمدة، في المعز بن باديس سلطان أفريقية، وقد غاب يوم العيد وكان يوماً ماطراً:

وكان يعهد منك البشر والضحكا تجهّم العيـد وانهلّت بـوادره كأنه جاء يطوي الأرض من بعدُ شوقاً إليك فلما لم يجدك بكي

وعدوا من الانسجام المرقص قول عبد الله بن محمد العطار:

فأولها شمس وآخرها بدر وكأس ترينـا آية الصبـح والدجـا

<sup>(</sup>١) بلابل الشوق: وساوسه.

<sup>(</sup>٢) السميدع: السيد الكريم الجواد.

<sup>(</sup>٣) الغيد: جمع مفرده غيداء وهي الحسناء الناعمة التي تتمايل في مشيتها.

<sup>. (</sup>٤) تجهم: عبس.

<sup>173</sup> 

فإن زارها جاء التبسم والبشر من العشق حتى الماء يعشقه الخمر مقطبة ما لم يزرها مزاجها فواعجباً للدهر لم يخل مهجة

ومثله قول القاضي الجليس بن الجناب المصري:

تحيض بأيدي القوم وهي ذكور<sup>(١)</sup> تأجيج ناراً والأكف بحور

ومن عجب أن الصوارم في الوغى وأعجب من ذا أنها في أكفهم

وظريف من الانسجام المرقص قول ابن مكنسة:

يفتح وردأ ويغض نرجسا

والسكسر في وجنتمه وطرف

وعدُّوا من الانسجام المرقص قول ظافر الحداد:

كذا عادتي في الصبح مع من أحبه

ونفر صبح الشيب ليـل شبيبتي

ومثله قول أبي اسحق بن خفاجة:

بها الزهر ثغر والنسيم لسان(٢)

ونمت بأسرار السرياض خميلة

وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن اللبانة:

على الدهر إلا وانثنيت معانا فلم أستطع من أرضهم طيرانا (٣)

بروحي وأهلي جيرة ما استعنتهم أراشوا جناحي ثم بلوه بـالنـدى

وعدوا أيضاً من الانسجام المرقص قول ابن الرقاق:

وحثها والصباح قد وضحا وآسه العنبري قد نفحا أودعته ثغر من سقى القدحا قال فلما تبسم افتضحا<sup>(1)</sup>

وأغيد طاف بالكؤوس ضحى والسروض أهدى لنا شقائقه قلنا وأين الأقاح قال لنا فظل ساقي المدام يجحد ما

<sup>(</sup>١) الصوارم: جمع مفرده الصارم وهو من السيوف القاطع ـ تحيض: تصبح حائضاً والحيض هو العادة الشهرية عند المرأة. شبه بها تقطر الدم من السيوف لشدة فتكها.

<sup>(</sup>٢) نمَّت: من النميمة، وشت ودلت عليه.

<sup>(</sup>٣) أراشوا: كسوه ريشاً وهنا بمعنى أغنوا لكثرة عطائهم وإعانتهم.

<sup>(</sup>٤) بجحد: ينكر.

وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن سنا الملك:

لا تخش منّي فإني كالنسيم ضنى وما النسيم بمخشي على الغصن وعدوا من الانسجام المرقص قول ابن الدباغ، وقد تقدم:

غيري فللمسواك أو لــــلأكؤس يا رب فلتك شمعة في المجلس يا رب فلتك من عيون النرجس یا رب إن قدرت لمقبّل ولئن قضیت لنا بصحبة ثـالث وإذا قضیت لنـا بعیـن مـراقب

ومثله قوله:

وأشكو إلى ليل الغدائر غدرها وأملي عليه وهو في الأرض يكتب هذه الأبيات تقدمت في باب الانسجام الغرامي، ولكن لم يظهر من مكررها غير الحلاوة.

وعدوا من الانسجام المرقص قول كمال الدين بن النبيه:

وكوكب الصبح نجاب على يده مخلق تملأ الدنيا بشائره (١) وعدوا من الانسجام المرقص قول الصاحب جمال الدين بن مطروح:

إذا ما اشتهى الخلخال أخبار قرطها فيا طيب ما تملي عليه الضفائر(٢) وعدوا من الانسجام المرقص قول البرهان بن الفقيه نصر الله:

أقتطف السوداء من لمتي أخذاً مع البيضاء إذ تسرف (٣) فتخلف البيضاء أمثىالها وتغضب السوداء فما تخلف حماقة السودان من ههنا يعرفها من لم يكن يعرف

وعدوا من الانسجام المرقص قول أمين الدين التلمساني:

ساروا فيا وحشة الوادي لبعدهم منهم ولا سيما الأغصان والكثب

<sup>(</sup>١) نجاب: غطاء - المخلق: المطيب بالخُلوق.

<sup>(</sup>٧) الخلخال: من الزينة ما يوضع فوق القدم ـ القرط: ما تتزين به المرأة في أذنيها(الحلق) ـ الضفائر: جدائل الشعر.

<sup>(</sup>٣) اللمة: أول الشعر من مقدم الرأس.

ومن الانسجامات المرجزة التي لو أدركها الشريف تطفل على نسيم أبياتها، واعترف أن ما للصادح والباغم تغريد صادحاتها، أرجوزة الشيخ جمال الدين بن نباتة، الموسومة بنظم السلوك في مصايد الملوك، التي امتدح بها الملك الأفضل بن الملك المؤيد صاحب حماة، وكان قد لقب قبل الأفضل بالمنصور، وهي:

أثنى شذاالروض على فضل السحب ما بين نور مسفر اللثام إن كانت الأرض لها ذخائر قد بسطتها راحمة الغمائم أحسن بسوجمه السزمن السوسيم وحبذا وادى حماة الرحب أرض الهنساء والسنساء والسسرح ذات النواعير سقات الترب تعلمت نوح الحمام الهتف فكلها من الحنين قلب لله ذاك السفح والوادي الغسرد يصبو بها الرائي فكيف السامع إذا نظرت للربا والنهر محاسنا تلهى العيون والفكر أمام كل منزل بستان أما رأيت الورق في الأوراق فسادر اللذة يا فلان ولا تقل مشتى ولا مصيف كل زمان يتقضى بالجدل

واشتملت بالوشي أرداف الكتب (١) وزهر يضحك في الأكمام (٢) فهي لعمري هذه الأزاهر (١) بسط الدنانير على الدراهم تعرف فيه نضرة النعيم حيث زها العيش به والعشب والأمن واليمن ورايات الفرح وأمهات عصفه والأس(ع) أيام كانت ذات فرع أهيف فكيف لا والما عليها صب والماء معسول الرضاب مضطرد ويحمد العاصى فكيف الطائع فارو عن الربيع أو عن جعفر ربيع روضات وشحرور صفر وبين كل قرية ميدان جاذبة القلوب بالأطواق(٥) واغنم متى أمكنك الرمان فكل أوقات الهنا خريف زمان عيش كلما دار اعتدل

<sup>(</sup>١) أرداف: أطراف وتوابع.

<sup>(</sup>٧) مسفر: منبلج، منكشف ـ أكمام الزهر: أزرارها وهي أوعيتها قبل تفتحها.

<sup>(</sup>٣) الذخائر: المدّخرات الثمينة.

<sup>(</sup>٤) النواعير: جمع مفرده ناعورة وهي دولاب ذي دلاء فوق بثر يخرج الماء بواسطتها ـ العصف: الزرع، أو ثمره. والأب: من الثمار

<sup>(</sup>٥) الورق: الحماثم.

وخير ما أنعت من للذاته وحوزنا من مره أحلى الفرص وفعلنا في الطير فبوق الواجب سرنا على وجه السرور المشرق(١) وغلمة مشل بدور التم (٢) تظله غمامة الغبار عند اقتران القوس منه بالقمر لغنت الورق على عطفيه قاطعة الأعمار كالهالال مما ثوت بين الرياض المعشبه (٣) طالبة لهن بالأوتار أو حاجب بما تشا مقرون من طينة واحدة مخلوقه (٤) مع أنها مثل الحجار صم خلف الشيف اطين شهاب ثاقب شاهدة بالعزم وهي تقذف إخوان صدق أحدقوا بالملق(٥) مراد جد ومراد هزل كأنها من حولها فواقع (٦) نروي حديث الرمى عن قديم والتهم المغرب قرص الشمس (٧) من ساهر ليل التمام ساهد والبدر يرمى في الدجا بأسهم (٨)

أحسن ما أذكر من أوقاته بسروزنا للصيد فيه والقنص وأخذنا الموحش من المسارب لما دنا زمان رمي البندق في عصبة عادلة في الحكم من كل مبعوث إلى الأطيار قد حمد القوم به عقب السفر لولا حذار القوس من يديمه فى كف محنية الأوصال زهراء خضراء الإهاب معجبه فاغسرة الأفواه للأطيار كأنها بين المياه نون لها بنات بالمني معذوقه سامعة لما تشير الأم كأنها والبطير منها هارب واهمأ لهما شبه كرات تخطف حتى نزلنا بمكان مونق فيا له في الحسن من محل للطيسر في مياهمه مواقع فلم نزل في منزل كريم حتى طوى الأفق رداء الورس وابتدر القوم إلى المراصد كالليث يسطو كف بأرقم

<sup>(</sup>١) البندق: واحدته بندقه وهي ما يرمى به بواسطة البندقيه.

<sup>(</sup>٢) غلمة: غلمان جمع غلام وهو الخادم.

<sup>(</sup>٣) الإهاب: الغلاف الذي يحيط بالنباتات أو بعض الحيوان، الجلد\_ وثوت: أقامت وسكنت.

<sup>(</sup>٤) معذوقة: معلّمة بعلامات.

<sup>(</sup>٠) مونق: يانع الثمار، مفتح الأزهار ـ الملّق: جمع مفرده: ملق وهو الكاذب.

<sup>(</sup>٦) الفواقع: الفقاقيع التي تعلو سطح الماء.

<sup>(</sup>٧) الورس: نبات يستعمل ثمره للصباغ باللون الأحمر الماثل إلى الصفرة الشبيه بالحمرة المغربية.

<sup>(</sup>٨) الأرقم: الغزال إذا طوقت قوائمه باللون الأبيض.

إذا هم من عينه بالساهره (١) على طـروس الجـو كــالسـطور منظومة الأحرف بالنادق(٢) ضياءه المشرق بدر التم طرة صبح تحت أذيال الدجا تخاله في أفقه غمامه من دونها لقلقة غراء (٣) تابعة من كل وصف أحسنه وأحسن المأكول ما تلوّنا کانه علی نضار یدرج(۱) له بأبراج النجوم وكر يبنى على الكسر حروف الصيد خافضة لحظ الطيور ناصيه (٥) تواصلت حيوطها المنقرضه كأنه طيف خيال الطير(١) مقدماً على الغرانيق العلا(٧) كم بات مثل نورة مبتسما (^) معجزة في الطير موسوي كأنه في يده عصاه ينعت في الواجب بالعناز (٩)

بينا الطيور في مداها ساهره وأقبلت مواكب الطيور فحبذا السطور في المهارق من كل تم حق أن نسمى تخاله من تحت عنق قد سجا وكل ذي حسن من الوسامه تستبعه اوزة دكساء تقدمها أنيسة ملؤنه يجنى بها الأكل خير ما جني وربما مر لديها حبرج وانقض من بعض الجبال نسر مغير الخلق شديد الأيدي تحث مسراه عقاب كاسب إذا مضت جملتها المعترضه بكل كركي عجيب السير يحث غرنوقاً شهي المجتلى وأبيض كالغيم يسمى مرزما يحثه سبيطر قوي كم حاش ثعباناً وكم حواه هــذا وكم ذي نـظر ممـــاز

<sup>(</sup>١) ساهره: سارحة ـ الساهره: الأرض الواسعة والفلاة، وأرض الحشر.

<sup>(</sup>٢) المهارق: جمع مفرده مهرق وهي الصحيفة البيضاء يكتب فيها.

<sup>(</sup>٣) اللقلقة: واحدة اللقالق وهي طيور كبيرة طويلة المنقار والقوائم.

<sup>(</sup>٤) الحبرج: الحُبَارَى، طاثر طويل العنق رمادي اللون يشبه الإوزة.

<sup>(</sup>٥) الكاسبة: من العقاب: الجارحة.

<sup>(</sup>٦) الكركي: طاثر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذلب.

<sup>(</sup>٧) الغرانيق: جمع غرنوق وهو طائر مائي أبيض طويل الساقين جميل المنظر، له قنزعة ذهبية اللون وهو شبيه بالكركي.

<sup>(</sup>٨) المرزم: مجموعة من النجوم.

<sup>(</sup>٩) العنّاز: الجاهل.

كأنها نور الهدى في الكفر تصيبها بأعين الأوتار ساقطة منها على الخبير لدى محاريب القسى ركع ولم تسل بأي ذنب قتلت وكل وجه منهما وجه أغر مرضى الصحاب وهو ذو الوجهين حتى شفعناه بصيد ثانى والخيل في وجه الصباح السافر(١) فهى إلى طلابه طوامح تغدو خماصاً وتجي بطانا (٢) نعوم في الأقطار بالسوابح (٣) كأنها أضحت له ظلالا وكيف لا وهي الرياح الأربع كأنهم لدوحنا أغصان كواكباً طالعة في الأطلس (٤) من كل سهم زجل الجناح (٥) يحرف الهام عن المواضع (١) من كل باز قرم فؤاده (٧) تقرا بما تقرى به الضيوف کبارق طار وصوب قد همی<sup>(۸)</sup> معتصماً بأيده وكيده (٩)

أسود إلا لمعة في الصدر فلم تنزل قسينا الضواري حتى غدت دامية النحور كأنها وهي لدينا وُقّع وأصبحت أطيارنا قد حصلت مستتبعأ وجه العشبا وجه السحر يا لك من صيد مقر العين لم نرض ما وفي من الأماني صيد الملوك الصيد بالكواسر ذاك الذي تصبو له الجوارح واثقة بالرزق حيث كانا سرنا على اسم الله والمناجح خيل تحاذي الصيد حيث مالا تسعى بها قاوائم لا تتبع تحفنا من فوقها غلمان ترك تريك في سماء الملبس منظومة الأوساط بالسلاح وكال عضب ذرب المقاطع على يبد السائير منهم زاده قسله كتبت في صدره حسروف وكل شاهين شهي المرتمى بينا تراه ذاهباً لصيده

<sup>(</sup>١) السافر: الواضح المضيء.

<sup>(</sup>٢) تغدو خماصاً: تروح جوعي ـ وتجي بطانا: تعود ممتلئة البطون.

<sup>(</sup>٣) المناجح: الذين ينجحون وهم الأنبياء ـ السوابح: الخيول.

<sup>(</sup>٤) الأطلس: نوع من القماش الأملس وهو من أسماء السماء الصافية.

<sup>(</sup>٥) زُجل الجناح: مصوت الجناح.

<sup>(</sup>٦) العضب: السيف القاطع: والذرب: البليغ ـ الهام: الرؤ وس والجباه.

<sup>(</sup>٧) القرم: القوي.

<sup>(</sup>٨) الشاهين: الصقر، من الطيور الجارحة ـ الصوب: المطر ـ همى: هطل.

<sup>(</sup>٩) الأيد: القوة.

ملتزماً طائره في عنقه حتى غدت حاسدة يمناه لأجل هذا سميت يسارا مسواصل السغدو والسرواح يكاد يشوي ما يصيد الصائد لجصد أعمار الطيور مرسل تهوي إلى الأرض وللأفق تشب معظم الأخبار والعيان(١) كأنه من السما يستعجله كأنها للطير جن يصرع وكم وكم قـد أهلكت من قرن (٢) عديمة الأنظار والأشياه (٣) حدياء ظهر الننب الرقيم يعدل ملك القلعة الحدباء يجمعها الكلاب والفهاد إذا رأى شخص مهاة عبله(٤) مستقبل الحال بناب ماض قد أحرق الأنجم في إهاب خط كخط الألفات الجون(٥) وكيف لا والخط لابن مقله أهرت وثاب الخطا ممشوق(٦) يا عجباً منه لطاو ناشر

حتى تراه عائدا من أفقه أفلح من كان على يسراه تلك يد لا تعرف الإعسارا وكل صقر مسبل الجناح ذي مقلة لها ضرام واقد كأنما المخلب منه منجل يا حبذا طيور جد ولعب من سنقر عالى المدى والشان يصعد خلف الرزق ليس يمهله ومن عقاب بأسها مروع كم جلبت لطائر من وهن وحبنذا كواسر الكواهبي مخصوصة بالطرد القويم ذاك لعمري حدب للرائي هــذا وقــد تــجـهــزت أعــداد من كل فهد عنتري الحمله مبارك الإقبال والإعراض كأنه من حسدة اكتسابه له على مسايل الجفون ما أبصر المبصر خطا مثله وكنل منسوب إلى سلوق طاوي الفؤاد ناشر الأظاف

<sup>(</sup>١) سنقر: اسم الملك الأفضل، ابن الملك المؤيد صاحب حماة \_ العيان: الآثار.

<sup>(</sup>٢) القرن: الجيل من النباس أو الأمة ومنه قبوله تعالى: ﴿ولقد أَهْلَكُنَا القرون من قبلكم لما ظلموا﴾يونس، ١٧/١٠ وقوله: ﴿وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح﴾الإسراء ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٣) الكواهي: الحديدة النظر.

<sup>(</sup>٤) العبلاء: المتلئة الساعدين والفخذين.

<sup>(</sup>٥) الجون: السوداء.

<sup>(</sup>٦) المنسوب إلى سلوق: الكلب السلوقي، للصيد ـ أهرت: نباح.

ويسبق الوهم لإدراك المنى والغيم يجلو عن شهاب الرجم كأنه المريخ في الثور طلع(١) مسروطة برجله أذناه مغالب الصيد على الأوكار معربة عن مضمر المصايد ففتشت عن أنفس لم تخبها حفت بنا لصيدها الطيور وحول أفاق ملكنا جوها معلمة كأنها الغزاة (٢) على الكراكي إلى الدراج (٣) مجموعة على التراب جمعا كأن كل نبتها شقيق واستبقت تلك الضوارى الطامحه تفعل في الوحش بها الفواقر فالطير لا شك على رؤوسها يكاد أن تقدح منه النار تقول هذا كوسج مخضوب(٤) ما كان أغنى الظبي عن معانق شد وصي السوء في الأموال كأن كنل جسمه عيون حقائق تبطل كيد الثعلب(٥) وطوحت بصاحب الأخدود للنبل في أكل حشاها مشتهى تخاط من قرونها بالإبر

يعض بالبيض ويخطو بالقنا كالقوس إلا أنه كالسهم إذا تراءى بقر الوحش اندفع قاصرة عن يده عيناه یشفعه کیل عیزییز عیاری واهاً لها من أكلب طوارد قد بالغت من طمع في كسبها حتى إذا تمت بها الأمور ما بين روضات مددنا نحوها واستقبلت أطيارها البزاة فلم تزل تسطو سطا الحجاج حتى غدت تلك البزاة صرعى على الـربـا من دمـهـا خلوق ثم عطفنا للوحوش السانحة كلاب صيد بينها سناقر تخشى بها العقر على نفوسها وللكلاب حولها مغار من نامر لسانه ياوب يعانق الظبي عناق الوامق والفهد يشتد على الأجال لا يهمل القصد ولا يخون وللزعاريات خلف الأرنب كم بسرحت بالهارب المكدود وربما مرت ظباء ومها قد نسجت ملاءة من عنبر

<sup>(</sup>١) المريخ والثور: من البروج الكوكبية.

<sup>(</sup>٢) البزاة: جمع بازي وهو طائر معلم يصطاد بواسطته.

<sup>(</sup>٣) الدراج: نوع من الطيور شبيه بالسماني.

<sup>(</sup>٤) يلوب: يتحرك خارج فمه ولا يستقر ـ الكوسج: نوع من الأسماك المفترسة التي تكثر في المناطق الحارة.

<sup>(</sup>٥) الزعاريات: نوع من الكلاب البلدية التي تقصر أذنابها وآذانها لتصبح أقوى وأشرس.

صائبة الأغراض والمرامي كأنه بعض شهود الزور أو روضة من الدماء مزهره الموت عقبى أمرها والنار يملأ من لحم وشحم قلبه أي معاد عن ذراه عدنا وقد شكرنا فضل ما حبينا كالشهب حول القمسر المنيسر الملك ابن الملك المؤيد وحبذا من شبل ملك وأسد(١) فأثمرت بحبه القلوب قلت نعم وجده علي وجاءها من مهده مهديا يأخذ بالسيف ويعطى بالقلم أو صحب النجم لعاد بدرا إلا على العداة والأموال أصفر من كف الهبات ناشفا والطود في وقياره وحيلمه ونسخة قد قوبلت بالأصار أن لا تكون الشهب من أطنابه وباب نجح للغنى مجرب (٢) غنى نزيل المدن عن قصد القرى أروي أحاديث عطا عن جابـر كأنه الخمر إذا تعتقا ينصرنى على تصاريف الزمن ما بين روضات السطور صادح وحسب شعرى قبؤة وناصرا

فابتدرت أجنحة السهام تجرح كل سانح نفور كأن أقطار الفلاة مجزره كأن صرعى وحشها كفار للمرء فيها منظر أحب لله ذاك المنظر المهنا قد ملئت من ظَفَرِ أيدينا نسيس حول الملك المنصور محمد ناصر دين أحمد يا حبذا من والد ومن ولد فرع زها بأصله أيوب قال الأنام حظه جلي ذاك الني سام العلا صبيا محكم السطوة سحاح الديم لو لمس الصخر لفاض نهرا لا ظلم يلفى في حماه العالى أما ترى الدينار منه خائفا كالبدر في سنائه وتمه مرأى يشف عن فخار أصل ما ضر من خيَّم في جناب جناب عز جاره لا يسنكب غنيت في ظلاله عن الوري ورحت من نعماه بالتواتر يزداد لفظي بهجة ورونقا إن لم أرم ذاك الحمى العالى فمن يا ناصر الدين دعاء مادح حسبك مثلى في الأنام شاعرا

<sup>(</sup>١) الشبل: ابن الأسد.

<sup>(</sup>٢) لاينكب: لايصاب بنكبة وهي الكارثة والمصيبة ـ النجح: النجاح، والغنى.

ومن الأراجيز المرتجلة، التي سارت الركبان ببلاغة ارتجالها ولطف انسجامها، أرجوزة الشيخ زين الدين عمر بن المظفر الوردي، سقى الله ثراه، التي ارتجلها بدمشق المحروسة عند الامتحان المفحم. [فقد] ذكر الشيخالإمام العلامة إمام المحدثين،أبو الفداء إسماعيل بن كثير، أن الشيخ زين الدين المشار إليه قدم دمشق المحروسة، في أيام القاضي نجم الدين بن صصري تغمده الله برحمته ورضوانه، فأجلسه في الصفة المعروفة بالشباك في جملة الشهود، وكان يومئد زري (١) الحال، فاستخف به الشهود. فحضر يوماً كتابة مشترى ملك، فقال بعضهم: أعطوا المعري يكتبه على سبيل الاستهزاء. فقال الشيخ: الرسموا لي أكتبه، نظماً أو نثراً. فزاد استهزاؤ هم به فقالوا: بل نظماً. فأخذ الطرس وكتب ارتجالاً ما صورته:

باسم إله الخلق هذا ما اشترى من مالك بن أحمد بن الأزرق فباعه قبطعة أرض واقعة لشجر مختلف الأجناس وذرع هذي الأرض بالنراع وذرعها في العرض أيضاً عشره وحدها من قبلة ملك التقي ومن شمال ملك أولاد علي وهذه تعرف من قديم بيعت صحيحاً لازماً شرعيا بيعت صحيحاً لازماً شرعيا بيعت محيحاً لازماً شرعيا جارية للناس في المعامله قبضها البائع منه وافيه وسلم الأرض إلى من اشترى بينهما بالبدن التفرق

محمد بن يونس بن سنقرا كلاهما قد عرفا من جلق بكورة الغوطة وهي جامعه(٢) والأرض في البيع مع الغراس عشرون في الطول بلا نزاع وهو ذراع باليد المعتبره وحائز الرومي حدّ المشرق(٣) والغرب ملك عامر بن جهبل بأنها قطعة بنت الرومي فازنة جيدة مبيضه ألفان منها النصف ألف كاملة فقبض القطعة منه وجرى طوعاً فما لأحد تعلق

<sup>(</sup>١) زري الحال: سيء الحال، أزرى به الفقر وضايقه.

<sup>(</sup>٢) الكورة: الناحية.

<sup>(</sup>٣) قُبلة: الجهة الجنوبية. وسميت القبلة لأنها الجهة التي فيها القبلة التي نولي إليها وجوهنا في الصلاة.

ثم ضمان الدرك المشهور وأشهدا عليهما بذاك في من عام سبعمائة وعشره والحمد لله وصلى ربي يشهد بالمضمون من هذا عمر

فيه على بائعه المذكور رابع عشر رمضان الأشرف من بعد خمسة تليها الهجره على النبي وآله والصحب ابن المظفر المعري إذ حضر

فلما فرغ الشيخ من نظمه، وتأمل الجماعة ارتجاله وسرعة بديهته، اتفق أنه لم يكن فيهم من يحسن النظم: فقالوا، وقد اعترفوا بفضل الشيخ وعجزوا عن رسم الشهادة: لعل الشيخ يسد عن أحدٍ منا برسم شهادته. فكتب عن شخص منهم إلى جانبه يدعى ابن رسول:

وقد حضر العقد الصحيح أحمد ابن رسول وبذاك يشهد ومما استعذب، من انسجامات الشيخ برهان الدين القيراطي قوله، من قصيدة تائية:

بعض تلك النفتات وغزال في التفات قد أطالت حسراتي قلت إن الحسنات حسناتي سيئاتي وهي أسباب مماتي أخذت بابل عنه فهسو غصن في انعطاف حسنات الخدمنه كلما ساء فعالا ولسوء الحظ صارت أعشق الشامات منه

## ويعجبني قوله منها:

بأبي لحظ غزال إن للموت بأقدا قلت قَدْ مِتُ غراماً

ومنها:

عازفاً بالنغمات

قائل في الخلوات

ح جـفـونـي سـكـرات

قال لى مت بحياتى

قلت إذ حرك عودا أنت مفتاح سروري

ومن انسجاماتي الغرامية المرجزة، التي تقدمني فيها الشيخ جمال الدين بن نباتة، والشيخ زين الدين بن الوردي، قصيدتي الدالية التي كتبت بها قديماً من حماة المحروسة، إلى

<sup>(</sup>١) النفثات: واحدتها نفثه وهي المناجاة. أو السُّحْر.

القاضي فخر الدين بن مكانس وولده القاضي مجد الدين، تغمدهما الله برحمته، وهي:

إلا وهـزّتني وعـود وجـدي إلا وكان مثلها في خدي(١) فإن لنى فيه بقايا عهد يرضعك الغيث بذاك المهد كم ليلة قضيتها وأنجم المسجوزاء فوق صدرها كالعقد يحار في صفاتها ابن برد حتى كانى في جنان الخلد إلا أمالت عذبات الرند(٢) منتسب في فتكه للهند زاد على عشاقه في الحد قلبی لها قد صار عبدود يشهد أن ريقها من شهد يا يتم أبكار الللالي بعدي أنت لنا نابغة يا جعدى وخدها قال أنا ابن الوردي ما أنت يا غصن الرياد قدي (٣) ما اشتقت بانات الكثيب الفرد وكلفت قلبى بطول النقد وقد قعدت عن طلاب المجد

ما لمعت بارقة من نجد ولا سرت سحابة مغدقة فيا رعى الله زماناً بالحمى وياربى مصر مراضع الحيا والأرض قبد حاكت ببرود وشيها وكوثىر النيسل يبروق منبظرأ وهند ما تخطر في برودها مضرية لكن يمانى لحظها آه له من سيف لحظ باتر عبد مناف جدها وإنما يا لأمير النحل قرص وجهها وثغرها يقول في نظامه وشعرها الطائل قد قلنا لــه وريقها قال النباتي أنا والغصن حاكى قدُّها قالت لـه يا قلها وردفها لولاكما سألتها لم صرفت عن ناظرى قالت تركت الفخر من بين الورى

لعمري إن الشرح قد طال في نوع الانسجام، ولكن ما استطردت بخيوله إلا إلى كل مهيع<sup>(١)</sup> بديع وغريب. فبيت الشيخ صفي الدين الحلي، في بديعيته على نوع الانسجام، يقول فيه عن النبي ﷺ:

فذكره قد أتى في هل أتى وسبا وفضله ظاهر في نون والقلم(٥)

<sup>(</sup>١) مغدقة: ممطرة.

<sup>(</sup>٢) الرند: نبات من شجر البادية طيب الرائحة يشبه الأس.

<sup>(</sup>٣) حاكى: شابه \_ الرياد: التمايل.

<sup>(</sup>٤) المهيع: من كل شيء: البيِّن الواضح.

<sup>(</sup>٥) هل أتى، وسبأ، ونون والقلم: بدايات سور من القرآن الكريم، وهي على التوالي: الإنسان، سبأ والقلم.

انسجام الشيخ صفي الدين في بيته ظاهر. والعميان ما نظموا هذا النوع في بديعيتهم. وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته:

بان انسجام كلام منزل عجب يهدي ويخبرنا عن سالف الأمم

بيت الشيخ عز الدين لم يكن له تعلق بما قبله من المديح النبوي، والذي يظهر لي منه أنه أشار به إلى القرآن بأنه كلام منزل، وانسجامه عجب يهدي ويخبرنا عن سالف الأمم. وبيت بديعيتي أقول فيه، عن النبي على:

له انسجام دموعي في مدائحه بالله شنف بها يا طيب الكلم ولقد عجبت من الشيخ عز الدين، كيف عقد بيت انسجامه مع سهولة هذا النوع وقرب مأخذه ولطف تسميته وقبولها للاشتراك. انتهى.



## ذكر التفصيل

وإن ذكرت زماناً ضاع من عمري في غير تفصيل مدح صحت يا ندمي التفصيل: بصاد مهملة، نوع رخيص بالنسبة إلى فن البديع، والمغالاة في نظمه، وقد نبهت قبله على عدة أنواع سافلة، ولكن المعارضة أوجبت الشروع في نظمه، كالتصدير، وعتاب المرء نفسه، وتشابه الأطراف وما أشبه ذلك.

والتفصيل هو أن يأتي الشاعر بشطر بيت له متقدم، صدراً كان أو عجزاً، ليفصل به كلامه بعد حسن التصريف في التوطئة الملايمة.

والعميان لم ينظموا هذا النوع في بديعيتهم، وغالب علماء البديع لم يذكروه في مصنفاتهم، غير أن الشيخ صفي الدين الحلي أورده في بديعيته، فدعت المعارضة إلى نظمه. وبيته في بديعيته:

صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظُلَم فصدر هذا البيت ذكر أنه تقدم له في قصيدة قافية، امتدح بها النبي على مطلعها:

فيروزج الصبح أم ياقوتة الشفق بدت فهيجت الورقاء في الورق والبيت الذي أتى بصدره منها وأثبته في بديعيته على حاله لأجل نوع التفصيل [هو]:

صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الغسق(١) وبيت الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته:

وبيت السيح مر يل و ي ي الحر الله الله و الل

لـو أن وجه رضائي غيـر منتقب ما سر قلبي بلوغي غاية الأرب(٢)

<sup>(</sup>١) الغسق: الليل.

<sup>(</sup>٢) منتقب: مغطى بالنقاب وهو الحجاب أو كل ما يستر الوجه ـ الأرب: الحاجة.

الذي جعل صدره عجزاً وأبقاه على حاله في بديعيته، لأجل نوع التفصيل:

كسوتني حللًا بين الأنام بها تفصيل مدحك تجميل لذي أدب

هذا البيت كان تفصيل حلله كاملاً في موضعه. ولما نقل الشيخ عز الدين عجزه، وجعله صدراً في بديعيته، ظهر في تفصيله نقص بقوله مع العقادة في العجز، كفت البلوى من الرقم. فإن الرقم بفتح الراء وكسر القاف الداهية. قلت: والداهية إذا دخلت بيتاً تركته خراباً. وبيت بديعيتي أقول فيه، عن النبي على:

وإن ذكرت زماناً ضاع من عمري في غير تفصيل مدح صحت يا ندمي فصدر هذا البيت تقدم لي، في قصيدة فائية مطلعها:

قد مال غصن النقا عن صبه هيفا يا ليته بنسيم العتب لـو عـطفـا والبيت الذي نقلت صدره منها وأثبته في بديعيتي، وأبقيته على حاله، لأجل نوع التفصيل [هو]:

وإن ذكرت زماناً ضاع من عمري ولم أهاجر إليه صحت يا أسفا وهذه القصيدة من غرر قصائدي، بل من غرر القصائد، منها:

جاء معتدلا فراح منه مزاج الراح منحرفا علمت والله أن القلب منه صفا والبدر قد لازم التسهيد والكلفا<sup>(1)</sup> أحكي لواحظه فصح عندي أن الظبي قد خرفا<sup>(1)</sup> محراب حاجبه صيرت عابد طرفي فيه معتكفا<sup>(1)</sup> قلت من كلفي قلبي رأى منه قداً في الهوى ألفا تني وأظهر لي عطفاً وعاين ربع الصبر كيف عفا عدم قلت له حسيبك الله يا بدر الدجى وكفى<sup>(2)</sup>

مزاج خمرة فيه جاء معتدلا ومذ غدا جسمه ماء بسرقته منه الغزالة غارت عينها حسدا والنظبي قال أنا أحكي لواحظه ومنها: مذ صار لي قبلة محراب حاجبه ولام فيه عذول قلت من كلفي ما ضره لو عفا عني وأظهر لي أراد مني وكف الدمع قلت له

لم أستطرد إلى ذكر هذه الأبيات هنا إلا لأن نوع التفصيل لم يحتمل إطلاق عنان القلم في الكلام عليه إلى أكثر من ذلك.

الغزالة:: الشمس ـ الكلف: الحمرة الكَدِرة التي تعلو وجه القمر أحياناً.

<sup>(</sup>٢) الخرف: مرض يصيب العقل فيفسده.

<sup>(</sup>٣) المحراب: مقام الإمام من المسجد والاعتكاف: الإقتصار على البيت أو المكان وعدم الخروج منه.

<sup>(</sup>٤) وَكُفُّ الدمع: انصبابه وانهماره.

## فهرس (لوانویک

| ٨٥    | الجناس المصحف والمحرف       | 0   | تمهيد وتقديم                     |
|-------|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| ۸٩    | الجناس اللفظي والمقلوب      | ٦   | تطور علم البديع حتى عصر ابن حجة  |
| 90    | ذكر الجناس المعنوي          | ٩   | التعريف بخزانة الأدب وعملنا فيه  |
| 1 • ٢ | ذكر الاستطراد               | ١٠. | ملاحظات حول الكتاب               |
| 1.9   | ذكر الاستعارة               | 10  | التعريف بالكاتب ـ حياته وعمله    |
| 119   | ذكر الاستخدام               | 17  | مؤلفاته                          |
| 771   | ذكر الهزل الذي يراد به الجد | ۱۷  | مقدمة الكاتب                     |
| 179   | ذكر المقابلة                | 19  | في حسن الابتداء وبراعة الاستهلال |
| 148   | ذكر الالتفات                | 19  | حسن الابتداء عند المتقدمين       |
| ۱۳۸   | ذكر الافتنان                | 74  | حسن الابتداء عند المحدثين        |
| 731   | ذكر الاستدراك               | ٣٠  | براعة الاستهلال في النظم         |
| 129   | ذكر الطي والنشر             | ٤٠  | براعة الاستهلال في النثر         |
| 107   | ذكر الطباق                  | ٥٤  | الجناس                           |
| 177   | ذكر النزاهة                 | ٥٤  | ذكر الجناس المركب والمطلق        |
| 140   | ذكر التخيير                 | ٦٧  | ذكر الجناس الملفق                |
| ۱۷۸   | ذكر الإبهام                 | ٧٠  | الجناس المذيل واللاحق            |
| 171   | ذكر إرسال المثل             | ٧٤  | الجناس التام والمطرف             |

| 4.4 | ا ذكر التوجيه          | ذكر الِتهكم ٢١٥                        |
|-----|------------------------|----------------------------------------|
| 44: | ذكر عتاب المرء نفسه    | ذكر المراجعة                           |
| 411 | ذكر القسم              | ذكر التوشيح                            |
| 444 | ذكر حسن التخلص         | ذكر تشابه الأطراف                      |
| 401 | ذكر الإطراد            | ذكر التغاير                            |
| 408 | ذكر العكس              | ذكر التذييل                            |
| 404 | ذكر الترديد            | ذكر التفويف۲٤٦                         |
| 771 | ذكر التكرار            | ذكر المواربة ٢٤٩                       |
| 357 | ذكر المذهب الكلامي     | ذكر الكلام الجامع٢٥١                   |
| 411 | ذكر المناسبة           | ذكر المناقضة                           |
| *** | ذكر التوشيع            | ذكر التصدير أو رد العجز على الصدر. ٢٥٥ |
| 475 |                        | ذكر القول بالموجب أو أسلوب الحكيم ٢٥٨  |
| 447 | ذكر التفريق            | ذكر الهجو في معرض المدح٢٦١             |
| 441 | ذكر التشطير            | ذكر الاستثناء                          |
| ۳۸۳ | ذكر التشبيه            | ذكر التشريع۲٦٦                         |
| 1.3 | التشبيه بالتلميح       | ذكر التتميم                            |
| ٤١٥ | ذكر تشبيه شيئين بشيئين | ذكر تجاهل العارف٢٧٤                    |
| ٤١٧ |                        | ذكر الاكتفاء٢٨٢                        |
| 173 | الانسجام في الشعر      | ذكر مراعاة النظير ٢٩٣                  |
| ٤٧٧ | ذكر التفصيل            | · ·                                    |